صَالِحُ بْزِمْحُ مَّنَا لِشُويِّةً

(133,81)

فِي الْمَمْ لَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُوديَّةِ

وَمَنْهَجَ مُخَالِفِيهِ مِنْعُ بِبَادِ القُبُورُ وَالمُبَدِّعَةِ

# مدعوما يتقريرات

للجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمهما الله والشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

قَرَأِهِ وَقَدَّمَ لِهُ

فَضِيلَة الشَّيِّخ الدُّكتُور صَالِحُ بْنِ فُوزَانِ بْزِعَبْ لِللَّهِ الْفَوْزَانِ عُضْوُهَيْئة كِباراًلعُ لَمَاء وعُضُو اللَّجْنَةِ الدَّايْمَة لِلافتَاء

عُضْوُ هَيْئةِ كِارَاكُ مُمَّاءِ وَعُضُو اللَّجْنَةِ الدَّائِلَةِ لِلإِفتَاءِ



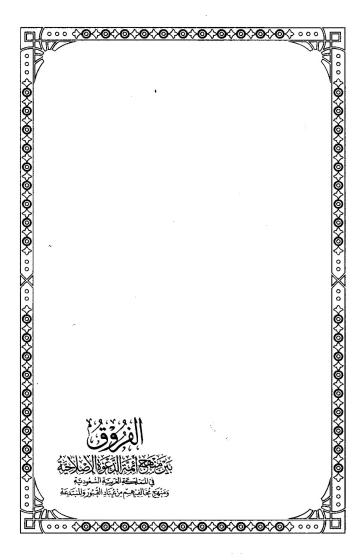





# الفرقون

عَنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ ا

فِي المَمْ لَكَةِ الْعَرَبِيّةِ السُّعُوديَّةِ وَمَهْ هَجَ مُخَالِفِيْهِ مِنْعُ بَادِ القُّبُورْ وَالمُبْتَدَعَةِ

مدعـومـًا بتقريـرات

اللجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمهما الله والشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

قَرَأِهِ وَقَدَّمَ لِهُ

فَضِيّلَة الشَّيِّخ مُحَكَنَّزُحَسَبِّزِ بِمُرْحَبِّمُ السَّيِّةِ إِللَّهِ السَّبِّرِيَّةِ عُضُوْهَيْهَ كِلِرَاسُهُ عَاهِ وَعُضُواللَّهِ عَنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَضِيّلَة الشَّغِّ الدُّكُورِ صَالِحُ بْن فَوَزَان بُرْعَبْ اللَّهِ الفَوْزَانِ عُصُوْمَةِية كِاراك لَمَا وَعُضُواللَّجَة الدَّالِة لِلوَمَّاء 

**〈›@〈›@〈›@〈›**@〈



قرأه وقدمرله ممالي الشيخ الدكتوس صائح بن فونران الفونران حفظه الله عضو هيئة كباسر العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء

# سيادا الحالوم

الحمديد برع العالميم وعيد : معداطلعت علكما بالغزو ويرميم سنرى المحت العصوم الإصلامية في الملكة العربية في مودية ومنهر محا لعنه العربية في المعلمة العربية في المعلمة العربية في المعلمة منه العربية المعربية ومعربة المعربة المعر

مرابي مرا المالفزالير عضر همين كبا بالعاد عضر همين كبا بالعادر عاد ما العادر

# قرأه وقدم له معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ حفظه الله عضو هيئة كباس العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء

\* \* \*

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله ، صلى الله وسلم عليه وعلى أله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإن كتاب (( الفروق بين منهج أثمة الدعوة الإصلاحية في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة )) للشيخ صالح بن محمد السويح وفقه الله تطرق فيه إلى تسمة فروق يظهر من خلالها للمنصف الفرق بين منهج أثمة الدعوة الإصلاحية في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة الذين يتهمون أثمة الدعوة بالغلو في التكثير، وذلك بناء على مذهبهم الإرجائي، أما منهج أثمة الدعوة الإصلاحية فهو منهج وسط لا إفراط فيه ولا تفريط، فهم بين المؤارج الغالين، والمرجنة المفرطين، ودعوتهم قائمة على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. فجزا الله الشيخ صالح خيرا على بيان الحق بهذا الأسلوب الواضع، ونفع به

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ١٠٠٠

كتبه راجياً عفو ريه

محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوي

D188. /11/17





#### القدمة

هذه رسالة مختصرة في بيان الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية رَجَهُواللَّهُ في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة، بينتُ فيها الفروق بين تقريرات أثمة الدعوة الإصلاحية السلفية التي منَّ الله بها على بلادنا المملكة العربية السعودية وامتد أثرها إلى عموم بلاد المسلمين -وذلك في القرن الثاني عشر الهجري-على يد الإمام المجدد المصلح محمد بن عبدالوهاب رَحْمَهُٱللَّهُ وذلك في الموَّقف من الزنادقة وعباد القبور ومباينة منهجهم في ذلك ما عليه المبتدعة من المرجئة والخوارج وغيرهم من أهل البدع، فبينت تقريرات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رَحْمَهُٱللَّهُ وأئمة الدعوة رَيِّعَهُمُ لَلَّهُ في الموقف في الموقف من الزنادقة وعباد القبور نمن صرف العبادة لغير الله من الدعاء والنذور، وسائر المشركين بمن يزعم أنه مسلم وهو مقيم على الشرك مع نطقه بالتوحيد وشهادة أن لا إله إلإ الله وإقامته للصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من فرائض الدين، وموقفهم من عموم من كفر بالله ونقض إيهانه وخرج من إسلامه بأي ناقض من نواقض الإسلام القولية أو العملية أو الاعتقادية وبينت أن هذه التقريرات مباينة لتقريرات المرجئة، كما بينت براءة هذه الدعوة الإصلاحية السلفية مما عليه الخوارج من الغلو في التكفير وبينت أن رمى المرجئة اليوم للدعوة بالغلو في التكفير هو سنة أعداء الدعوة بالأمس.

والداعي لتدوين هذه الرسالة، ما رأيته من حاجة ملحة لبيان الفروق بين تقريرات الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمُهُاللَّهُ وأَمْمَة الدعوة رَحَهُمُاللَّهُ، وبين قول مخالفيهم من المعاصرين من المرجئة، وذلك أني رأيت اغترار كثير من الناس خاصةٍ وعامةٍ، بأقوالٍ منشورة في بعض الكتب والمقالات والمواقع ووسائل التواصل لأناس يزعمون أنهم يدافعون عن هذه الدعوة الإصلاحية السلفية، دعوة الإمام المجدد محمد ابن عبدالوهاب رَحَمُهُ اللّه ويزعمون أنهم ينفون عنها الغلو في التكفير، ثم في سياق نفيهم تهمة الغلو في التكفير عن هذه الدعوة الإصلاحية السلفية التجديدية المباركة ينسبون مزاعم مكذوبة أو ومغلوطة -جهلًا أو هوًى- للإمام المجدد وأثمة الدعوة رَحَمُهُ اللّهُ وأن ما قرره هؤلاء الأدعياء من الحكم بإسلام الزنادقة وعباد القبور هو ما عليه أئمة هذه الدعوة الإصلاحية السلفية، ويصفون من كَفَّر الزنادقة والقبوريين أنه تكفيري! ويعادونه ويباينونه ويضللونه وينسبون له مخالفة السلف وأثمة الدعوة!

وحيث رأيت كثرة المتأثرين بقول هؤلاء الأغهار، ورأيت أن الخلل دخلهم من جهة عدم تحقيقهم ما قرره الإمام المجدد رَحَهُ أَلَنَهُ وأَثمة الدعوة رَحَهُ أَلَنَهُ لوثوقهم في هؤلاء الملبسين في نسبتهم هذه الأقوال الباطلة للإمام المجدد رَحَهُ أَلنَّهُ وأَثمة الدعوة رَحَهُ أَلنَّهُ وأَثمة الدعوة رَحَهُ أَلنَّهُ وأَثمة الدعوة وَحَهُ أَلنَّهُ والله في الموقف من الزنادقة وعباد القبور، فكان هذا من أشد ما يكون خطرًا وأثرًا في تغيير حقيقة ما دعا إليه الشيخ الإمام المجدد رَحَهُ ألنَّهُ وأثمة الدعوة رَحَهُ ألنَّهُ من التوحيد، وما حذروا من الشرك، وما هو واجب على المسلمين لأهل التوحيد، وما هو واجب على المسلمين تجاه الزنادقة وعباد القبور.

فلذلك رأيت الحاجة ملحة لبيان أهم الفروق بين تقريرات الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب وأثمة الدعوة رَحَهُمُ الله وتقرير خالفيهم؛ بيانًا للحق، وتجلية لمن أشكل عليه الأمر، ودعوة لهؤلاء المخالفين أن يتأملوا أقوالهم ويراجعوها لعل الذي حمل بعضهم عليها ظنهم أنها موافقة لتقريرات الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَحَهُمُ اللّهُ فيكون دخول الحلل والزلل عليهم من جهة سوء الفهم لا سوء القصد، فمن كان كذلك وانجلت له الفروق فالظن به أن يرجع عن قوله الباطل في الحكم بالإسلام للزنادقة وعباد القبور، لما سأوضحه من الحق البين الناصع الساطع أن الإمام المجدد رَحَمُ اللّهُ وأثمة الدعوة

رَجَهُهُولَلَهُ مخالفون لهذا القول، وأن من نسب ذلك لهذه الدعوة الإصلاحية فهو مخطئ أو محرف لها.

فأبين ذلك نصحًا لهؤلاء، ولمن اغتر بمقولاتهم المباينة أشد المباينة لأقوال الإمام المجدد رَحِمُهُاللَّهُ وأثمة الدعوة رَحَهُمُاللَّهُ .

وإن هذا الإمام الهمام والمجاهد الصمصام والداعي إلى ما بعث به الرسول ﷺ من الإسلام قد بيَّن موقفه من الزنادقة وعباد القبور، أوضح البيان في كتبه ورسائله وردوده، ومن ذلك كتابه «مفيد المستفيد» ورسالته العظيمة «كشف الشبهات»، وفي مكاتباته ورسائله التي أرسلها لمدعويه من العامة والخاصة، وكذا العلماء أبناء الإمام المجدد رَجَّهُواللَّهُ فيها بينوه وأوضحوه في مكاتباتهم ومراسلاتهم وفتاويهم، وكذلك أحفاده رَجَهُهُواللَّهُ، فمن ذلك ما قام ببيانه وكشفه العلامة عبد الرحمن بن حسن رَجَمُهُاللَّهُ حين تبنى داود بن جرجيس المحاماة عن عباد القبور، وما كتبه سليهان بن عبدالله بن الإمام المجدد رَحِمَهُ ٱللَّهُ كما في رسائله وردوده مما هو مدون معلوم مشهور، وما قام به العلامة عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَجْمَهُ أللَّهُ في مصنفات معروفة في رد شبه هؤلاء الأئمة المضلين، في ردوده على داود بن جرجيس وعثمان بن منصور وعبد اللطيف الصحاف وغيرهم من أعداء الدعوة، وفي سائر مؤلفاته ومراسلاته وفتاويه، وما قام به أبناءه العلامة عبدالله والعلامة إبراهيم ابنا عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رَجَهُهُ اللَّهُ وما قام به العلامة عبدالله أبا بطين رَجَهُ اللَّهُ في صد هذه الشبه وكشفها وبيان زيفها في كتبه ورسائله وفتاويه، وما كتبه العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رَحْمَهُ ٱللَّهُ كما في كتابه (تكفير المعين)، وفي غيره مما كتبه وأفتى به، وما كتبه العلامة سليهان ابن سحمان رَحمَهُأللَهُ في رسائله وفتاويه وردوده العظيمة النفيسة، وما كتبه العلامة محمد بن إبراهيم رَجْمَهُٱللَّهُ، وما قرره في شروحه ودروسه، وما قرره علماؤنا تبعًا لهم في اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وما قرره الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وما قرره الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفظه الله،

وما قرره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَحَمَهُاللَّهُ، وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وأمد في عمره، آمين.

فقد أوضحت بالدليل والتحرير والنقل تقريرات هؤلاء الأثمة رَحَهُمُاللَة في هذه المسألة العظيمة من الدين، وأنهم ما خالفوا إجماع العلماء في أن من كفر بعد إسلامه وارتد بعد إيهانه اعتقادًا أو قولًا أو عملًا يحكم عليه بموجب ما أظهره من الكفر بالله، وسلب اسم ووصف الإسلام الإيهان منه، هذا ما قرروه ونصوا عليه، فبينت ذلك، وفي إزاء ذلك حكيت أقولًا منشورة مشهورة في وقتنا يقررها اليوم أقوام باسم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد رَحَمُهُ الله هكذا يزعمون!

فرددت عليها، وكشفت زيفها، وبينت عظيم مفارقتها لتقريرات الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجَّهُمُ اللَّهُ وأن من يقرر هذه التقريرات وينشرها مخالفون لما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجِمَهُمَاللَّكُ ناقضون ناكثون لما جاهد الإمام المجدد رَجِمَهُاللَّهُ وأئمة الدعوة رَحِمَهُواللَّهُ من الدعوة إليه وحث الناس على العمل به من التوحيد والسنة، وبينت أن ما قد يتمسكون به من أقوال ينسبونها للإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجَّهُمُ اللَّهُ وقبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رَجَمُهُمَالَتَكُ ومن بعدهم من علمإننا كالشيخ عبدالعزيز بن باز أو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَجَهُمَالَتُهُ، وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله؛ هو ما بين قول مزعوم مكذوب باطل لا أصل له، أو قول مزيد عليه لفظًا أو معنًا، أو قول مجمل، أو زلة، ونحو ذلك، فهم ما بين محرف لأقوالهم، أو لم يفهموها على الوجه الذي أرادوه، وكلا الأمرين كبير وخطير، لاسيها في هذه المسألة العظيمة من الدين، فهذه جملة مناهج هؤلاء المخالفين لما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجَمُهُوْللَّهُ ومن كان على طريقتهم من أهل العلم والإيمان، ولهم نصيب ممن عناهم الله بقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنِلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئلَبَ مِنْهُ ءَايَنتُ تُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئلبِ وَأَخَرُ مُتَشَيِهِمَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرْزَيْعٌ فِيَنَبِّعُونَ مَا تَشَنَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآة ٱلْفِشْنَةِ وَٱبْتِغَآة تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلُهُ و إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْرِيقُولُونَ مَامَنًا بِهِ ، كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران:٧].



هذا وإن الإمام المجدد رَحِمَهُ ٱللَّهُ وأَئمة الدعوة رَحِمَهُ ٱللَّهُ وعلماءنا إنها هم تبع لمن قبلهم من أئمة الدين وعلماء المسلمين في بيان أن العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء، وأن العالم يصيب ويخطئ، وأن كلًّا يُؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، ولذلك فهذه المسألة العظيمة إنها مرد العلم بها كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ وما أجمع عليه العلماء، لا قول فلان أو فلان، مهما عظم في العلم والدين، وإنها العلماء يتبعون ويعظمون بها اتبعوا وعظموا الدليل، ويدل على ما أصابوا فيه الحق من أقوالهم، وما لم يصيبوا فيه الحق فلا حجة بقول أحد منهم خالف الكتاب والسنة وإجماع العلماء.

ولأجل ذلك فإن الواجب على العلماء وطلاب العلم خاصة عن عني بتحقيق هذه المسألة العظيمة من الدين، أن يدعو الناس إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، ومعرفة الآيات والأحاديث ومدلولها في بيان حقيقة الإسلام والإيهان وما يُدخل فيه وما يُخرج منه، وألا يكون أكبر جهد الواحد منهم: قالوا وقلنا، فإن هذه المسألة العظيمة إنها تصح بالاتباع لا التقليد، ولا عذر فيها لمن خلَّط وشوش على نفسه وعلى أهل الإسلام بحجة أن ما مال إليه هو قول فلان أو علان مما خالف الكتاب والسنة وإجماع العلماء، فَضلُّ . وأُضلُّ.

كما على طلاب العلم عامة أن يبينوا حقيقة دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رَجَهَهُٱللَّهُ وأنها بريئة من موالاة ومؤاخاة الزنادقة وعباد القبور، كما أنها بريئة من تكفير المسلمين وحمل السيف على عباد الله المؤمنين، فهي بريئة من عقيدة الخوارج الغلاة والمرجئة الجفاة.

وبعد: فإنني قد جعلت مباحث هذه الرسالة على النحو التالى:

المبحث الأول: تعريف العبادة، لغة وشرعًا، وأهمية تحقيق معناه وحده الشرعي. المبحث الثاني: معنى الإسلام لغة وشرعًا، وأهمية تحقيق معناه وحده الشرعي. أ المبحث الثالث: معنى لا إله إلا الله، وأركانها وشروطها، وأن قول لا إله إلا الله لا يمنع من ردة قائلها مع إتيانه بشعائر الإسلام إذا أتى بناقض من نواقضها.

المبحث الرابع: معنى الشرك والكفر والزندقة لغة وشرعًا، وأقسامه، وخطورته، وأهمية معرفة حقيقة ذلك، وما يكون به المرء كافرًا وما لا يكون كذلك.

المبحث الخامس: بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وإيجاد الأعذار لهم، وأن هذا من نواقض الإسلام.

المبحث السادس: بيان ذكر السلف رَجَهُمُولَلَهُ أنه لا عذر لمن ضل عن الهدى البين المحكم، كمن نقض إسلامه بالشرك بالله والكفر به، وبيان تتابع العلماء قرنًا بعد قرن على ذلك، وأن هذا ليس قولًا محدثًا لأثمة الدعوة رَجَهُولَللهُ ابتدعوه ولم يسبقوا إليه.

المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أثمة الدعوة الإصلاحية السلفية رَحَهُمُولَّلَهُ ومخالفوهم في الموقف من الزنادقة وعباد القبور.

الفرق الأول: أن الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَجَهُهُوَلَلَهُ يقررون أن من وقع في الشرك والكفر الناقل من الملة فإنه لا يتوقف في تكفيره بعينه، خلافًا لما يقرره مخالفوهم.

الفرق الثاني: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجَهُمُاللَّهُ يعدون الحجة التي يكفر تاركها إذا بلغته على وجه يفهمه إذا أراد هي: الوحي، فالوحي هو الحجة الرسالية اللازمة لكل من بلغه، على وجه يفهمه إذا أراد، فمن بلغه فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهمه لوجود شبهة مانعة فلا اعتبار لذلك مع بلوغه الحجة الرسالية، خلافًا لما يقرره خالفوهم.

الفرق الثالث: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَعَهُمُالِّلَهُ يعتبرون ظهور المسائل وخفاءها مما يفرق فيه بين ما يكفر به عينًا بمجرد وقوع المكلف به، أو ما يتوقف في تكفيره حتى يُبيَّن له، فها كان من المسائل الظاهرة فلا يتوقف في تكفير من واقع الشرك والكفر الناقل من الملة، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ونحوه، أو كان من المسائل الخفية فيتوقف في تكفير المعين حتى تبين له الحجة، خلافًا لما يقرره مخالفوهم.

الفرق الرابع: أن الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَجَهُمُولَنَهُ لا يفرقون بين المازح والجاد والجاهل والشاك والمتأول والمقلد في فعل أو قول الشرك والكفر، إلا المكره، خلافًا لما يقرره مخالفوهم.

الفرق الخامس: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجَهُهُرَاتَهُ يقررون أنه لابد مع النطق بشهادة التوحيد التزام الشريعة والعمل بها ظاهرًا وباطنًا، وأنه لا يكفي لصحة التوحيد النطق بالشهادة دون العمل، خلافًا لما يقرره مخالفوهم.

الفرق السادس: أن الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَجَهُهُ اللهُ ينزلون النصوص الواردة في الكفار والمشركين الأصلين على من كان ينطق بالتوحيد ويصلي ويصوم ويحج ويفعل فعل المشركين، فهم في الحكم بالكفر والشرك سواء، ولا يعدون نطق الرجل بالتوحيد مانعًا من تنزيل النصوص الواردة في المشركين الأصليين على المسلم إذا كفر وأشرك بالله، خلافًا لما يقرره مخالفوهم.

الفرق السابع: أن الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَحَهُ الله وإن وردت عنهم عبارات يفهم منها التوقف في تكفير بعض أعيان من تلبس بالشرك من مات قبل الدعوة، أو عرف عنه الجهل وعدم قيام الحجة الرسالية؛ فإنهم لا يحكمون بإسلام المشرك مع بقائه على الشرك وعدم توبته منه، خلافًا لما يقرره مخالفوهم.

الفرق الثامن: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَحَهُهُ اللهُ ردُّوا على شبه خصوم الدعوة وبيَّنوا ضلالها، وكشفوا ما احتج به هؤلاء الخصوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رَحَهُ اللهُ اللهُ بينها مخالفوهم جعلوا مدار تقريراتهم ما استشهد به خصوم الدعوة ومعارضوها من كلام هذين الإمامين رَحَهُ اللهُ .

الفرق التاسع: أن الإمام المجدد رَجَمُهُ أللَهُ وأثمة الدعوة رَجَمُهُ اللَّهُ بيَّنوا أن تكفير الزنادقة والقبوريين ليس من جنس طريقة الخوارج في التكفير التي ورد في النصوص ذمها والتحذير منها وورد عن الأثمة من سلف وعلماء الأمة التحذير منها وما في

غلوهم من الجناية العظيمة على الإسلام والمسلمين، خلافًا لما يقرره مخالفوهم ممن يزعم الدفاع عن دعوة الشيخ رَحَمَهُ اللَّهُ حيث يلاس في موضع بيان براءة الشيخ من طريقة الخوارج في غلوهم في التكفير ما يزعم نسبته للشيخ وأئمة الدعوة رَحَمُهُ اللَّهُ أنهم يحكمون بإسلام القبورين!

## ثم الخاتمة.

هذا والله أسأل أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتقبله عنده، وأن ينقع به كاتبه وقارئه والمسلمين، وأن يجزي عني خير الجزاء وأوفاه وأكمله شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وشيخنا الشيخ عمد بن حسن آل الشيخ حفظه الله وسائر مشايخي وجميع من أفادني، وإنني لا أدعي الكهال والاستيعاب في هذا الكتاب، فها فيه من صواب فمن الله وما فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله منه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ďЩ

صالح به محمد السويح

-0-4154-54

.....



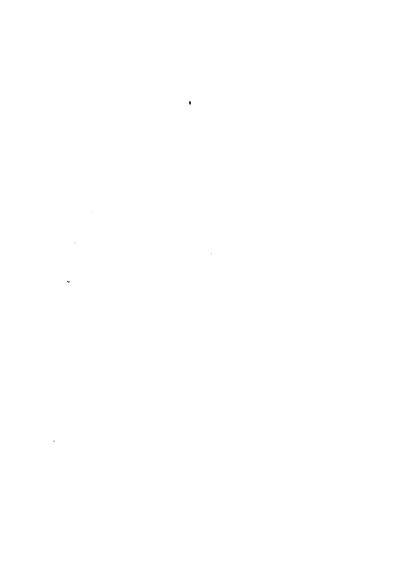



#### الفبدة الأول:



### تعريف العبادة، لغة وشرعا وأهمية تعقيق معناها وحدها الشرعي

— **9** 

العبادة لغة: مصدر عبد يعبد عبادة، ومنه طريـق معبد أي مذلـل، فهـي غايـة التذلل<sup>(۱)</sup>.

وشرعًا: اختلفت ألفاظ العلماء في تعريف العبادة، وإن كان المدلول في الجملة واحدًا، وهو أن العبادة ما شرعه الله وما أنزله الله على رسول الله ﷺ مما أمر به إيجابًا أو ندبًا فعلًا أو تركًا، وأن يكون كله خالصًا لله على هدي رسول الله ﷺ.

فمنهم من قال: هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل المستلزم طاعة المحبوب والانقياد له<sup>(۱)</sup>.

ومنهم من قال: هي فعل المأمور وترك المحظور، من واجب ومندوب، وترك المنهى عنه من محرم ومكروه<sup>(۲)</sup>.

ومنهم من قال: هي ما أمَرَ الله به مما هو اعتقاد أو قوْل أو عمَل (\*).

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب مادة (عبد) (٣/ ٢٧١-٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠/١٩) والدرر السنية (٢/ ٢٩٨).

 <sup>(</sup>٣) الدرر السنية (٢/ ٣١٢) وفيه (١٢/ ٦٢)، وانظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني
 (ص:٢٠٥).

<sup>(\$)</sup> الدرر السنية (٢/ ٣١٣) وفيه (٦٢/ ٦٢)، وانظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص:٥٤٢).

ومنهم من قال: هي ما أُمر به شرعًا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي (١).

وعرَّفها شَيخُ الإسْلام ابنُ تَيهِيةَ وتبِعَه على ذلك جُمْعٌ مِن أهْل العِلم أتّها: كُلُّ ما يحبُه الله ويرضاه مِن الأقوال والأعمال الظَّاهرة والبَاطنة، قال رَحِمَهُ اللَّذَة (العبادة هي اسم جامع لكل ما يجبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية والتوكل عليه والرجاء لرحته والخوف لعذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة لله، وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كها قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْ العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كها قال تعالى: ﴿ وَمَا

والخلاصة: أن العبادة هي الدين ظاهره وباطنه، وذلك بفعل ما أمر الله وترك ما نهى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه على تقربًا لله وامتنالًا له بذلك، فإن وقعت من غير إكراه لغير الله فهي تقرب له ولو لم يقصد به التقرب لغير الله؛ لأن الفعل مما أمر الله أن يُخلَص له فيه وأن يُعبَد وحده فيه، فإذا وقع لغيره كان مما وقع على وجه الشرك في العبادة فعلًا أو قو لًا.

ولا تصح العبادة إلا بالإخلاص لله والامتثال لأمره واتباع هدي نبيه ﷺ كها قال تعالى: ﴿ وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِيَعَدُمُوا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفَاتَهُ وَيُقِيمُوا اَلصَّلُوةَ وَثُوثُوا الزَّكُونُ وَيَنْكُ وِينُ اللَّهِيَمَ ﴾ [المبينة: ٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا مَا اَسْكُمُ الرَّمُولُ فَخُ ثُوهُ وَمَا تَهِمَكُمْ عَنْهُ فَاسْتُهُواْ وَاتَّقُوا اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) كشفاف القناع للبهوتي (١/ ٤١٨) والدرر السنية (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۱٤۹).

وفي البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧) عن عمر بن الخطاب رَهَيَلِيَّهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿إِنَّهَا الأُعهال بالنيات، وإنها لكل امرئ ما نوى».

وفي البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨) عن عائشة رَضَالِتَهَمَّةَ قالت: قال رسول الله ﷺ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، ولمسلم: "من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد".

هذا ما أرسل الله الرسل لبيانه، وهو أعظم الأمور وأجلها وأخطر الأشياء أمرًا وأدقها عليًا، فمن لم يفقه ذلك لم يعرف دين الله ولم يكن على شيء.

وهكذا الصحابة رَحَوَلِلَهُ عَمْرُ وسلف الأمة جاهدوا أعظم الجهاد بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، وهجروا أوطانهم لأجل تحقيق هذا الأمر العظيم وهو عبادة الله وحده والكفر بها يعبد من الله.

وفي القرن الثاني عشر من هجرة النبي ﷺ منَّ الله على نجد وما حولها بدعوة مباركة بعد أن جرى عليها ما جرى على كثير من البلدان من اندراس معالم الدين، وغربة المؤمنين، بدعوة مباركة إصلاحية سلفية قام بها الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَهُ وَاللّهُ وعاضده على ذلك الأمراء وعلى رأسهم الإمام محمد بن سعود رَحَهُ اللّهُ وَاللّه الله وإفراده بالعبادة وتنقية ما شاب عقائد الناس مما أخل بمفهوم هذا الأمر العظيم من الشركيات والبدع، فبارك الله في دعوته وكان أثرها عظيمًا على نجد وعلى جميع الأقاليم في جزيرة العرب وعموم العالم الإسلامي، فرحم الله الإمام المجدد وأئمة الدعوة وجميع علماء المسلمين.

وكان مما بينه الإمام المجدد رَحِمَهُ اللَّهُ في رسائله ومكاتباته عظيم أمر العبادة وجلى حقيقتها وكشف شبه القبوريين والمبتدعة.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١/ ١٢٨).

عَانَكُمُّ الرَّسُولُ فَخَدُدُوهُ وَمَانَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ ﴾ [الحشر:٧]، وقوله تعالى: ﴿ فَلَ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ اللّهَ فَاتَجِمُونِي يَحْيِبَكُمُ اللّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُوْيَكُمْ وَاللّهَ عَمُورٌ رَحِيدُ ﴾ [آل عمران:٣١]؛ اه<sup>(١)</sup>.

وكذا أثمة الدعوة رَجَهُهُرَاتَهُ فإنهم على هذا المنوال وعلى هذا الطريق في تجريد التوحيد والجهاد للمخالفين، وتصفية عقائد الناس مما شابها من شركيات وخرافات وتصورات فاسدة، فكاتبوا وراسلوا وردوا على المخالفين وفندوا شبه الزنادقة والقبورين.

فالموحد: من جمع قلبه ولسانه، مخلصًا لله تعالى في الإلهية المقتضية لعبادته، بمحبته، وخوفه، ورجائه، ودعائه، والاستغاثة به، والتوكل عليه، وحصر الدعاء، بها لا يقدر

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١/ ٨٦).

على جلبه أو دفعه إلا الله وحده، والموالاة في ذلك والمعاداة فيه، وامتثال أمره، ناظرًا إلى حق الخالق والمخلوق من الأنبياء، والأولياء، مميزًا بين الحقين، وذلك واجب في علم القلب، وشهادته، وذكره، ومعرفته، ومحبته وموالاته، وطاعته، وهذا من تحقيق (لا إله إلا الله) لأن معنى (الإله) عند الأولين: ما تألهه القلوب بالمحبة التي كحب الله، والتعظيم، والإجلال، والخضوع، قال الله تعالى: ﴿ وَمِرَكَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]؛ فالمحبة التي لله غير المحبة التي مع الله، قال الله تعالى عن الكفار: ﴿ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَغِي ضَلَلِ مُّبِينِ ١٠٠ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِنِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٧-٩٨]. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يقولها نافيًا بقلبه ولسانه الإلهية عن كل ما سواه، ومثبتها لمستحقها وهو الله المعبود بالحق؛ فيكون معرضًا بقلبه عن جميع المخلوقات، لا يتألهم فيها لا يقدر عليه إلا الله، مقبلًا على عبادة رب الأرض والسهاوات؛ وذلك يتضمن إرادة القلب في عبادته ومعاملته، ومفارقته في ذلك كل ما سواه، فيكون مفرِّقًا في علمه وقصده، وشهادته وإرادته، ومعرفته ومحبته، بين الخالق والمخلوق؛ بحيث يكون عالمًا بالله، ذاكرًا له، عارفًا به، وأنه تعالى مباين لخلقه، منفرد عنهم بعبادته وأفعاله وصفاته، ويكون محبًّا له مستعينًا به، لا بغيره، متوكلًا عليه لا على غيره اه(١).

وقال العلامة عبدالله أبا بطين رَحِمَهُ الله: «حد العبادة وحقيقتها: طاعة الله، فكل قول وعمل ظاهر وباطن يحبه الله فهو عبادة، فكل ما أمر به شرعًا -أمر إيجاب أو استحباب- فهو عبادة؛ فهذا حقيقة العبادة عند جميع العلماء، التي من جعل منها شيئًا لغير الله فهو كافر مشرك اهاً.

وقال العلامة حمد بن معمر رَحَمُهُ اللهُ: «العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، من ذلك الدعاء بها لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله، فمن طلب من

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٢/ ٣٠٣-٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١٠/ ٣٩١).

غيره أو استعانة فقد عبده به، والدعاء من أفضل العبادة وأجل الطاعات، قال الله 
تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ انْمُونَ الشّيَعِبُ لَكُوْإِنَّ الَّذِينَ ايَسْتَكَمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَمّ 
مَاخِرِينَ ﴾، وفي الترمذي عن ابن عباس عن النبي على قال: «الدعاء مخ العبادة»، وللترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله على اللدعاء هو العبادة» ثم قرأ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ انْعُونَ السّيَحِبُ لَكُم ﴾، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الشارح: معنى قوله: «الدعاء هو العبادة» أي أعظمها فهو كقوله: «الدعاء مخ العبادة» أي: خالصها؛ لأن 
الماعي إنها يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه. وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص. 
انتهى " اهداً".

هذا معنى العبادة وحدها بدليل الكتاب والسنة وما قرره العلماء، فلابد من معرفة حقيقة ومفهوم العبادة، ولابد من معرفة حدها الشرعي، ومتى يكون العمل عبادة صرفه لغير الله شرك، ومتى يكون من المباحات، فبمعرفة الفرق بين ما هو عبادة وما هو ليس منها يُعرف به الشرك وما ليس منه كها تقدم.

ولأجل ذلك فإن الإمام المجدد رَحَمُاللَّه في رسائله وكتبه كرر هذه المسألة وبيَّن أن من يجادل عن المشركين ويحامي عن الزنادقة والقبوريين ما عرف حقيقة العبادة أو أنه جاحد لذلك، ومن ذلك ما جاء في رسالة (كشف الشبهات) حيث حرر هذه المسألة العظيمة وبيَّن أهمية تحقيق معنى العبادة، ومعرفة حدها الشرعي، وتجلية مفهومها، وبيَّن أن كل ما أمر الله به فهو عبادة صَرْفُه لغير الله شرك.

ومن ذلك كلام له نفيس في رسالته كشف الشبهات في موضع جوابه على من تعلق من المشركين بشبهة أن دعاء الأموات والغائبين ليس عبادة، قال رَحَمُهُأَلَّلُهُ: "فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة! قل له: أنت تقر أن

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (١/ ٥٩٣-٥٩٤).

الله فرض عليك إخلاص العبادة لله، وهو حقه عليك؟ فإذا قال: نعم. فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ﴿آدَعُوارَبَكُمْ تَضَرُّعَارَجُكُمْ تَضَرُّعارَجُكُمْ تَضَرُّعارَجُكُمْ تَضَرُّعارَجُكُمْ تَضَرُّعارَجُكُمْ تَضَرُّعارَجُكُمْ تَضَرُّعارَجُكُمْ تَضَرُّعارَجُكُمْ تَضَرُّعارَجُكُمْ تَضَرُّعارَا خوفًا نعم. والدعاء مخ العبادة، فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارًا خوفًا وطمعًا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيًا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول: نعم. فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَخَرَ ﴾ [الكوثر: ٢] وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلابد أن يقول: نعم. فقل له: فإن نحرت لم لحلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلابد أن يقر ويقول: نعم.

وقل له أيضًا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين والملات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول: نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إلا في الدعاء والذبح، والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجؤوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدًا اله(١٠).

وبهذا يتبين معنى العبادة شرعًا، وأهمية تحقيق هذا المعنى، وأن الخلط في هذا المعنى خطير وله أثر عظيم في فساد الإيهان، وفي عدم معرفة الإسلام من الشرك، كها هو حال كثير ممن يجادل عن المشركين، ويحامي عن الزنادقة والقبوريين.

...

<sup>(</sup>١) كشف الشبهات (ص: ٢٠).









#### الفيوية الثانية:

## معنى الإسلام لغة وشرعا وأهمية تحقيق معناه وحده الشرعي



الإسلام لغة: هو الانقياد والخضوع والذل؛ يقال: أسلم واستسلم؛ أي: انقاد، ومنه قول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَدُ لِلْجَهِينِ ﴾ [الصافات: ١٠٣] أي: فلما استسلما لأمر الله و انقادا له<sup>(۱)</sup>.

وشرعًا: هو الاستِسلام لله بالتَّوجِيد والانْقياد له بالطَّاعة والتراءة مِنَ الشُّهُ ك وأهْلِه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَّ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَمِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَأَتَّغَذَ ٱللَّهُ إِنَّ إِن إِلَهِ عَلَيْكُ ﴾ [النساء: ١٢٥]

هذا هو الإسلام وهو شامل لمعنى الدين كله ظاهره وباطنه، من القيام بأركان الإسلام، وأركان الإيهان، وأعمال القلوب، وأعمال الجوارح، مما تعبد الله به العباد من الاعتقاد والقول والعمل.

ويطلق لفظ الإسلام ويراد به عموم دين الرسل جميعًا، فكل رسول جاء بالإسلام الذي هو دين التوحيد، بالاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولًا أَبْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَآجْتَ نُوا الطَّنغُوتَ فَيِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْقِيَةُ ٱلْمُكَذِينِ ﴾ [النحل: ٦٣].

<sup>(</sup>١) انظر مختار الصحاح (٥/ ١٩٥٢)، ولسان العرب (١٢/ ٢٩٣).

وهذا الدين هو الذي لا يقبل الله من كل أهل دعوة نبي إلا هو، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْ مَامَنَكَا فِاللّهِ مَنْ كَلْ أَمْنِكَ إِنْرَفِيهُمْ وَإِسْمَنِيهِلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوقِيَ مُومَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنّبِيتُوبَ مِن ذَبِهِمْ لَا نُفْرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لُهُ
مُسْلِمُونَ ﴿ اللّهِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَكِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِن الخَربِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٤- ٥٥].

ويطلق لفظ الإسلام ويراد به خصوص ما أرسل الله به نبينا محمد على حما قال تعالى: ﴿ وَيَنْكُمُ اللّٰهُ وَيَلْكُ مُؤْرِثُ كُوْرِ اللّٰهِ عن أَمْرِهُ لللهُ تعالى بالدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك فدعا على التوحيد وأنذر عن السرك كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَبُّمُ النَّكُورُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَا أَنْتُمُ عَنِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَا أَعْبُدُ ۞ لَا أَنْاعَابِدُ مَا عَبَدُمُ وَلَى وِينِ ﴾ عَيدُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَلاَ أَعْبُدُ ۞ لَكُو وِينَكُمْ وَلَى وِينِ ﴾ [الكافرون: ١-٦].

ومما هو مجمع عليه ومعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن ما أنزله الله على نبيه ورسوله محمد على بنيه ورسول الله على نبيه مهيمن على ما سبقه وناسخ له، كها قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِنْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِي مُصَدِّقًا لِمَنا مهيمن على ما سبقه وناسخ له، كها قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِنْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِي مُصَدِّقًا لِمَنا بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلُ اللهُ وَلَا تَنْبَعُ أَهُواءَهُم عَنا بَيْنَهُم بِمَا اللهُ عَنْ لِمُعْتَلِم اللهُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَلَكُم أَمْ وَيَودَهُ وَلَيْكِن لَيْنَاهُم فِيما اللهُ اللهُ لَمَعَلَكُم بِمَا لَمُنتَم فَيها اللهُ وَيَودَهُ وَلَيْكِن فَي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ مَرْجِمُكُم جَمِيما فَيلَيْدُكُم بِمَا كُمْتُم فِيهِ مَغَلِلْهُونَ ﴾ [المائدة: ٨٤].

فالواجب على كل أحد من المكلفين، من الجن والإنس والعرب والعجم والرجال والنساء وأهل الكتاب وغيرهم الدخول في دين الإسلام الذي أرسل الله به رسوله خاتم النبيين محمد ﷺ والانقياد لشريعته، هذا هو الواجب على كل مكلف، وذلك بطاعة رسوله ﷺ وامتثل أمره فأولئك هم الطاعة رسوله ﷺ وامتثل أمره فأولئك هم الفائزون، ومن عصاه وتجاوز حدوده فأولئك هم الخاسرون الذين استحقوا عذاب الله تعالى ودخول ناره، كما قال تعالى: ﴿ يَالَكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولُهُ يُدَخِلُهُ مَن يَجْدِع مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَادُ حُلُودِين فِيها وَدَالِكَ الْفَوْرُ الْمَظِيدُ ﴿ وَمَن يَعْمِ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَ حُدُودُهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيها وَلَهُ عَدَابٌ مُهمِر ﴾ والساء: ١٣-١٤.

هذا هو الواجب؛ لأن الرسل ما أرسلهم الله إلا ليطاعوا، وجعل في طاعتهم الهداية، ومحبة الله ونيل مرضاته، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَنَالِ مرضاته، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطُكَعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلْمُوا أَنْهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَلَمْ الرّبُولُ لَوْ وَرَئِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُتَحَكّمُوكُ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لا يَجِدُوا الله وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا كُومُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَى تَهْدُواْ قُلْ بَلْ مِلَةَ إِرَّامِهَ وَخِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَوُلَا مَامَكَ بِاللّهِ وَمَا أُولِ إِلَيْنَا وَمَا أُولِ إِنَّهَ إِرَاهِتَم وَاسْمَعِيلَ وَإِسْحَق وَيَعْمُوبَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَالْمَالِمُونَ الْمَالِمُ وَمَا أُولِقَ النَّبِيُّونَ مِن زَيِّهِمْ لَا نَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَا أُولِقَ النَّبِيُّونَ مِن زَيِّهِمْ لَا نَفْرِقُ بَيْنَ أَحْدٍ مِنْهُمْ وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا أُولِقَ النَّبِيلُونَ مِن زَيِّهِمْ لَا نَفْرِقُ بَيْنَ أَحْدٍ مِنْهُمْ وَغَنُ لَهُ مَعْمَلُمُ وَمَا أَوْلِهُ وَمَنْ أَمْدُ مَنْ مِن اللّهِ صِدْبَعَةً فَكُونُ لَهُ عَنْمِدُونَ ﴾ اللّهُ وَمُونُ السّرِيمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَنْهُ مِن اللّهِ صِدْبَعَةً وَنَحْنُ لَهُ عَنْمِدُونَ ﴾ [اللّهِ مَا ١٣٥-١٣٥].

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوًّا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِدٍ. لِيَحَكُّرَ بَيْنَكُمُ أَنَ يَقُولُواْ سَيِفَنَا وَأَطْفَتَا وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِيعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَخْشَ اللّهَ وَيَنْقُو فَأُولَٰكِكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ۞ ﴿ وَأَفْسَمُوا بِاللّهِ جَهَدَ أَيْسَنِهِمْ لَهِنَ أَمْرَتُهُمْ لِيَخْرُئُنَّ فَل لَا نُفْسِمُواْ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةً إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَلْ اَلْمِيمُوا اللّهَ وَالْمِيمُوا الرّسُولُ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنّهَا عَلَيْهِ مَا ثُولُ وَعَلَيْكُمْ مَا تُجِلَنُدُ وَإِن تُعْلِيمُوهُ لَهُ الدور: ١٥-٥٤].

تَهْ مَدُولُ وَمَا عَلَ الرّسُولِ إِلَّا الْبَلْدُمُ ٱلنّهِيثُ ﴾ [الدور: ٥١-٥٤].

وفي البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨) عن عائشة رَيَخَالِتَهَتَهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، ولمسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».

وفي البخاري (٣٣٥) ومسلم (٥٢١) عن جابر بن عبد الله رَصِّيَلَفَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله: «أُعطيت خسّا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأبيا رجل من أمني أدركته الصلاة فليصلِّ، وأُحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وأُعطيت الشفاعة».

وفي صحيح مسلم (١٥٣) عن أبي هريرة عن رسول الله على أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار».

وفي البخاري (٧٢٨٠) عن أبي هريرة رَهَيَالِيَهُمَنْهُ أَنْ رسول الله ﷺ، قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي»، قالوا: يا رسول الله، ومن يأبي؟ قال: «من أطاعني ُدخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي».

هذا هو الإسلام المنجى يوم القيامة، الذي ختم به الله رسالاته، وأمر الناس جميعا بالتدين به وأبطل به كل الديانات، فقال تعالى: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِنَّهُ إِلاَّ هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأَوْلَا الْفِلْمِ قَالِمًا لِاللهِ الْمِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وَالْأَيْنِينَ وَاسْلَمْتُمُ وَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكَدُواْ وَإِن ثَوَلُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْك الْبَلَغُ وَالله بَعِيدُ إِلْهِبَادِ ﴾ [آل عد ان: ١٨ - ٢٠].

وهو الدين الذي كمله الله، وأتم به النعمة على أوليائه، ورضيه الله لعباده، فقال تعالى: ﴿ اَلْيَوْمَ يَهِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاحْشُونُ ۚ الْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْسُ عَلَيْكُمْ نِقِمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

فمن ترك هذا الدين، وأعرض عنه، فلم يرفع به رأسًا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به رسوله ﷺ فهو كافر خالد مخلد في النار إن مات على ذلك، نسأل الله العافية والسلامة.

فمن عرف هذا عرف ما يجب على كل عبد أن يتعبد لله به، وأنه لا يصح ولا يسوغ ولا يقبل التدين بغير دين الإسلام عقيدة وقولًا وعملًا.

ومن عرف ذلك عرف أن من تعبد لله بغير ما بعث به وأرسل به رسوله على فهو كافر سواء تدين باليهودية، أو النصرانية، أو المجوسية، أو البوذية، أو عبد قبرًا، أو دعا وليًّا، أو غير ذلك مما هو من التدين لله بغير دين الإسلام.

هذا هو الإسلام، والعلم بذلك أعظم الضروريات في الدين، وآكد ما تعلمه المسلمون، ولا يعذر بالجهل فيه المفرطون.

ولأهمية هذا الأمر تتابع بيان ذلك وكشفه وتجليته من المسلمين، يعرف ذلك الصبي الذي سلمت فطرته من أن تدنس بالشبهات وفاسد التصورات، فضلًا عن العالم من المسلمين، ولكن لما أعرض كثير من المسلمين عن أصل دينهم، وفشا فيهم الجهل، وترأس علماء الضلالة وأهل التعالم جرى على غالبهم ما جرى على الأمم من قبلهم من فساد الدين والانحراف عن سبيل المؤمنين.

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ أَللَهُ تقرير بديع، بيَّن فيه حقيقة دين الإسلام، وأن الله تعالى بعث النبيين كلهم بالتوحيد، وأن الله ختم الرسالات بدين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدًا على وأوجب على الثقلين طاعته، والدخول في شريعته، والعمل بذلك ظاهرًا وباطنًا، وأن الإسلام لا يصح إلا بالاعتقاد والقول والعمل لا يصح إلا به من أحد سواه.

قال رَحْمَاللَّهُ: هيجب الإيهان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كها خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كهال الذل والحب له، وذلك يتضمن كهال طاعته ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ [النساء: ١٨]، وقد قال له، وذلك يتضمن كهال طاعته ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ [النساء: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنَا لَرَسُولَ إِلَّهُ لِيُعْلَى اللهُ وَالْحَدُ لَكُو دُنُويَكُو ﴾ [النساء: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ وَسَتَلَ كُنُويَكُو ﴾ [آل عمران: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ وَسَتَلَ كُنُويَ وَمُويَى مِن قَبُلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوحِى إِلَيهِ أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلّا أَنْ فَاعْبُدُونَ ﴾ [الزخرف: ١٤٥]، وقال عالى: ﴿ وَسَتَلَ ﴿ وَمَنَا الرَّسُلُ اللهُ إِلَا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمُرَى وَعِسَى قَنْ أَنْ أَنْهُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وقال الله الله وألا يتفرقوا فيه.

ولهذا قال النبي على في الحديث الصحيح: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء ولذا قال النبي على الحديث الصحيح: «إنا معاشر الأنبياء وهذا الدين هو إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا؛ إنه ليس بيني وبينه نبي»، وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينًا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام:

- قال الله تعالى عن نوح: ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. يَغَوْمِ إِن كَانَ كُبُر عَلَيْكُم مَقَامِي وَتَذْكِيرِي عَايِنتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَوَكَلْتُ فَأَجْمُواْ أَمْرُكُمْ وَشُرُكًا مَكُمْ ﴿ إِلَى قوله: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ آكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس:٧١-٧٢].

- وقال عن إبراهيم: ﴿ وَمَن تَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِنْهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ إلى قوله؛ ﴿ إذ قَالَ لَهُ رَبُّهُۥ أَسْلِمٌّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْمُنْلَمِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَا تَمُوشُنَّ إِلَّا وَأَنشُر مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٠-١٣٢].

- وقال عن موسى: ﴿ يُعَرِّمُ إِن كُنُّمُ مَا مَنهُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُواْ إِن كُنُّمُ مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ١٨٤].

- وقال في خبر المسيح: ﴿ وَإِذْ أَوْعَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنَّ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوٓا مَامَنَّا وَأَشْهَدُ مِأْنَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [المائدة: ١١١].

- وقال فيمن تقدم من الأنبياء: ﴿ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ [المائدة: ٤٤].

- وقال عن بلقيس أنها قالت: ﴿ رَسِتِ إِنِّ ظُلَمْتُ نَفْيِي وَأَسْلَمْتُ مُمَّ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَيْلُمِينَ ﴾ [النمل: 33].

فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده؛ فمن استسلم له ولغيره كان مشركًا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرًا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده.

فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره؛ وذلك إنها يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت؛ فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة: كان كل من الفعلين حين أمر به داخلًا في الإسلام، فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين؛ وإنها تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلى(١)، فكذلك

<sup>(</sup>١) في الرسالة التدمرية (ص:١٦٩) ط:١، ١٤٠٥هـ، تحقيق محمد عودة السعوى بلفظ: اوهو وجهة المصلى، اهـ.

الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك؛ فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدًا كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد.

وقد قال لنا: ﴿ فُولُواْ مَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أَنِنَ إِلَيْنَا وَمَا أَنِلَ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ اِلْرَحِيْدَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَمُّوبَ وَآلَا سَبَاطِ وَمَا أُولِي النّبِيُونِ مِن رَبِعِمْ لَا نَقْرِقُ بَيْنَ أَمْدِ مِنْهُمْ وَغَنْ لَمُ مُسْلِمُونَ ﴿ الْفَرْقُ اللّهِ مُعْلَى النّبِيْونِ اللّهِ اللّهِ مُعْلَى اللّهَ اللّهُ وَمَا أَوْقِ اللّهَ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ عَمْلُهُ وَمَا اللّهُ عَمْلُهُ وَمَا اللّهُ عَمْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

والنصارى: فنحن مسلمون، فأنزل الله: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى اَلنَّاسِ حِبُّ ٱلْمَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ فقالوا: لا نحج، فقال تعالى: ﴿ وَمَن كَثَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنَّ مَنِ الْمَلْكِينَ ﴾ [آل عمران: ١٩٧] فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بها له على عباده من حج البيت؛ كها قال على: «بني الإسلام على خس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإبتاء المؤلكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، ولهذا لما وقف النبي على بعرفة أنزل الله تعالى: ﴿ وَالنَّوهُ مَا أَكُمُ اللّهِ اللّهُ وَيَنَّكُم وَالْمَنْتُ عَلَيْكُم فِمْ مَنْ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ وِينًا ﴾ [المائدة: ٣] اله الى آخر قوله النفيس.

وكذلك الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمُهُ اللّهُ فقد بيَّن وأوضح في عامة مراسلاته ومكاتباته وردوده معنى الإسلام، ويجليه ويرد الشبه التي وضعها الطواغيت لصرف المسلمين عن دينهم والتشبيه عليهم، فمن ذلك:

- قال رَحْمَةُ اللّهُ: (هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله) اه(١).
- \* وقال رَحَمُهُ اللَّهُ: «لفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد والإخلاص، فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر، اه<sup>(٧)</sup>.
- \* وقال رَحَمُهُ اللهُ: ﴿ مَا نَحْنَ عَلَيهُ مِنَ الدِينَ؟ فعلى دِينِ الإسلام، الذي قال الله فيه: ﴿ وَمَن يَبَتِغ غَيْرَ الإسلام، الذي قال الله فيه: ﴿ وَمَن يَبَتِغ غَيْرَ الإسلام، الذي قال الله عَمِلانَ ١٩٥٥]. وأما ما دعونا الناس إليه؟ فندعوهم إلى التوحيد، الذي قال الله فيه خطابًا لنبيه عَلَيْهُ: ﴿ قُلْ مَنْنِو سَبِيلِي آدْعُوا إِلَى اللّهُ عَلَى بَعِيمِ مَ أَنَا وَمَنِ النّبَعَيِّ وَسُبَحَنَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [المن المُشْرِكِينَ ﴾ [وأما ما ما الله عنه على الله عَلَيْهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٣/ ٨٩-٩٤).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (٢/ ٨٣).

نهينا الناس عنه؟ فنهيناهم عن الشرك، الذي قال الله فيه: ﴿إِنَّهُ مَن يُشَرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَيْدِ الناس عنه؟ فنهيناهم عن الشرك: ( وقوله تعالى لنبيه ﷺ على سبيل التغليظ، وإلا فهو منزه، هو وإخوانه عن الشرك: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ الشَّرَكَ لَيْنَ الشَّرَكَ لَيْنَ الشَّرَكَ لَيْنَ الشَّرَكَ لَيْنَ الشَّرَكَ وَلِلَى اللَّذِينَ عَن الشَّرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

\* وقال رَحِمَهُ اللَّهُ: «قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّيرِكَ عِنـــدَ اللَّهِ الْإِسْلَـنَدُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتُغُ غَيْرَ الْإِسْلَيْمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿ اَلْهُمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَقِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَةَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، قيل: إنها آخر آية نزلت.

وفسر نبي الله والإسلام لجبريل عليه التقارم وبناه أيضا على خسة أركان، وتضمن كل ركن عليًا، وعملًا، فرضًا على كل ذكر وأنثى، لقوله: لا ينبغي لأحد يقدم على شيء، حتى يعلم حكم الله فيه. فاعلم أن أهمها وأولاها: الشهادتان، وما تضمنتا من النبي والإثبات، من حق الله على عبيده، ومن حق الرسالة على الأمة، فإن بان لك شيء من ذلك، ما ارتعت، وعرفت ما الناس فيه من الجهل، والغفلة، والإعراض، عها خلقوا له وعرفت ما هم عليه من دين الجاهلية، وما معهم من الدين النبوي، وعرفت أنهم بنوا دينهم على ألفاظ وأفعال أدركوا عليها أسلافهم، نشأ عليها الصغير، وهرم عليها الكبير، ويؤيد ذلك: أن الولد إذا بلغ عشر سنين، غسلوا له أهله وعلموه ألفاظ الصلاة، وحيى على ذلك، ومات عليه، أنظن من كانت هذه حاله، هل شم لدين الإسلام الموروث عن الرسول رائحة؟ فها ظنك به إذا وضع في قبره؟! وأتاه الملكان، وسألاه عها عاش عليه من الدين؟! بها يجيب؟ هاه، هاه، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وما ظنك إذا وقف بين يدي الله تعالى، وسأله: ماذا كنتم تعبدون؟

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١/ ٩٥).

وبهاذا أجبتم المرسلين؟ بهاذا يجيب؟ رزقنا وإياك علمًا نبويًّا، وعملًا حالصًا في الدنيا، ويوم نلقاه آمين.

فانظر يا رجل، حالك، وحال أهل هذا الزمان؛ أخذوا دينهم عن آبائهم، ودانوا بالعرف، والعادة وما جاز عند أهل الزمان، والمكان، دانوا به، وما لا فلا. فأنت وذاك، وإن كانت نفسك عليك عزيزة ولا ترضى لها بالهلاك فالتفت لما تضمنت أركان الإسلام من العلم والعمل، خصوصًا الشهادتان، من النفي، والإثبات، وذلك ثابت من كلام الله، وكلام رسوله ﷺ.

قيل: إن أول آية نزلت، قوله تعالى- بعد ﴿أَقَرَّا ﴾ [العلن:١]-: ﴿ تَأَتُّهَا ٱلْمُدَّرُّونَ ﴾ وَتُ فَأَيْدَرُ ﴾ [المدثر: ١-٢]، قف عندها، ثم قف، ثم قف، ترى العجب العجيب، ويتبين لك ما أضاع الناس من أصل الأصول، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ ـ رَّسُولًا ﴾ الآية [النحل: ٣٦]، كذلك قوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنَ أَغَّذَ إِلَهُهُ هَوَنَهُ ﴾ الآية [الجاثية: ٢٣]، وكذلك قوله تعالى: ﴿ أَتَّفَ ذُوٓا أَحْبَ ارْهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِن دُونِ اللهِ ﴾ الآية [التوبة:٣١]، وغير ذلك من النصوص الدالة على حقيقة التّوحيد الذي هو مضمون ما ذكرت في رسالتك أنّ محمدًا قرر لكم ثلاثة أصول: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة دين الإسلام. ولكن قف عند هذه الألفاظ، واطلب ما تضمنت من العلم والعمل، ولا يمكن في العلم إلا أنك تقف على كل مسمى منها مثل الطاغوت، تجد سليان، والمويس، وعريعر، وأبا ذراع، والشيطان رئيسهم، كذَّلك قف عند الأرباب منهم، تجدهم العلماء والعباد، كائنا من كان، إن أفتوك بمخالفة الدين ولو جهلا منهم فأطعتهم.

كذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِرَ النَّاسِ مَن يَتَّغِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحَبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ [البقرة:١٦٥]، يفسرها قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمُ وَأَتِنَآؤُكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ ﴾ الآية [التوبة: ٢٤]. كذلك قوله تعالى: ﴿ أَمْرَعَتَ مَن أَغَذَا إِلَهُهُ هَرَنهُ ﴾ [الجائية: ٢٣]، وهذه أعم مما قبلها، وأكثرها وقوعا، ولكن أظنك وكثير من أهل الزمان: ما يعرف من الآلهة المعبودة إلا هبل ويغوث ويعوق ونسرًا واللات والعزى ومناة؛ فإن جاد فهمه عرف أن المقامات المعبودة اليوم من البشر والشجر والحجر ونحوها، مثل: شمسان، وإدريس، وأبو حديدة، ونحوهم منها. هذا ما أثمر به الجهل، والغفلة، والإعراض عن تعلم دين الله ورسوله، ومع هذا يقول لكم شيطانكم المويس: إن بنيات حرمه وعيالهم يعرفون التوحيد، فضلا عن رجالهم، وأيضا تعلم معنى لا إله إلا الله بدعة، فإن استغربت ذلك منى، فأحضر عندك جماعة، واسألهم: عما يسألون عنه في القبر، هل تراهم يعبرون عنه لفظا وتعبيرا؟! فكيف إذا طولبوا بالعلم والعمل؟ هذا ما أقول لك، فإن بان لك شيء ارتعت روعة صدق، على ما فاتك من العلم والعمل في دين الإسلام، أكبر من روعتك التي ذكرت في رسالتك، من تجهيلنا جماعتك، ولكن هذا حق من أعرض عها جاء به رسول الله من دين الإسلام، فكيف بمن له قريب من أربعين سنة، يسب دين الله ورسوله، ويبغضه، ويصد عمها أمكن؟!

فليا عجز عن التمرد في دينه الباطل، وقيل له: أجب عن دينك، وجادل دونه، وانقطعت حجته، أقر أن هذا الذي عليه ابن عبد الوهاب، هو دين الله ورسوله، قيل له: فالذي عليه أهل حرمه؟ قال: هو دين الله ورسوله، كيف يجتمع هذا وهذا في قلب رجل واحد؟! فكيف بجهاعات عديدة بين الطائفتين من الاختلاف سنين عديدة، ما هو معروف؟! حتى إن كلا منهم شهر السيف دون دينه، واستمر الحرب مدة طويلة، وكل منهم يدعي صحة دينه، ويطعن في دين الآخر! نعوذ بالله من سوء الفهم، وموت القلوب، أهل دينين مختلفين، وطائفتان يقتتلون، كل منهم على صحة دينه، ومع هذا يتصور أن الكل دين صحيح، يدخل من دان به الجنة، سبحانك هذا بهتان عظيم، فكيف والناقد بصير؟!



فيا رجل ألق سمعك لما فرض الله عليك، خصوصًا الشهادتان وما تضمنتاه من النفي والإثبات، ولا تغتر باللفظ والفطرة، وما كان عليه أهل الزمان والمكان، فتهلك.

فاعلم أن أهم ما فرض الله على العباد: معرفة أن الله رب كل شيء ومليكه، ومدبره بإرادته، فإذا عرفت هذا فانظر ما حق من هذه صفاته عليك بالعبودية، بالمحبة والإجلال، والتعظيم، والخوف، والرجاء، والتأله، المتضمن: للذل والخضوع لأمره ونهيه، وذلك قبل فرض الصلاة والزكاة. ولذلك يعرف عباده، بتقرير ربوبيته، ليرتقوا بها إلى معرفة إلهيته، التي هي مجموع عبادته على مراده، نفيًا وإثباتًا، علمًا وعملًا، حملة و تفصيلًا» اه<sup>(۱)</sup>.

فهذا البيان البديع النفيس للإمام المجدد رَحِمَهُ آللَهُ بيان جلي نقى، فيه لمن وفقه الله للعلم سلامة التوحيد والدين.

وكذا قرر أئمة الدعوة رَحِمَهُواللَّهُ في رسائلهم ومكاتباتهم وردودهم وفتاويهم فمن ذلك:

\* قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رَحِمُهُ اللَّهُ، والشيخ على بن حسين بن الإمام المجدد رَحِمَهُ آللَّهُ، والشيخ إبراهيم بن سيف رَحِمَهُ آللَّهُ: «فإنا نوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة، والسر والعلانية، ونذكركم ما أنعم الله به علينا وعليكم، من دين الإسلام الذي رضيه لكم دينا، كما قال تعالى: ﴿ الْيُوْمَ أَكُمْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإسَلاَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]. وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَلِهِدِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِدَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وليس الإسلام بمجرد الدعوى والتلفظ بالقول، وإنها معناه: الانقياد لله بالتوحيد والخضوع، والإذعان له بالربوبية والإلهية، دون كل ما سواه، كما قال تعالى: ﴿فَمَن

<sup>(</sup>١) الدرر السنة (١/ ١١٥).

يَكُفُرُ إِلْطَاعُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللّهِ فَقَسَدِ اسْتَمْسَكَ بِاللّهُوَ الْوَثْقَ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقال: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِللّهِنِ حَمِيعًا فَيَظُرَت اللّهِ اللّهِ فَطَرَ النّاسَ عَلَتِهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ﴾ [الروم: ٣٠]، إلى قوله: ﴿ كُلُّ حِرْبٍ بِمَا لَدَيْمٍ فَرِحُونَ ﴾ [الروم ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرُهُوا إِلاَّ لِيَمْدُوا الله عَبْهُوا الله عَبْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* وقال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحَمَهُ اللهُ: «أعظم حق الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده، والكفر بها يعبد من دونه، وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، فمن قالها وعبد غير الله، أو استكبر عن عبادة الله فهو مكذب لنفسه، شاهد عليها بالكفر والإشراك» اه(").

\* وقال رَحْمَهُ اللَّهُ: «الإسلام حقيقته أن يسلم العبد بقلبه وجوارحه لله تعالى وينقاد له بالتوحيد والطاعة اله(").

\* وقال رَحْمُاللَّهُ: ﴿التوحيد هو دين الله ، وملة خليله إبراهيم ، ودين جميع الأنبياء والمرسلين ، وهو الإسلام الذي بعث به محمد الله وأجمع عليه علياء الأمة سلفًا وخلفًا ، ولا يخالف في هذا إلا من هو مشرك ، كما قال تعالى : ﴿وَاَعْمُوا اللهِ مُؤْلَعُهُمُ اللهُ مُؤْلِسِهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) الإتحاف في الرد على الصحاف (ص:٤٥).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (١٠/ ٨٧-٨٨).

وغيرهما من آي القرآن دينًا» اه<sup>(١)</sup>.

\* وقال العلماء عبد الله وإبراهيم ابنا عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن، والعلامة سليهان بن سمحان رَحِمَهُ واللهُ وحقيقة ما جاؤوا به ودعوا إليه، وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص العمل له، وألا يشرك في واجب حقه أحد من خلقه، وأن يوصف بها وصف به نفسه، من صفات الكهال ونعوت الجلال. فمن خالف ما جاؤوا به، ونفاه وأبطله، فهو كافر ضال، وإن قال لا إله إلا الله، وزعم أنه مسلم؛ لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد؛ فلا ينفعه التلفظ بقول لا إله إلا الله؛ لأنه تكلم بها لم يعمل به، ولم يعتقد ما دل عليه اه(٣).

ففيها تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة وما نقلته من كلام أهل العلم البيان الواضح لحقيقة الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدًا وفيها التنبيه على أهمية معرفة حقيقة الإسلام وما يكون من أثر ذلك من التفريق بين الإسلام وضده، وأن من لم يعرف معنى الإسلام حقيقة لم يفرق بين المسلمين والمشركين، وما دخل الخلل على من رفع راية المجادلة عن المشركين، والمحاماة عن الزنادقة والقبوريين، إلا بسبب عدم معرفة حقيقة الإسلام وعدم تمييزه بينه وبين الكفر والشرك، ولو ادعى أنه من العلماء أو المشايخ أو الدعاة، ولو أظهر الدفاع عن التوحيد والغيرة على عقيدة السلف، فها دام يجادل عن المشركين فأي علم علمه! فها معه إلا تراب، وما علمه إلا سراب.

...

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١٠/ ٢٩٩ -٤٣٣).

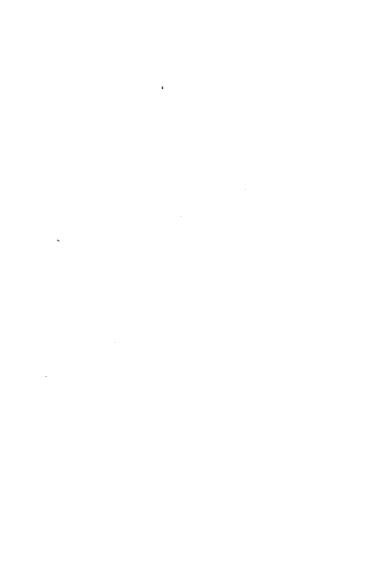



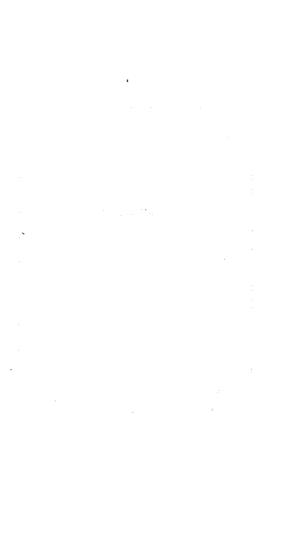





#### :खाँधी खेगुळी

# معنى لا إله إلا الله، وأركانها وشروطها، وأن قول لا إله إلا الله لا يمنع من ردة قائلها مع إتيانه بشعائر الإسلام إذا أتى بناقض من نواقضها

— **•••** 

فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يصح لأحد إسلام إلا بها، فهي الفارقة بين المسلم والكافر، وأهل السعادة وأهل الشقاوة، وأهل الجنة وأهل النار، ولأجلها أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وخلقت الجنة والنار، وقام سوق الجهاد في سبيل الله، وهي أول واجب على المكلفين، فمن نقضها أو تركها فهو كافر.

فالله تعالى إنها خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، ويكفروا بها يعبد من دونه، هذه هي الحكمة من الخلق، لم يخلقهم عبثًا ولا سدى ولم يتركهم لا يؤمرون ولا ينهون، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اَلِمَنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ خلق الجن والإنس لحكمةٍ عظيمةٍ وهي إقامةُ أمرِه واجتنابُ نهيه، والمحبّّةُ له مع الخضوع والذُّلُ والانقياد ظاهرًا وباطنًا، وهذه هي عبادة الله وحده لا شريك له.

وكل عمل لا يقبلُه الله إلا بتحقيق هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَيْرُوا إِلَّا لِيَشَدُوا اللَّهُ مُؤْلِمِينَ لَهُ اللَّهِ مُثَنِّكَ وَيُقِيمُوا السَّلَوْةَ وَيُؤْلُوا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى وَلَتَكُونَنَّ مِنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَلَتَكُونَنَّ مِنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

فكلمة التوحيد هي أعظم ما أمر الله به؛ ولهذا كان القرآن كله في التوحيد، في الأمر به، أو النهي عن ضده، أو بيان جزاء أهله، أو بيان عاقبة المشركين، ولأجل ذلك كانت الرسل جميعًا إنها أرسلت للدعوة للتوحيد والنذارة عن الشرك، كما قال الله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ بَهَ مَنَا فِي كُمُ إِنَّ الْمُؤْرِّسُولًا أَنْتُ مَعْدُوا اللَّهَ وَالْمَدُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وفي البخاري (٢٥٨٦) ومسلم (٣٠) عن معاذِ بنِ جبل رَحَوَلَيَهُ عَنهُ قال كنت رديفَ النبي ﷺ على حمارِ فقال: "يا معاذ، أتدري ما حقُّ الله على العباد ؟ وما حق العبادِ على الله ؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "حق الله على العبادِ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحق العبادِ على الله ألا يعذب من لا يشركَ به شيئًا» قلت: يا رسول الله، أفلا ابشر الناس؟ قال: "لا تبشرهم فيتكلوا».

وفي البخاري (٣٤٣٥) ومسلم (٢٨) عن عبادة بن الصامت رَهَيَلَتَهَمَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ الله عبد الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حتى والنار حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ».

وفي البخاري (٤٢٥) ومسلم (٢٦٣) عن عتبان رَهَوَلَلْهَمَنَهُ قال رسول الله ﷺ: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغى بذلك وجه الله».

وفي البخاري (١٢٩) ومسلم (١٥٢) عن جابر وَهَلِيَّهُمَنْهُ أَن رسول الله ﷺ قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار».

وهذا الفضل لا يناله إلا من حقق معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) بتحقيق مدلولها، ومقتضاها، وأركانها، وشروطها، وتجنب نواقضها، فإنها لا تنفع قائلها بلسانه دون أن يعتقد معناها ويعمل بمقتضاها. ومعنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله): لا معبود بحق إلا الله، كها قال تعالى: ﴿ وَإِذَ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَكُ مِّمَا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّهُ, سَيَهْدِينِ ﴾ [الزخرف:٢٦-٢٧]، ودلت هذه الآية على أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لها ركنان:

- الأول: (التفي)، وهو نفي استحقاق أحد غير الله أن يعبد، فدل ذلك على بطلان عبادة غير الله.
- والثاني: (الإثبات)، وهو إثبات استحقاق الله وحده بالعبادة دون من سواه، فدل على أن من عبد مع الله أحدًا غيره لم يثبت العبادة لله وحده. فلا تصح كلمة التوحيد إلا بتحقيق ركنيها نفيًا وإثباتًا.

وهذه الكلمة كها أن لها ركنان، فإن لها مقتضى لا تصح ولا تنجي ولا تنفع إلا بتحقيقه:

- فمن مقتضاها: الأمر بتوحيد الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ الله تُخلِينَ
   لَهُ الذِينَ ﴾ [البينة:٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعْضَنَا فِي كُلِ أُمْتِهِ رَسُولًا أَنِي اعْبُدُواْ اللّهَ وَاَجْمَدِينُواْ
   الطّنفُوتَ ﴾ [النجل:٣٦].
- \* ومن مقتضاها: موالاة أهل التوحيد ومحبتهم، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ مِنْكُمْ أَوْلِيَا أَلْمُؤْمِنُونَ إِخَوَةً ﴾ [التوبة: ٧١]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخَوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠].
- \* ومن مقتضاها: النهي عن الشرك، كها قال تعالى: ﴿لاَتُنْدِكَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اَ عَظِيدٌ ﴾ [لقهان:٣١]، وقال تعالى: ﴿وَاعَبُدُوا اللَّهَ وَلاَئْتُمْ كِوَّا لِهِ. مَنْدَيًّا ﴾ [النساء: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالُوَا أَذَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ. مَنْيَعًا ﴾ [الأنعام: ٢٥١].
- ♦ ومن مقتضاها: معاداة المشركين والبراءة منهم، كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّمُا اللَّذِينَ مَامَثُواْ
   لاَ تَشَخِدُواْ عَدُوْي وَعَدُرُكُمْ أَوْلِيَاتَه ﴾ [الممتحنة: ١]، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّمُا اللَّبِينَ مَامَثُواْ لاَ تَشَخِدُواْ أَلْبُهُورَ
   وَانْشَدَرَىٰ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضُ أَوْلِيَاتُه بَعْضُ وَمَن يَتَوَكِّم فَإِنَّهُ مِنْهُم فَإِنَّهُ أَيْنُ أَللَّه لاَ يَشْدِى الْفَقَرَمُ الظّلِيمِينَ ﴾ [الماددة:

(٥)، وقال تعالى: ﴿ يَتَابُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لاَتَنَجِنُوا مَاسَاءَكُمْ وَاخْوَتَكُمْ أَوْلِيَـاتَهُ إِن السَتَحَبُوا اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْكُمْ فَاوْلَتِكَ هُمُ الظَّلْمُونَ ﴾ [النوبة: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿لَا يَجِدُ فَوَا يُؤْمِنُونَ وَالْتَوْمِ الْآخِيرِ بُوَادُونَ مَنْ صَاذَةَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا عَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَوْلَتِهِكَ كَنْتُ مَنْ فَالْوَجِمُ الإيكن وَأَيْدَهُم عَلَيْهُمُ أَلْوَلَهُمْ أَوْلَتِهِكَ كَنْتُ فِي فَلُوجِمُ الإيكن وَأَيْدَهُم بُوحِ مِنْتَهُمْ أَنْفُومِهُمُ الْفَلْمُونَ ﴾ [الحشر: ٢٢].

### هذا مقتضي كلمة التوحيد.

فلا تصح إلا أن يحقق المسلم في ظاهره وباطنه حقيقة هذه الكلمة من غير نقض لها أو نقص فيها، فمن قالما ولم يحقق مقتضاها فيا عمل بها؛ لأنها لا تنفع قائلها بغير العمل بها، فلابد من العمل وإلا كانت كلمة لا حقيقة لها، فلا تنفع إلا من قام بالعمل بشرائع الإسلام، فأدى الصلاة والزكاة والصوم والحج، وحقق أركان الإيهان موقنًا بذلك، ملتزمًا أمر الله، ملتزمًا ترك ما نهى الله عنه، فأحل الحلال وحرم الحرام، والتزم بشروطها وأداها كها أمر الله بها، فمن كان كذلك كان له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين.

- وكما لا تصح هذه الكلمة إلا بتحقيق شروط صحتها، وهي ثمانية شروط وهي:
- ١- (العلم بمعناها) المنافي للجهل كما قال تعالى ﴿ فَأَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَللَهُ وَأَسْتَغْفِرُ
   لِذَائِكَ﴾ [محمد ١٩].
- ٢- و(الإخلاص لله) المنافي للشرك كما قال تعالى: ﴿ وَمَا آمُرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله تُغْلِمِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥].
- ٣- و(المحبة له) المنافية للكره كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا
   يُجْتُونُهُمْ كُصُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَامُونًا أَشَدُ حُبًّا لِقَهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].
- ٤- و(الانقياد) المنافي للإعراض والاستكبار كها قال تعالى: ﴿وَمَن يُسْلِم وَجْهَةُ إِلَى اللهِ
   وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ السَّتَسَكَ بِالْقَرْوَةِ الْوَقْقَى ﴾ [لقيان:٢٧].
- ٥-و(الصدق) المنافي للكذب كها قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الطَّالِمِينَ بِعَايَتِ اللَّهِ
   يَجْمَدُونَ ﴾ [الأنعام:٣٣].
- ٦- و(القبول) المنافي للرد، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا فِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُسْتَكُمُرُونَ ﴾
   [الصافات: ٣٥].
- و(اليقين) المنافي للشك كها قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مَاصَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ ثُمَّ لَمْ
   بَرْتَـاابُواْ ﴾ [الحجرات: ١٥].
- ٨- و(الكفر بالطاغوت) كما قال تعال: ﴿ وَمَن يَكَمُدُ لِالطَّنُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ الشَّمْسَكَ بِاللَّمْرَةِ اَلْوَثْقَى ﴾ [القرة:٢٥٦]، ومعنى الكفر بالطاغوت: اعتقاد بطلان عبادة غير الله والكفر بها يعبد من دونه، واعتقاد كفر من عبد غير الله فمن لم يَكفُر بالطاغوت أو لم يُكفَّر من آمن بالطاغوت فلا ينفعه نطقه بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) ولو عبد الله ألف سنة ما دام ينقضها بالكفر بالله والإيان بالطاغوت.

هذه شروط ثهانية لصحة هذه الكلمة العظيمة، فمن حقق هذه الشروط فقد حقق التوحيد ورُجي له رحمة الله ومغفرته التي وعدها أهل توحيده، ومن لم يحققها كان كافرًا، وإن مات على ذلك كان من أهل النار.

كيا أن هذه الكلمة العظيمة (لا إله إلا الله) لا تنفع من نقضها بناقض من نواقض الإسلام، فوقع في الكفر أو الشرك أو ترك الصلاة ولو من غير جحود لوجوبها، أو ترك الإسلام، أو كذب بشيء من القرآن أو الزكاة جاحدًا لوجوبها، وهكذا سائر أركان الإسلام، أو كذب بشيء من القرآن أو السنة الثابتة عن رسول الله على أو أحل الحرام أو حرم الحلال، أو اعتقد أنه يسعه الحروج عن شريعة موسى عليه الحروج عن شريعة النبي محمد على والسحرة ومدعي علم الغيب، أو ظاهر المشركين الصلاة والسلام، أو صدق الكهان والسحرة ومدعي علم الغيب، أو ضاهر المشركين غير ذلك من النواقض مما هو مبسوط في كتب أهل العلم مما ليس هذا موضع بسطه غير ذلك من النواقض مما هو مبسوط في كتب أهل العلم مما ليس هذا موضع بسطه وبيانه، فمن فعل ذلك لم ينفعه قول لا إله إلا الله، ولو رددها دهره فهو كافر ما دام ناقضا لها؛ لأن التوحيد اعتقاد وقول وعمل، ليس الاعتقاد دون القول، ولا القول دون العمل، ولا القول والعمل دون الاعتقاد.

فمن فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر مما هو ظاهر معلوم حكمه بالضرورة من دين الإسلام حُكم بكفره، وعُومل معاملة الكفار، معينًا كان أو غير معين بإجماع العلماء؛ لأنه لم يأت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله على وجهها الصحيح، وقد بين ذلك العلماء بيانًا واضحًا شافيًا كافيًا، ومع وضوح بيانه في القرآن والسنة وكثرة بيانه في كلام العلماء من الأثمة الأربعة وغيرهم من أئمة المذاهب الفقهية المتبوعة، وما بينه أثمة الدين في كتب الاعتقاد المسندة وغيرها، وما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم إلا أنه قد كثر الخلط واللبس في ذلك عند خاصة العلماء فضلا عن غيرهم، وهذا من أعظم البلية، وأشد الفتن التي بسببها يضل كثير من المسلمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: "فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكًا مقربًا أو نبيًّا مرسلًا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك اه\(^\).

وقال رَجَمَهُ أَلَّلَهُ: «من أنكر الأمر والنهي أو لم يقر بذلك فهو مشرك صريح كافر أكفر من اليهود والنصارى والمجوس؛ اه<sup>(۱)</sup>.

وقال رَحَمُاللَّهُ: «من جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة: كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق، أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة: كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة: كالخبز واللحم والنكاح؛ فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن أضمر ذلك كان زنديقًا منافقًا لا يستتاب عند أكثر العلهاء؛ بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه.

ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش: كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والحلو بهن زعيًا منه أنه يحصل لهن البركة بها يفعله معهن وإن كان محرمًا في الشريعة. وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين حتى يترقى من مجبة المخلوق إلى محبة الخالق، ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى، وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كها يستحلها من يقول: إن التلوط مباح بملك اليمين، فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين، اه".

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲/ ۲۷۳).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱٦/ ۲۳۹).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١١/ ٤٠٥).

ولقد قرر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللَّهُ وأثمة الدعوة رَحِهُمُ اللَّهُ ذلك على وفق ما قرره من سبقهم من أهل العلم والإيهان متبعين غير مبتدعين.

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمُ اللهُ: «اعلموا: أن قول الرجل لا إله إلا الله، نفي وإثبات: إثبات الألوهية كلها لله وحده، ونفيها عن الأنبياء والصالحين وغيرهم؛ وليس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق، ولا يدبر، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، فإن الكفار الذين قاتلهم رسول الله على يقرون بهذا، كما قال تعلى: ﴿ قُلْ مَن بَرُو فُكُمُ مِنَ الشَمَاءَ وَالْأَرْضِ أَنَ يَعْلِقُ النَسَتَعَ وَالْأَبْصَدُ وَمَن يُجْرِهُ الْحَيْقِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقال رَحَمُهُ أللَّهُ: «دين النبي ﷺ التوحيد وهو معرفة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والعمل بمقتضاهما، فإن قيل: كل الناس يقولونها، قيل: منهم من يقولها ويحسب معناها، أنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، وأشباه ذلك، ومنهم من لا يفهم معناها، ومنهم، من لا يعمل بمقتضاها، ومنهم: من لا يعمل حقيقتها، وأحجب من ذلك: من عرفها من وجه، وعاداها وأهلها من وجه، وأعجب منه: من أحبها وانتسب إلى أهلها، ولم يفرق بين أوليائها وأعدائها، يا سبحان الله العظيم! تكون طائفتان مختلفتين في دين واحد، وكلهم على الحق! كلا والله ﴿ فَكَاذَا بَعَدَا أَلْعَقَ إِلاَ الشَّلَا لُهُ } [يونس: ٣٢].

فإذا قيل: التوحيد زين، والدين حق، إلا التكفير والقتال! قيل: اعملوا بالتوحيد ودين الرسول، ويرتفع حكم التكفير والقتال، فإن كان حق التوحيد الإقرار به،

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٥٢-٥٤).

والإعراض عن أحكامه، فضلًا عن بغضه ومعاداته، فهذا والله عين الكفر وصريحه، فمن أشكل عليه من ذلك شيء فليطالع سيرة محمد ﷺ وأصحابه اله (').

وقال رَحِمَهُ أَللَّهُ: «الإله هو: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، وهو الله وحده، فمن نذر لغير الله، أو ذبح له، فقد عبده، وكذلك: من دعا غير الله، قال الله: ﴿ وَلَا تَنْعُ مِن دُونِ النَّهِمَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلَتَ فَإِنْكَ إِذَا مِنَ الطَّالِحِينَ ﴾ [يونس: ١٠٦]، وفي الحديث: «الدعاء مخ العبادة».

كذلك من جعل بينه وبين الله واسطة، وزعم أنها تقربه إلى الله، فقد عبده. وقد ذكر الله ذلك عن الكفار، فقال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا بَشَرُهُمْ وَلا يَعْمَهُمُ وَرَاللهِ ذلك عن الكفار، فقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ لَلْهَ ﴾ [يونس: ١٨]. وقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهُ مُولًا إِلَى اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكَذَلُكُ ذكر عن الذين: جعلوا الملائكة وسائط، فقال: ﴿ وَيَوْمَ يَحْمُرُهُمْ جَيِمًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكَةُ أَهَوْلُآمٍ إِيَّاكُمْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَن ذلك، وأنهم تبرؤوا من هؤلاء، وأن عبادتهم كانت للشياطين، الذين يأمرونهم بذلك.

وذكر سبحانه عن الذين جعلوا الصالحين وسائط، فقال تعالى: ﴿ قُلِي اَدَّعُوا الَّذِينَ وَسَائط، فقال تعالى: ﴿ قُلِ اَدَّعُوا الَّذِينَ وَمَعَنَّهُ مِن دُونِهِ فَلَا يَدْبَكُ الَّذِينَ يَدَعُون يَبْغُون إِلَى مَنْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُم أَقْرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُون عَنَابَةٌ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَدُولَ ﴾ [الإسراء: وكيه وذكر سبحانه: أنهم لا يملكون كشف الضرعن أحد، ولا عن أنفسهم، وأنهم لا يجولونه عن أحد؛ وأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته، ويخافون عذابه، فهذا يبين لك معنى لا إله إلا الله.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٢/ ٥٦).

فإذا عرفت حال المعتقدين في عيسى بن مريم، والمعتقدين في الملائكة، والمعتقدين في الصالحين، وحالهم معهم، أنهم: لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا، فضلًا عن غيرهم، عرفت أن من اعتقد فيمن دونهم أضل سبيلا؛ فحينئذ يتبين لك معنى لا إله إلا الله، والله أعلم اهداً.

وقال رَجَمُهُ اللّهُ: «اعلم أرشدك الله: أن الله سبحانه بعث الرسل، وأنزل الكتب، لمسألة واحدة، وهي: توحيد الله وحده، والكفر بالطاغوت، كها قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْمَ لَيْ كُلُ أَتُمّة رَسُولًا أَنْ الله على الله وحده، والكفر بالطاغوت هو الذي يسمى السيد، الذي ينخى وينذر له، ويطلب منه تفريج الكربات، غير الله تعالى؛ وهذا يتبين بأمرين عظيمين: الأول: توحيد الربوبية، وهو الشهادة بأنه لا يخلق ولا يرزق، ولا يحيى ولا يميت، ولا يدبر الأمور إلا هو، وهذا حق. ولكن أعظم الكفار كفرًا الذين عالمهم رسول الله على المسهدة به ولم يدخلهم في الإسلام، كها قال تعالى: ﴿ قُلُ مَن يَرْدُقَكُمْ مِنَ النَّمَةِ وَالْأَرْضِ أَنَ يَعْلِكُ النَّمَة وَالْأَبْقِدَن ﴾، والتقرب إلى الله، كها قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن يُورِثِ اللَّهِ مَا لَا يَعْرُهُمْ وَلا يَنْقَمُهُمْ وَلا يَنْقَمُهُمْ وَلَا يَنْقُونُ ﴾، والتقرب إلى الله، كها قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَعْمُرُهُمْ وَلا يَنْقَمُهُمْ وَلَا يَنْقُمُهُمْ وَيَعْوَلُون هَمْ إِلَّا لِيقَرُهُمْ وَلا يَنْقَمُهُمْ وَلا يَنْقَمُهُمْ وَيَعْوَلُونَ هَمْ إِلَّا لِيقَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَيَعْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَنْقَمُهُمْ وَلَا يَنْقَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهِ الآية الأخرى ﴿ وَالَّذِينَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي الْمَالَعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي الْمُعْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْعَالَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فإذا تبين لك هذا، وعرفته معرفة جيدة، بقي للمشركين حجة أخرى، وهي أنهم يقولون: هذا حق، ولكن الكفار يعتقدون في الأصنام، فالجواب القاطع، أن يقال لهم: إن الكفار في زمانه على منهم من يعتقد في الأصنام، ومنهم من يعتقد في قبر رجل صالح، مثل اللات، ومنهم من يعتقد في الصالحين، وهم الذين ذكر الله في قوله:

﴿ أَوْلَتُهَا كُلَّيْنِ يَنْمُونَ يَبْنَفُونَ إِلَّ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةُ أَيْمُ أُوَرَبُونَ رَحْمَتَهُۥ وَكَافُونَ

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٢/ ١٢٧ –١٢٨).

عَذَابُهُ ﴾، يقول تعالى: هؤلاء الذين يدعونهم الكفار، ويدعون محبتهم، قوم صالحون يفعلون طاعة الله، ومع هذا راجون خائفون. فإذا تحققت أن العلى الأعلى تَبَارَكَوَتَعَالَى ذكر في كتابه أنهم يعتقدون في الصالحين، وأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة عند الله، والتقرب إليه بالاعتقاد في الصالحين، وعرفت أن محمدًا ﷺ لم يفرق بين من اعتقد في الأصنام ومن اعتقد في الصالحين، بل قاتلهم كلهم، وحكم بكفرهم، تبين لك حقيقة دين الإسلام. وعرفت الأمر الثاني وهو توحيد الإلهية وهو أنه لا يسجد إلا لله، ولا يركع إلا له، ولا يدعى في الرخاء والشدائد إلا هو، ولا يذبح إلا له، ولا يعبد بجميع العبادات إلا الله وحده لا شريك له، وأن من فعل ذلك في نبى من الأنبياء، أو ولى من الأولياء، فقد أشرك بالله، وذلك النبي أو الرجل الصالح بريء ممن أشرك به، كتبرؤ عيسي من النصاري، وموسى من اليهود، وعلى من الرافضة، وعبد القادر من الفقراء. وعرفت أن الألوهية، هي التي تسمى في زماننا (السيد)، لقوله تعالى: ﴿وَجَوْزْنَابِمَنِ إِسْرَّهِ بِلَ ٱلْمِحْر فَأَتُواْ عَلَى قَوْدٍ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَادٍ لَهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَنَاۤ إِلَيْهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ فتأمل قول بني إسرائيل مع كونهم إذ ذاك أفضل العالمين لنبيهم اجعل لنا إلها، يتبين لك معنى الإله، ويزيدك بصيرة قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلشُّرُّ فِٱلْبَعْرِ صَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ فيا سبحان الله! إذا كان الله يذكر عن أولئك الكفار أنهم يخلصون لله في الشدائد، لا يدعون نبيًّا ولا وليًّا وأنت تعلم ما في زمانك أن أكثر ما بهم الكفر والشرك، ودعاء غير الله عند الشدائد، فهل بعد هذا البيان بيان؟!» اه<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٨٥-١٠٠).

( ) لاَ أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ( ) وَلاَ أَنتُهُ عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ [الكافرون: ١-٣]. فإذا لم يفعله الإنسان ويجتنب الشرك فهو كافز، ولو كان من أعبد هذه الأمة يقوم الليل ويصوم النهار، قال الله تعالى في الأنبياء: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]، وتصير عبادته كلها كمن صلى ولم يغتسل من الجنابة، أو كمن يصوم في شدة الحر، وهو يزني في أيام الصوم، فإذا عرفت هذا فأهم ما عليك معرفة التوحيد قبل معرفة العبادات كلها حتى الصلاة، ومعرفة الشرك قبل معرفة الزنا وغيره من المحرمات اه (١).

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: ﴿ قَالَ الله تعالى: ﴿ وَقَدْيِلُوهُمْ حَتَى لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَحْوُنَ اللّيِنُ حَمَلُهُ لِيَّهِ ﴾ [الأنفال: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ وَاَعْتَمِمُواْ عِبَيْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَعَرَّقُواْ ﴾ [الشورى: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ وَاَعْتَمِمُواْ عِبَيْلِ اللّهِ الشورى: ٢٠] إلى قوله: ﴿ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ وَالنّارِ أَن يَتَأْمُلُ كَلام ربه الذي خلقه، هل يحصل لأحد من الناس أن يدين الله بغير دين النبي عَلَى اللهُ عَلَى وَلَمْ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللهُ والعمل بمقتضاها. ودين النبي عَلَى التوحيد، وهو معرفة: لا إله إلا الله، عمد رسول الله والعمل بمقتضاها.

فإن قيل: كل الناس يقولونها، قيل: منهم من يقولها ويحسب معناها أنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، وأشباه ذلك؛ ومنهم من لا يفهم معناها، ومنهم من لا يعمل بمقتضاها؛ ومنهم: من لا يعقل حقيقتها؛ وأعجب من ذلك: من عرفها من وجه، وعاداها وأهلها من وجه؛ وأعجب منه: من أحبها وانتسب إلى أهلها، ولم يفرق بين أوليائها وأعدائها؛ يا سبحان الله العظيم! تكون طائفتان مختلفتين في دين واحد، وكلهم على الحق! كلا والله ﴿ فَكَاذَا المِ المُحَلِّم اللهُ السَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣٢].

<sup>(</sup>۱) الدرر السنية (۱۰/ ۹۷/ ۱۰۰).

فإذا قيل: التوحيد زين، والدين حق، إلا التكفير والقتال، قيل: اعملوا بالتوحيد ودين الرسول، ويرتفع حكم التكفير، والقتال؛ فإن كان حق التوحيد الإقرار به، والإعراض عن أحكامه، فضلا عن بغضه ومعاداته، فهذا والله عين الكفر وصريحه؛ فمن أشكل عليه من ذلك شيء فليطالع سيرة محمد فلي وأصحابه اله(1).

وقال رَحِمَهُٱللَّهُ في رسالته نواقض الإسلام: «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض:

- الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُانَ يَشَاكُ لِمَن يَشَاكُ ﴾ [النساء ٤٨]، ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ ﴾ ومنه: الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر.
- الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، ويتوكل عليهم، كفر إجماعًا.
  - الثالث: من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، كفر.
- الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي ﷺ أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت، على حكمه، فهو كافر.
  - الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ﷺ ولو عمل به، كفر.
- السادس: من استهزأ بشيء من دين الله، أو ثوابه، أو عقابه، كفر، والدليل قوله تعلى: ﴿ قُلْ أَيَاللَّهِ وَمَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُمُتُمَّ شَتَّهَ رِمُوكَ ۞ لَا تَمَّدَذِرُواْ فَدَكَمَرُمُ مِسْدَ إِيمَنِكُو ﴾ [التوبة:٦٥].

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١/ ٥٥-٥٦).

السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أو رضي به، كفر، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُمُلِّمَانِ مِنْ أَهَدِ حَتَى يَقُولاً إِنَّمَا غُخَنُ فِتَمَةٌ فَلا تَكْفَرُ ﴾ [البقرة:١٠٢].

 الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُم اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللهِ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّلِينَ ﴾ [المائدة: ٥].

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد على الله وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عَلَيمالسَلام، فهو كافر.

العاشر: الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه، ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى:
 ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن دُوِّرَ بِعَالِتِ رَبِّهِ مُرَّا أَعَنَى مَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِعِينَ مُنْقِعُونَ ﴾ [السجدة:٢٣].

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، إلا المكرة. وكلها من أعظم ما يكون خطرًا، وأكثر ما يكون وقوعًا، فينبغي للمسلم أن يحذرها، ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه، وأليم عقابه، اه<sup>(۱)</sup>.

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: «أصل الإسلام وقاعدته: شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أصل الإيبان بالله وحده، وهي أفضل شعب الإيبان، وهذا الأصل لابد فيه من العلم والعمل والإقرار، بإجماع المسلمين، ومدلوله: وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه، كائنًا من كان، وهذا هو الحكمة التي خلقت لها الجن والإنس، وأرسلت لها الرسل، وأنزلت بها الكتب، وهي تضمن كهال الذل والحب، وتتضمن كهال الطاعة والتعظيم، وهذا هو دين الإسلام، الذي لا يقبل الله دينًا سواه، لا من الأولين، ولا من الآخرين، اه(").

<sup>(</sup>١) الدرر السنة (١٠/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١/ ١٨٥).

وهذا التوحيد له أركان، ومقتضيات، وفرائض ولوازم، لا يحصل الإسلام الحقيقي على الحال والتيام إلا بالقيام بها عليًا وعملًا. وله نواقض ومبطلات تنافي ذلك التوحيد، فمن أعظمها أمور ثلاثة: الأول: الشرك بالله في عبادته، كدعوة غير الله، ورجائه، والاستعانة به، والاستغاثة، والتوكل، ونحو ذلك من أنواع العبادة؛ فمن صرف منها شيئًا لغير الله كفر، ولم يصح له عمل.

وهذا الشرك هو أعظم محبطات الأعمال، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَكَ عَلَهُم مَا كَانُوا الشَّمِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أُوبِي إِلَيْكَ وَلِلَ اللَّهِ يَنْ مِن فَبِلِكَ لَهِ النَّرَكُ لَيَحْبَطَنَ عَمْكُ وَلَتَكُونَنَ مِن فَبِلِكَ لَهِ النَّرَكُ لَيَحْبَطَنَ عَمْكُ وَلَتَكُونِنَ ﴾ [الزمر: ٥٠-٦٦]، ففي هذه الآية: نفي الشرك، وتغليظه، والأمر بعبادة الله وحده؛ ومعنى قوله: ﴿ بَلِ اللهَ فَأَعْبُدَ ﴾ [الزمر: ٢٦] أي: لا غيره، فإن تقديم المحمول يفيد الحصر عند العلماء.

الأمر الثاني من النواقض: انشراح الصدر لمن أشرك بالله، وموادة أعداء الله، كها قال تعالى: ﴿وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُنْرِ صَدْرًا فَمَلَتْهِمْ عَضَبٌ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦]، فمن

فعل ذلك فقد أبطل توحيده، ولو لم يفعل الشرك بنفسه، قال الله تعالى: ﴿لَا يَهِــُدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَزِيرِ ٱلْآخِرِ يُوَاذَّرِكَ مَنْحَاذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة:٢٢]» اهـ(١).

وقال العلامة سليهان بن عبدالله رَحَمُهُ اللّهُ: «معنى لا إله إلا الله أي: لا معبود بحق إلا إله واحد، وهو الله وحده لا شريك له، كها قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعْثَنَا فِي فَيْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا إله واحد، وهو الله وحده لا شريك له، كها قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعْثَنَا فِي كُنِ أَمْتُو رَسُولٍ إِلّا بُوْحِى إِلَيهِ أَنَاهُ وَلَقَدْ بَعْثَنَا فِي كُنِ أَمْتُو رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا أَللّهُ وَلَقَدْ بَعْثَنَا فِي كُنُوا اللّهُ عَلَى اللّه الله الله، قالوا: ﴿ أَبَعَلُ اللّهِ لَمْ المعبود، ولهذا لما قال النبي عَلَى لكفار قريش: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: ﴿ أَبَعَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله إلا الله، قال الله وهو إنها على الله إلا الله، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وهو الكفر بالطاغوت، وإيهان بالله.

فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل، وإثباتها أظلم الظلم، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، فتضمنت نفي الإلهية عما سواه، وإثباتها له وحده لا شريك له، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إلما وحده، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلما. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلًا يستفتي أو يستشهد من ليس أهلًا لذلك، ويدع مَنْ هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد، المفتي فلان، والشاهد فلان، فإن هذا أمر منه ونهي.

وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له، فيجب إفراد الله تعالى بها، كالدعاء والخوف والمحبة، والتوكل والإنابة، والتوبة، والذبح، والنذر، والسجود، وجميع أنواع العبادة فيجب صرف جميع ذلك لله وحده لا شريك له، فمن صرف شيئًا مما لا يصلح إلا لله

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١١/ ٣٠١).

من العبادات لغير الله، فهو مشرك ولو نطق بـ: لا إله إلا الله، إذ لم يعمل بها تقتضيه من التوحيد والإخلاص» اه(١٠).

وقال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ ذِكْرُ نصوص العلماء في معنى الإله:

قال ابن عباس رَسِحَالِيَهُ عَنهُ: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رواه ابن
 جرير وابن أبي حاتم.

\* وقال الوزير أبو المظفر بن هبيرة في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالمًا بأن: لا إله إلا الله كما قال الله عَرَبَيَلً: ﴿ فَآعَتُرَ أَنَدُ لُا إِلَهُ إِلَا الله عَرَبَيَلً : ﴿ فَآعَتُرَ أَنَدُ لُا إِلَهُ إِلَا الله عَرَبَيَلً ما أوضح به أن الشاهد بالحق إذا لم يكن عالمًا بها شهد به، فإنه غير بالغ من الصدق به مع من شهد من ذلك بها يعلمه في قوله تعلى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِد بِأَلْحَق وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ قال: واسم الله تعلى مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية. فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه أمارة للحدث، فإنه لا يكون إلما، فإذا قلت: لا إله إلا الله، فقد اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى الله ليس بإله، فيلزمك إفراده سبحانه بذلك وحده، قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية، وأثبت الإيجاب لله سبحانه، كند عن كفر بالطاغوت وآمن بالله.

\* وقال أبو عبد الله القرطبي في التفسير ﴿لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾، أي: لا معبود إلا هو.

\* وقال الزنخشري: الإله من أسهاء الأجناس كالرجل والفرس اسم يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق.

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (ص:٥٣).

- \* وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع. وقال أيضا في (لا إله إلا الله): إثبات انفراده بالإلهية، والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إلى العباد. فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بها اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحضوع له غاية الحضوع.
- وقال العلامة ابن القيم رَحَمُاللَّهُ: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالًا
   وإنابة وإكرامًا وتعظيمًا وذلًا وخضوعًا وخوفًا ورجاءً وتوكلًا.
- \* وقال ابن رجب رَحَمَهُ اللّهُ: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالًا وعبة، وخوفًا ورجاء، وتوكلًا عليه وسؤالًا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عَزَيْبَلَ، فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله، ونقصًا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك.
- \* وقال البقاعي: لا إله إلا الله، أي: انتفى انتفاء عظيمًا أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساحة، وإنها يكون علمًا إذا كان نافعًا، وإنها يكون نافعًا إذا كان الإذعان والعمل بها تقتضيه، وإلا فهو جهل صه ف.
- وقال الطيبي: الإله فِعَالٌ بِمعنى: مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة، أي: عبد عبادة.

وهذا كثير جدًا في كلام العلماء، وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافًا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات، ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى، فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله، كدعاء الأموات، والاستغاثة بهم في

الكربات، وسؤالهم قضاء الحاجات، والنذر لهم في الملات، وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض والسموات، إلى غير ذلك من أنواع العبادات، وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا الإقرار، ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، ويعبدونه بأنواع من العبادات، فليهن أبو جهل وأبو لهب ومن تبعها بحكم عباد القبور، وليهن أيضًا إخوائهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، إذ جعل هؤلاء القبور، وليهن أيضًا إخوائهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، إذ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام المبرور. ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال، لم يكن بين الرسول وينهم نزاع، بل كانوا يبادرون إلى إجابته، ويلبون دعوته، إذ يقول لهم: قولوا: لا إله إلا الله، بمعنى: أنه لا قادر على الاختراع إلا الله. فكانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. وَالآرَضَ لَعَوْلُنَ مَلْتُهُمُ مَنَ مَلْقَلُمُ السَّمَوَيُ السَّمَوَيُنَ السَّمَةِ وَاللَّرُضُ لَمَنَ مَرُدُكُمُ مِنَ السَّمَا وَالأَرْضِ أَمَن يَمُولُكُ السَّمَةِ وَالأَرْضِ أَمَن يَمُولُكُمُ السَّمَةُ وَالأَرْضِ أَمَن يَمُولُكُمُ الله اللسان العربي، فعلموا أنها السَّمَة عالم اللسان العربي، فعلموا أنها الله، وصرف الإلهية لغيره لأم الرأس، فقالوا: ﴿ مَا نَمُندُهُمْ إِلّا لِيُعَرِّدُنَا إِلَى الله وُلَالَ الله، وصرف الإلهية لغيره لأم الرأس، فقالوا: ﴿ مَا نَمَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَالُونَا إِلَى الله وُلَالَةُ الله الله وقال اللمنان العربي، فعلموا أنها وها والله الله وصرف الإلهية لغيره لأم الرأس، فقالوا: ﴿ مَا نَمَبُدُهُمْ إِلّا لِيُعَلِي الله الله وقال الله وقالوا: ﴿ أَمَا اللّهُ الله وقال الله وقال الله وقالوا: ﴿ أَمَا نَمْبُدُهُمْ إِلّا لِلْهُ النَّهُ اللّه وقال الله وقالوا: ﴿ أَمَا نَمْبُدُهُمْ إِلّا لِللّه الله وقال الله وقالوا: ﴿ أَمَا لَاللّه الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال المؤلّة المؤلّق المؤلّة المؤ

فتبًا لمن كان أبو جهل ورأس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بن لا إله إلا الله، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَافُوْ إِذَا قِيلَ لَمُمْ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهُ الله الله الله الله القائد و الله الله القائد و الله الله العبادة، وهكذا يقول عباد القبور إذا طلبت منهم إخلاص الدعوة والعبادة لله وحده: أنترك سادتنا وشُفعاءنا في قضاء حوائجنا؟! فيقال لهم: نعم وهذا الترك والإخلاص هو الحق، كها قال تعالى: ﴿ بَلْ جَاءَ إِلَهُ وَيَقَلُ مُنْ وَاللهُ وَلَهُ وَالْمُنْكُ وَالْمُنْمُ عَنْ عُيرهم، فليس عن كل ما سوى الله تعالى، فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلًا عن غيرهم، فليس عن كل ما سوى الله تعلى، فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلًا عن غيرهم، فليس بإله، ولا له من العبادة شيء، وأثبتت الإلهية لله وحده، بمعنى أن العبد لا يأله غيره، أي لا يقصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده المنه و المناه و ا

العبادة، كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك.

وبالجملة فلا إله إلا الله، أي: لا يعبد إلا هو، فمن قال هذه الكلمة عارفًا لمعناها، عاملًا بمقتضاها، من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به، فهذا هو المسلم حقًا، فإن عمل به ظاهرًا من غير اعتقاد فهو المنافق، وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالها، ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهرًا وهم في الدَّرَكِ ٱلاَسْمَالِ مِنَ التَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥]، واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر، فلم تنفعهم، وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها، فإنها لا تنفعه، ولو قالها مائة ألف، فكذلك من يقولها ممن يصرف أنواع العبادة لغير الله، كعباد القبور والأصنام، فلا تنفعهم ولا يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلها، وما أشبهه من الأحاديث.

وقد بين النبي على ذلك بقوله: «وحده لا شريك له» تنبيهًا على أن الإنسان قد يقولها وهو مشرك، كاليهود والمنافقين وعباد القبور، لما رأوا أن النبي على دعا قومه إلى قول: «لا إله إلا الله»، ظنوا أنه إنها دعاهم إلى النطق بها فقط، وهذا جهل عظيم، وهو عَيَادَالله إنها دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناها، ويتركوا عبادة غير الله، وهذا قالوا: ﴿أَبِنَا لَنَارِكُوا عَالَهُ وَيَعَالله وَقَوا عَلَى عَبَادة اللات والعزى ومناة لم يكونوا مسلمين، ولقاتلهم عَلَيْ الله وحده لا شريك له، وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع.

وأما عُبَّاد القبور فلم يعرفوا معنى هذه الكلمة، ولا عرفوا الإلهية المنفية عن غير الله الثابتة له وحده لا شريك له، بل لم يعرفوا من معناها إلا ما أقرّ به المؤمن والكافر، اجتمع عليه الخلق كلهم من أن معناها: لا قادر على الاختراع، أو أن معناها: الإله، هو الغني عما سواه، الفقير إليه كل ما عداه، ونحو ذلك، فهذا حق، وهو من لوازم الإلهية،

ولكن ليس هو المراد بمعنى: لا إله إلا الله، فإن هذا القدر قد عرفه الكفار، وأقروا به، ولم يدعوا في آلهتهم شيئًا من ذلك، بل يقرون بفقرهم، وحاجتهم إلى الله، وإنها كانوا يعبدونهم على معنى أنهم وسائط وشفعاء عند الله في تحصيل المطالب ونجاح المآرب، وإلا فقد سلموا الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة، والأمر كله لله وحده لا شريك له، وقد عرفوا معنى: لا إله إلا الله، وأبوا على النطق والعمل بها، فلم ينفعهم توحيد الربوبية مع الشرك في الإلهية، كها قال تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَنُهُم هِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُتَمْرُونَ ﴾.

وعباد القبور نطقوا بها وجهلوا معناها، وأبوا عن الإتيان به، فصاروا كاليهود الذين يقولونها ولا يعرفون معناها، ولا يعملون به، فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بالحب والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدهاء عند الكرب، ويقصده بأنواع العبادة الصادرة عن تأله قلبه لغير الله مما هو أعظم مما يفعله المشركون الأولون، ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيهان صادقًا أو كاذبًا، ولو قيل له: احلف بحياة الشيخ فلان، أو بتربته ونحو ذلك، لم يحلف إن كان كاذبًا، وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أعظم في قلبه من رب الأرباب، وما كان الأولون هكذا، بل كانوا إذا أرادوا التشديد في اليمين حلفوا بالله تعالى، كما في قصة القسامة التي وقعت في الجاهلية، وهي في صحيح البخاري وكثير منهم وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بإله الذي يعبده عند قبره أو غيره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد، ويصرحون بذلك، والحكايات عنهم بذلك فيها طول.

وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين، وكلهم إذا أصابتهم الشدائد أخلصوا للمدفونين في التراب، وهتفوا بأسهائهم، ودعوهم ليكشفوا ضر المصاب في البر والبحر والسفر والإياب، وهذا أمر ما فعله الأولون، بل هم في هذه الحال يخلصون ل ﴿ السفر والإياب، فاقرأ قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِيمُ الْمِنْكُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّلْمُ الللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ

الآية، وقوله: ﴿ثُمَّرَ إِذَا مَشَكُمُ الغُمُّرُ فَإِلَيْهِ تَجَنَّرُونَ ۞ ثُمَّرً إِذَا كَشَفَ الفُّمَرَ عَنكُم إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بَرَتِيمَ يُشْرِكُونَ ﴾

وكثير منهم قد عطلوا المساجد وعمروا القبور والمشاهد، فإذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه، أخذ في دعاء صاحبه باكيًا خاشعًا ذليلًا خاضعًا، بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة والجهاعات وقيام الليل وإدبار الصلوات، فيسألونهم مغفرة الذنوب، وتفريج الكروب والنجاة من النار، وأن يحطوا عنهم الأوزار، فكيف يظن عاقل فضلًا عن عالم أن التلفظ بـ: لا إله إلا الله مع هذه الأمور تنفعهم؟! وهم إنها قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعالهم؟! ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضًا بشهادة أن محمدًا رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول، وصلى وصام وحج، ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئًا من الشرك، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه.

وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك كها ذكره صاحب «الدر الثمين في شرح المرشد المعين»، من المالكية، ثم قال شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء، لا يمكن أن يختلف فيه اثنان انتهى. ولا ريب أن عباد القبور أشد من هذا؟ لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين» اه(اً).

وقال رَجَمَهُ لَلَمَةُ المَاعِلَمُ أَن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام، إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين ألا يعبد إلا الله، فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فها أتى بها حقيقة وإن تلفظ بها، كاليهود الذين يقولون: لا إله إلا الله وهم مشركون، ومجرد التلفظ بها لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعًا» اه(الأ).

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (ص:٥٢-٥٩).

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد (ص:١٨٦-١٨٧).

**→** • <del>1</del> • وقال العلامة عبدالله أبابطين رَجْمَهُ اللَّهُ: «جميع المفسرين: يفسرون (الإله) بالمعبود،

والمشركون يعرفون ذلك؛ لأنهم أهل اللسان، فلما طلب منهم النبي ﷺ أن يقولوا: لا إله إلا الله، قالوا: ﴿ أَجَعَلَ آلَا لِمَهُ إِلَهُمَا وَمِينًا إِنَّ هَانَا لَشَيُّهُ عُجَابٌ ﴾ [ص:٥]. وهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، المدبر لجميع الأمور، رب كل شيء ومليكه، كما أخبر الله عنهم بذلك في مواضع كثيرة من كتابه. والله سبحانه فرض على عباده معرفة معنى لا إله إلا الله. وترجم البخاري على الآية، فقال: باب العلم قبل القول والعمل؛ إشارة إلى أن العلم بمعنى لا إله إلا الله: أول واجب، ثم بعد ذلك القول والعمل.

وقال تعالى: ﴿ هَاذَا بَلَنَمُ لِلنَّاسِ وَلِيُمَاذَرُوا بِهِ. وَلِيَعْلَمُوا أَنْمَا هُوَ اِلنَّهُ وَبِيدٌ وَلِيذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبُنِ ﴾ [إبراهيم:٥٦]، لم يقل: ليقولوا إنها هو إله واحد؛ وقال تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ﴾ [الزخرف:٨٦] بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم، وقال ﷺ: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» واستدل العلماء بهذه الآية ونحوها، على أن أول واجب على الإنسان معرفة الله. ودلت هذه الآية على أن آكد الفرائض: العلم بمعنى لا إله إلا الله، وأن أعظم الجهل نقص العلم بمعناها، إذ كان معرفة معناها آكد الواجبات، والجهل بذلك أعظم الجهل وأقبحه.

ومن العجب: أن بعض الناس إذا سمع من يتكلم في معنى لا إله إلا الله نفيًا وإثباتًا، عاب ذلك، وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول فيهم. فيقال له: بل أنت مكلف بمعرفة التوحيد، الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وأرسل جميع الرسل يدعون إليه، ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفره الله، ولا عذر لمكلف في الجهل بذلك، ولا يجوز فيه التقليد؛ لأنه أصل الأصول، فمن لم يعرف المعروف، وينكر المنكر فهو هالك، لاسيها أعظم المعروف وهو التوحيد، وأكبر المنكر وهو الشرك. قال رجل لعبد الله بن مسعود رَضِرَاللَّهُ عَنْهُ: هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنه عن المنكر؛ فقال ابن مسعود: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف، وينكر المنكر. وبمعرفة التوحيد يعرف

أهله، قال على رَضِيَالِتُهُ عَنْهُ: اعرف الحق تعرف أهله» اه<sup>(١)</sup>.

هذا هو معنى لا إله إلا الله، وأركانها ومقتضاها وشروطها وجملة من نواقضها، وما قرره العلماء في ذلك، ويتبين للمؤمن من خلاله أن كلمة لا إله إلا الله قول وعمل، وأنه لا يمنع من ردة قائلها إذا أتى بناقض من نواقضها، فلابد لكل مسلم أن يعرف ذلك وأن يحذر من الإخلال به، وأن يعلم أن التهاون في معرفة التوحيد وما يضاده من شأنه فساد دينه نسأل الله العافية.

.....

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٢/ ٥٨-٥٩).



معنى الشرك والكفر والزندقة لفة وشرعا وأقسامه وخطورته وأهمية معرفة حقيقة ذلك وما يكون به المرء كافرا وما لا يكون كذلك

S. A. C.

.

•







#### الفيحية الرابغ:

## معنى الشرك والكفر والزندقة لغة وشرعا وأقسامه وخطورته وأهمية معرفة حقيقة ذلك وما يكون به المرء كافرا وما لا يكون كذلك



الشِّه ك في اللُّغة: مخالطة الشريكين(١١)، بأن يشتركا في نصيب بألا يستقل وينفرد كل واحد منها بنصيبه. وشرعًا: هو كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه مما ورد في الكتاب أو السنة تسميته شركًا<sup>(۲)</sup>.

والشرك في العبادة هو: صَرْفُ شيءٍ مِنْ أنواع العِبادة لغير الله، وقد عرَّفه الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحْمَهُ اللَّهُ في رسالة ثلاثة الأصول فقال: «وأعظم ما نهي الله عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، اه(٢).

والشرك أنواع: أكبر وأصغر، فالشرك الأكبر: هو أن يجعل الإنسان لله ندًّا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته (٤)، وهو يخرج صاحبه من الملة، فالواقع فيه يسلبه اسم وحكم الإسلام، وإن مات عليه كان خالدًا مخلدًا في النار؛ لأنه كافر، والشرك الأصغر: هو كل ما نهي عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجـاء في نصوص الكتاب والسنة تسميته شركًا<sup>(٥)</sup>. وهو لا يخرج من الملة، ولكنه من أكبر الكيائر، فصاحبه فاسق به.

<sup>(</sup>١) العين للفراهيدي (٥/ ٢٩٣) وانظر المفردات للراغب الأصفهاني (ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) عقيدة المؤمن للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله (ص:١٠٥).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) معارج القبول للشيخ حافظ حكمي (٢/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٥) انظر فتاوي اللجنة الدائمة (١/ ١٧).

ومنهها: الشرك الخفي، وهو أكبر وأصغر، فمن الأكبر إرادة غير الله في عبادة القلب خوفًا ورجاء وطمعًا وحبًّا وغير ذلك، أو رياء المنافقين، ومن الأصغر يسير الرياء وهو الرياء الطارئ على العبادة الناشئة لله كتحسين الصلاة بإطالتها أو تحسين الصوت بتلاوة القرآن ونحو ذلك مما أصله لله ولكن يدخله الرياء رغبة أو رهبة لأجل الدنيا.

وقد بيَّن ذلك الإمام المجدد رَحِمَهُ أَللَهُ في مواضع لا تحصى من كتبه ورسائله وردوده وغير ذلك:

قال رَحْمَةُ اللّهُ مبينًا حقيقة الشرك وأنواعه: «اعلم: أن ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي.

النوع الأول: شرك الدعوة، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا رَحِيمُوا فِ الْفَالِي دَعُواْ اللَّهِ عَلَمُ اللّ اللّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَا نِهَمَّمُ إِلَى الْمَرِّ إِذَاهُمَ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

النوع الثالث: شرك الطاعة، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ أَقَنََّكُذُوا أَخْسَارُهُمْ وَرُهُبِكُهُمْ أَرْبَابًا مِن دُوبِ اللهِ وَالْمَسِيعِ أَنِّتَ مَرْبِكُمْ وَمَا أَيْسُرُوا إِلَّا لِيَعْشُدُوا

إلَنهَا وَحِدُاً لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ سُبُحَنهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١]، وتفسيرها الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه، لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها رسول الله هي لعدي بن حاتم، لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية.

النوع الرابع: شرك المحبة، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَغِذُ مِن دُونِ اللَّهِ الذَّا يُحِبُّونَهُمْ كُصُّبِ اللَّهِ وَالْدِيلَ عَامَنُواْ أَشَدُ حُبًّا اللَّهِ وَلَوْ مِرَى الَّذِينَ ظَلْمُواْ إِذْ يَرُونَ الْمَدَابَ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والنوع الثاني: شرك أصغر، وهو الرياء، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿فَيْزَكَانَ رَبُّواْ
 إِنَّاءَ رَبِّهِ فَلْيَصْلُوعَ لَلْمَا وَلَا بِمِبَادَةٍ رَبِّهِ أَمْدًا ﴾ [الكهف:١١١].

- والنوع الثالث: شرك خفي، والدليل عليه قوله ﷺ: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفاة السوداء في ظلمة الليل»، وكفارته قوله ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، اه(١).

\* وقال رَحْمَهُ اللّهُ مبينًا أن الشرك يسلب اسم الإسلام من صاحبه: «من عبد الله ليلًا ونهارًا، ثم دعا نبيًّا، أو وليًّا عند قبره، فقد اتخذ إلهين اثنين، ولم يشهد أن لا إله إلا الله؛ لأن الإله هو المدعو، كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير، أو عبدالقادر، أو غيرهما، وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره.

ومن ذبح لله ألف أضحية، ثم ذبح لنبي أو غيره، فقد جعل إلهين اثنين، كها قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَتُشْكِى وَتَمْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلْهِرَتِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ الآيتين، والنسك هو الذبح؛ وعلى هذا فقس.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٢/ ٦٩-٧٠).

فمن أخلص العبادات كلها لله، ولم يشرك فيها غيره، فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله؛ وهذا الشرك الجاحد لقوله لا إله إلا الله؛ وهذا الشرك الخاحد لقوله لا إله إلا الله؛ وهذا الشرك الذي ذكره الله قد طبق اليوم مشارق الأرض ومغاربها، إلا الغرباء المذكورين في الحديث، وقليل ما هم؛ وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب، اهداً.

### وكذا بيَّن أَتْمَة الدعوة رَجْهَهُ اللَّهُ حقيقة الشرك:

\* فمن ذلك ما قاله العلامة عبدالرحمن بن حسن رَحَمُاللَّهُ: «الأصغر: كيسير الرياء، والحلف بغير الله، وقول الرجل: أنا في حسب الله وحسبك، ولولا الله وأنت، وأن يجاهد ويأمر بالمعروف لطلب رياسة أو مال أو وظيفة، كمن يتعلم العلم لوظيفة المسجد، أو يقرأ القرآن ليسأل الناس به، أو يبيع ختمات، أو يحج ليأخذ المال، أو يتصدق ليكثر ماله، أو نحو ذلك، وهذا إنها يتبين بالتمثيل والحد، لا بالعد، وأما الشرك الأكبر فهو اتخاذ الأنداد، من أرباب القبور والغائبين، ومخاطبتهم بالحوائج، والذبح لهم، والنذر لهم، واعتقاد أنهم ينفعون ويدفعون، وكاتخاذ الأشجار والأحجار، والأصنام، لجلب الخير، ودفع الضربها، وغير ذلك؛ وهو كثير جدًّا، وهو أن يرغب إلى شيء، أو يدعو، أو يعكف عند القبر تعظيمًا له، ونحو ذلك.

وأمور الشرك أكبره وأصغره لا تدرك بالعد، لكن الشرك الأكبر يخرج من الملة، ويجبط الأعمال؛ لأنه أعظم ذنب عصي الله به؛ وهو أظلم الظلم؛ لأن الشرك أخذ حق الله، ووضعه فيمن لا يستحقه، وأما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر؛ لقول النبي للهذه وضعه فيمن لا يستحقه، وأما الشرك الأصغر فهو أكبر من الواهنة، قال: «انزعها؛ للهذه الله في يده حلقة من صفر، فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة، قال: «انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنّا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا».

<sup>(</sup>۱) الدرر السنية (۱۰/ ۲۱–۲۲).

ولا يكفر الشرك أصغره وأكبره إلا بالتوبة منه قبل الميات، والأصغر لا يكفره في الدار الآخرة إلا كثرة الحسنات؛ لأن الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه خاصةًا اهذاً.

\* وقال العلماء الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن، والشيخ سليمان بن سحمان رَحَهُمَاللَهُ: (نحن نعلم بالضرورة أن النبي ﷺ لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدًا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الأكبر، وإنها شرع لنا عند زيارة القبور تذكر الآخرة، والإحسان إلى الميت بالدعاء له، والترحم عليه، والاستغفار له، كما في صحيح مسلم عن بريدة، قال: كان رسول الله ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية»، وعن عائشة وَعَلِيَهُمَهُمَا عن النبي ﷺ: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه، رواه مسلم.

وإذا كنا على جنازته ندعو له، لا ندعوه، ونشفع له، لا نستشفع به، فبعد الدفن أولى وأحرى؛ فبدًّل أهل الشرك قولًا غير الذي قيل لهم، بدلوا الدعاء له بدعائه، والشفاعة له بالاستشفاع به، وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله هي إحسانًا إلى الميت، وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة، بنص رسول الله هي فعن أنس قال: قال رسول الله هي: «الدعاء مخ العبادة» وإذا ثبت أن الدعاء هو العبادة، فصرفه لغير الله شرك؛ فمن دعا مع الله أحدًا من الحلق فقد أشرك به شاء أم أبى، كأن يقول: يا رسول الله، يا كعبة الله، يا مقام إبراهيم، أو يدعو أحدًا من الأنبياء والصالحين، فهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الله عَلَى: هَا مَا الله عَالَى: ﴿ وَالسَاءَ الله الله عَالَى: هَا الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّه عَالَى: هَا وَالسَاءَ الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّه عَالَى: هَا وَالسَاءَ الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّه عَالَى: هَا الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّه وَالسَاءَ الله الله عَالَى: هَا الله الله عَالَى: وَالسَاءَ الله الله عَالَى: هَا الله الله عَالَى: وَالسَاءَ الله الله عَالَى: ﴿ وَالسَاءَ الله عَالَى: هَا لَهُ الله الله عَالَى: هَا لَهُ الله الله عَالَى: هَا الله عَالَى: هَا الله عَالَى: هَا لَهُ الله الله عَالَى: هَا الله عَالَى: هَا الله عَالَى: هَا عَالَى الله عَالَى الله عَالَى: هَا عَالَى الله عَالَى: هَا عَالَى الله عَالْهُ الله عَالَى الله عَا

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١١/ ٩٥٥–٤٩٦).

يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ النَّارُّ وَمَا لِلطَّائِلِيهِ َ مِنْ أَنصَسَادٍ ﴾ [المائدة: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُرُكُ فَإِن فَعَلَتَ فَإِنْكَ إِذَا مِنَ الظَالِمِينَ ﴾ [يونس: ١٠٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لِآيسَتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْرِ الْقِينَدَةِ وَهُمْ عَن دُعْنِ اللّهِ مَن لِآيسَتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْرِ الْقِينَدَةِ وَهُمْ عَن دُعْنِ اللّهِ مَن لِآيسَتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْرِ الْقِينَدَةِ وَهُمْ عَن لَا مَعْنَ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلْمَ لَلْكُ مَن الآيات الواردة في هذا المعنى " اه (١٠).

هذا معنى الشرك وأثره.

وأما الكُفْر في اللُّغة: السِّتر والتَّغطِيَة (٢).

والكفر شرعًا: ضِدُّ الإيهان فكل من كذب الوحي، أو ردَّه، أو جحده، أو استكبر وعاند وأبى عن الانقياد له، أو صرف العبادة لغير الله أو سب الله ورسوله هي أو أهان القرآن، أو شك في صدق ما جاء به الرسول في أو أعرض عن العلم والعمل، وكذا من أظهر الإسلام والإيهان وأبطن الكفر، أو فعل غير ذلك مما هو مبين في الكتاب والسنة أنه يخرج من الإسلام، فقد ناقض الإيهان، وخرج من الإسلام، فمن وقع في ذلك وغيره مما هو معلوم كفر فاعله، فهو كافر سواء كان ذلك بالاعتقاد أو بالقول أو بالشعم أو بالشك فعلًا أو تركاً (").

والكُفْر نوعان (أ): أكْبَرُ: وهو ما ثبت في الكتاب والسنة أنه مما يخرج به صاحبه من

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٥/ ١٣٤ –١٣٥).

<sup>(</sup>۲) لسان العرب (٥/ ١٤٥) مادة: كفر، وانظر غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٢٤٧) وغريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢٤٧).

 <sup>(</sup>٣) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٢/ ٣٣٥) والصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣/ ٩٥٥) وفيه (٣/ ٩٧٥).

 <sup>(</sup>٤) عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك للشيخ صالح بن فوزان الفوزان (ص:٨١).

الإسلام مما ينقض الإيهان. وأصْغَرُ: وهو فِعْل شيء ممّا هو دُون الكُفر الأكبر مما لا ينقض الإيهان، وإنها يُنقص الإيهان، كعُموم الذنوب والمَعَاصي التِي وَرَد الشَّرْعُ بوصفها أنها كُفر ودَلَّ الدَّليلُ مَن الكتاب والسنة علَى أنَّها لا تَخْرج صاحبها مِنَ اللِّلَةِ.

والفَرْق بَيْنَ الشَّرْك والكُفُر(1): أنَّ الشَّركَ أَحَصُّ مِن جهة المعْنَى فهو إِشراك غير الله مَعه في شيء من خصائصه في الألوهية أو الربوبية أو الأسياء والصفات، وأما الكُفر فهو أعَمُّ مِنْ جهة المعْنَى لتتناوله مَعنَى الشَّرْك وغيره، ولكن أهل العلم يطلقون على المشرك بأنه كافر لتناوله معناه، وعلى الكافر بأنه مشرك لأنه آثر طاعة غير الله على طاعة الله في كفره به، ومن أهل العلم من يقول كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، ولكن من حيث الآثار والأحكام فها سواء في أن صاحبها لا يسمى مسلمًا، وأنه إن مات على ذلك كان من الخالدين في النار.

وقد كثرت تقريرات الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحْمَهُالَّنَهُ في بيان معنى الكفر وأقسامه وأنواعه:

\* فمن ذلك قوله رَحْمَهُ أللَّهُ: «الكفر كفران:

- كفر يخرج من الملة، وهو: خمسة أنواع:

النوع الأول: كفر التكذيب، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱفْلَمَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّبَ إِلْعَقِ لِنَا جَامَةُمُ ۚ أَلْيَسَ فِي جَهَةًمْ مَنْوَى لِلْكَنِيقِينَ ﴾ [العنكبوت: 13].

النوع الثاني: كفر الاستكبار، والإباء، مع التصديق؛ والدليل عليه قوله: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَتِكُةِ السَّجُدُوالِلَامَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْنَ وَالسِّكْكِرِ وَكَانَ مِنَ الْكَيْزِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤].

النوع الثالث: كفر الشك، وهو كفر الظن، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَخَلَ

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع الفتاوى للشيخ عبدالعزيز بن باز (۱۷٤/۹) وفتاوى نور على الدرب له (۱/ ۲۸۰)عناية الدكتور محمدالشويعر.

جَنَّنَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۞ وَمَا أَظُنُ ٱلسَّنَاعَةَ صَآمِعَةً وَلَهِن زُّدِدَثُ إِلَىٰ رَقِ لَأَحِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِنُهُ أَكَفَرَتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن زُّارِ ثُمَّ مِن ثُطْفَةٍ ثُمُ سُوَّكَ رَجُلُا﴾ [الكهف:٣٥-٣٦].

النوع الرابع: كفر الإعراض، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْدِدُواْ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأحقاف: ٣].

النوع الخامس: كفر النفاق، الدليل عليه قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْمِعَ عَنَ قُلْرَجِمْ فَهُمُولَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون: ٣].

- وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة، والدليل عليه قوله تعالى:
 ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلَا قَرِيَةً كَانِتُ مَامِنَةً مُطْمَينَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَا يَن كُلِ مَكَانِ فَكَفَرَتْ
 إَنْشُرِ اللّهِ فَأَذَقَهَا اللّهُ ﴾ الآية [النحل:١١٢]، وقوله: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَالُومٌ كَفَارٌ ﴾ [إبراهيم:٣٤].

وأما النفاق فهو نوعان: نفاق اعتقادي، ونفاق عملي:

- فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول، فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من الشقاق، والنفاق.

- وأما النفاق العملي فهو خمسة أنواع: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا عدد، وإذا التمن خان، وإذا وعد أخلف، والله سُبْهَانَهُ وَتَعَالَىٰ أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كشراً اهداً.

هذا معنى الكفر وآثره.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٢/ ٧٠-٧٣).

وأما تعريف الزندقة: فالزندقة في اللغة: كلمة أصلها فارسي نقلت إلى العربية، قال ابن حجر رَحِمَهُ اللّهُ: «زنديق بكسر أوله وسكون ثانيه، قال أبو حاتم السجستاني وغيره: الزنديق فارسي معرب أصله زنده كرداي يقول بدوام الدهر؛ لأن زنده الحياة وكرد العمل، ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمور، وقال ثعلب: ليس في كلام العرب زنديق وإنها قالوا زندقي لمن يكون شديد التحيل، وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا ملحد ودهري بفتح الدال أي: يقول بدوام الدهر، وإذا قالوها بالضم أرادوا كبر السب، اه(1)

وقال السفاريني: «الزنادقة: جمع زنديق، قال في المطلم: الزنديق فارسي معرب وجمعه زنادقة، قال سيبويه: الهاء في زنادقة بدل من ياء زناديق. قال الجوهري: وقد تزندق، والاسم الزندقة. قال ثعلب: ليس زنديق ولا فرزين من كلام العرب، إنها يقولون: زندق وزندقي إذا كان شديد البخل. وفي القاموس: الزنديق بالكسر من الننوية أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيهان، أو معرب (زن دين) أي: دين المرأة، قال: والجمع زنادقة، أو زناديق، انتهى".

أما في الاصطلاح: فإن أهل العلم تكلموا في بيان ما يشمله معنى الزندقة من الاعتقادات والأقوال والأعمال، ويجمع عامة ذلك ما نقله ابن حجر رَحَمُهُ أللَّهُ جيث يقول -كها في الفتح-: «قال الجوهري: الزنديق من الثنوية كذا قال، وفسره بعض الشراح بأنه الذي يدعي أن مع الله إلها آخر، وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك، والتحقيق: ما ذكره من صنف في الملل أن أصل الزنادقة اتباع دينصان ثم مائي ثم مزك الأول بفتح الدال وسكون المثناة التحتانية بعدها صاد مهملة، والثاني بتشديد

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٢/ ١٧٠–١٧١).

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار (١/ ٣٩٢).

النون وقد تخفف والياء خفيفة، والثالث بزاي ساكنة ودال مهملة مفتوحة ثم كاف، وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديهان وأنهها امتزجا فحدث العالم كله منهها، فمن كان من أهل الخير فهو من النور، وأنه يجب السعي في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس، وإلى ذلك أشار المتنبي حيث قال في قصيدته المشهورة:

## وكم لظلام الليسل عندك من يعد \*\* تخصير أن المانويسة تكسذب

وكان بهرام جد كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ثم قتله وقتل أصحابه، وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكور، وقام الإسلام، والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك، وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل، ومن ثم أطلق الاسم على كل من أسرً الكفر وأظهر الإسلام، حتى قال مالك: الزندقة ما كان عليه المنافقون، وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، فإن أرادوا اشتراكهم في الحكم فهو كذلك وإلا فأصلهم ما ذكرت، وقد قال النووي في لغات الروضة: الزنديق الذي لا ينتحل دينًا، وقال محمد بن معن في التنقيب على المهذب: الزنادقة من الثنوية يقولون ببقاء الدهر وبالتناسخ، قال: ومن الزنادقة الباطنية، وهم قوم زعموا أن الله خلق شيئًا ثم خلق منه شيئًا آخر من قول الثنوية في النور والظلمة إلا أنهم غيروا الاسمين، قال: ولهم مقالات سخيفة في النوات وفرائض العبادات.

وقد قيل: إن سبب تفسير الفقهاء الزنديق بها يفسر به المنافق قول الشافعي في المختصر: وأي كفر ارتد إليه مما يظهر أو يسر من الزندقة وغيرها ثم تاب سقط عنه القتل، وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق بل كل زنديق منافق من غير عكس، وكان من أطلق عليه في الكتاب والسنة المنافق يظهر الإسلام ويبطن عبادة الوثن

أو اليهودية، وأما الثنوية فلا يحفظ أن أحدا منهم أظهر الإسلام في العهد النبوي، والله أعلم.

وقد اختلف النقلة في الذين وقع لهم مع علي ما وقع على ما سأبينه، واشتهر في صدر الإسلام الجعد بن درهم فذبحه خالد القسري في يوم عيد الأضحى، ثم كثروا في دولة المنصور وأظهر له بعضهم معتقده فأبادهم بالقتل، ثم ابنه المهدي فأكثر من تتبعهم وقتلهم ثم خرج في أيام المأمون بابك (بموحدتين مفتوحتين ثم كاف مخففة) الخرمي (بضم المعجمة وتشديد الراء) فغلب على بلاد الجبل وقتل في المسلمين وهزم الجيوش إلى أن ظفر به المعتصم فصلبه، وله أتباع يقال لهم الخرمية وقصصهم في التواريخ معروفة اهداً.

فهذا التقرير الجامع بيَّن فيه العلامة ابن حجر رَحِمُهُ اللَّهُ ما يشمله لفظ الزنديق مما قرره أهل العلم.

فالزنادقة متنوعون، باختلاف عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم، ويجمعهم المروق من الدين وشدة معاداته ومحاربته.

فَين الزنادقة: من أخذ بالكلام، وسلك مسالك الفلاسفة وسار على طريقة القدرية النفاة، والجهمية، والمعتزلة، ونحوهم ممن سلك سبيلهم، في رد نصوص الكتاب والسنة والإعراض عن محكماتها واطراح ظاهرها، والتشكيك في معانيها.

فعن بشر بن الوليد الكندي رَحَمُهُ اللهُ يقول: سمعت أبا يوسف يقول: «من طلب الدين بالكلام تزندق» اه(")

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٢/ ١٧٠-١٧١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم (٣٠٥) (١٦٦١).

وقال هارون بن معروف: كتب هشام بن عبد الملك إلى سلم بن أحوز: «أن يقتل جهرًا حيث ما لقيه، فقتله سلم بن أحوز وكان والي مرو» اهـ.

وقال محمد بن صالح بن أبي عبيد الله عن أبيه: «قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى عامله بخراسان نصر بن سيار: أما بعد، فقد نجم قبلك رجل من الدهرية من الزنادقة، يقال له جهم بن صفوان، فإن أنت ظفرت به فاقتله، وإلا فادسس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه» اه(١٠).

وقال الحكم بن عمر رَحمُهُ أَنَهُ: "أرسلني خالد بن عبد الله إلى قتادة وهو بالجيزة أسأله عن مسائل، فكان فيها سألت، قلت: أخبرني عن قول الله: ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ مَامَنُواْ وَاللَّهِينَ مَامُواً وَاللَّهِينَ مَامُواً وَاللَّهِينَ اللهِ عَلَى مَامُواً وَاللّهِينَ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وهكذا رُوي بالأسانيد عن الأثمة كما في كتب الاعتقاد المسندة الآثار الكثيرة التي بينت أن طريقة الجهمية والقدرية والمعتزلة ومن نحا نحوهم وسلك مسالكهم زندقة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ اللَّهُ: «البدع دهليز الكفر والنفاق، كما أن التشيع دهليز الرفض، والرفض دهليز القرمطة والتعطيل، فالكلام الذي فيه تجهم هو دهليز التجهم، والتجهم دهليز الزندقة والتعطيل» اه (٣٠).

وقال رَحْمَهُألَنَّهُ: «كان السلف والأئمة يعيبون كلامهم -يعني الفلاسفة- هذا ويذمونه ويقولون: من طلب العلم بالكلام تزندق؛ كها قال أبو يوسف. ويروي عن مالك.

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم (٣٦٣) (٣/ ٤٢٤-٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم (١٢٩٧) (٤٤٤/٤).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢/ ٢٣٠).

ويقول الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.

وقال الإمام أحمد بن حنبل: علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح، وقد صدق الأثمة في ذلك فإنهم يبنون أمرهم على كلام مجمل، يروج على من لم يعرف حقيقته فإذا اعتقد أنه حق وتبين أنه مناقض للكتاب والسنة بقي في قلبه مرض ونفاق وريب وشك؛ بل طعن فيا جاء به الرسول وهذه هي الزندقة اه(").

ومن الزنادقة: الرافضة الاثنا عشرية الوثنية، العابدون لعلي والحسين وآل البيت، القائلون بعصمة أثمتهم، المكذبون للقرآن، القاذفون لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما برأها الله في كتابه، وغير ذلك من النواقض العظيمة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ الله: «الرافضة تنتحل النقل عن أهل البيت لما لا وجود له، وأصل من وضع ذلك لهم زنادقة مثل رئيسهم الأول عبد الله بن سبأ الذي ابتدع لهم الرفض ووضع لهم أن النبي على نص على على بالخلافة وأنه ظلم ومنع حقه وقال إنه كان معصوما، وغرض الزنادقة بذلك التوسل إلى هدم الإسلام؛ ولهذا كان الرفض باب الزندقة والإلحاد، فالصابئة المتفلسفة ومن أخذ ببعض أمورهم أو زاد عليهم -من القرامطة والنصيرية والإساعيلية والحاكمية وغيرهم إنها يدخلون إلى الزندقة والكفر بالكتاب والرسول وشرائع الإسلام من باب التشيع والرفض والمعتزلة ونحوهم تنتحل القياس والعقل وتطعن في كثير مما ينقله أهل السنة والجهاعة، ويعللون ذلك بها ذكر من الاختلاف ونحوه. وربها جعل ذلك بعض أرباب الملة من أسباب الطعن فيها وفي أهلها فيكون بعض هؤلاء المتعصبين ببعض هذه الأمور الصغار ساعيًا في هدم قواعد الإسلام الكبار» اه(").

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (٦/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۲/ ۳۶۷).

وقال رَحَمُهُ اللَّهُ: «الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة. فإنه يكون الرجل واقفًا ثم يصير مفضلًا ثم يصير سبابًا ثم يصير غاليًا ثم يصير جاحدًا معطلًا. ولهذا انضمت إلى الرافضة (أثمة الزنادقة) من الإسهاعيلية والنصيرية وأنواعهم من القرامطة والباطنية والدرزية وأمثالهم من طوائف الزندقة والنفاق» اهد().

ومن الزنادقة: الباطنية القرامطة كالإسهاعيلية والنصيرية والدروز وغيرهم، فهؤلاء زنادقة على الكفر المحض.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ الله: «القرامطة الباطنية من الإسهاعيلية والنصيرية والملوك العبيدية: الذين كانوا يدعون الحلافة ومع الخرمية والمزدكية وأمثالهم من الطوائف، وهؤلاء خواصهم أكفر من اليهود والنصارى ومن الغالية الذين يقولون بإلهية على ونحوه من البشر أو نبوته، وهم منافقون زنادقة» اه(\*).

وقال رَحْمَهُأَلَنَّهُ: «أهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر، ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة، وأول من ابتدع الرفض كان

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٤/ ٤٢٨-٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٤/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٢/ ٣٣٧).

منافقًا، وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق؛ ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم» اله<sup>(۱)</sup>.

وقال رَحَمَهُ اللّهُ: "هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم؛ بل ولا يقرون بالجزية؛ فإنهم مرتدون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين؛ ولا يهود ولا نصارى، لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج؛ ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما. وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين.

فأما (النصيرية) فهم أتباع أبي شعيب محمد بن نصير وكان من الغلاة الذين يقولون: إن عليا إله وهم ينشدون:

وأما الدرزية فأتباع هشتكين الدرزي، وكان من موالي الحاكم أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلهية الحاكم ويسمونه الباري العلام ويحلفون به، وهم من الإسهاعيلية القاتلين بأن محمد بن إسهاعيل نسخ شريعة محمد بن عبدالله، وهم أعظم كفرًا من الغالية، يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته، وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب، وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوسًا، وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس، ويظهرون التشيع نفاقًا اه(").

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳/ ۳۵۳).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٣٥/ ١٦١ -١٦٢).

وقال فيهم رَحِمَهُ اللهُ: (كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون، بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم؛ لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين؛ بل هم الكفرة الضالون، فلا يباح أكل طعامهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم؛ فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم، بل يقتلون أينها ثقفوا، ويلعنون كها وصفوا، ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ. ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم، ويحرم النوم معهم في بيوتهم؛ ورفقتهم، والمشي معهم وتشييع جنائزهم إذا علم موتها. ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه المقيم لا المقام عليه. والله المستعان وعليه التكلان» اه(ا).

وقال رَحَمُهُ اللهُ: ﴿ عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين، وأنهم عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتار وعز على الرافضة فتح عكة وغيرها من السواحل، وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضة، وإذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيدًا ومسرة عند الرافضة. ودخل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من النصيرية والإسهاعيلية وأمثالهم من الملاحدة القرامطة وغيرهم ممن كان بخراسان والعراق والشام وغير ذلك، اه(١٠).

ومن الزنادقة: غلاة الصوفية، ممن يعتقد عقيدة الحلول، ووحدة الوجود، ورفع التكاليف، وصحة التدين باليهودية والنصرانية.

ومن الزنادقة: زنادقة زماننا أصحاب الدعوة الليبرالية الذين يدعون إلى حرية العقيدة ووحدة الأديان والتعددية الدينية!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ آلَهُ: "من كان زنديقًا كالحلولية والمباحية، ومن يفضل متبوعه على النبي ﷺ، ومن يعتقد أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٣٥/ ١٦٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۸/۲۸).

رسول الله ﷺ، أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي، أو أن العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وأمثال هؤلاء؛ فإن هؤلاء منافقون زنادقة، وإذا ظهر على أحدهم فإنه يجب قتله باتفاق المسلمين، وهم كثيرون في هذه الأزمنة اه(").

ومن الزنادقة: المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم زنادقة وإن كانوا يُعاملون في الدنيا بموجب ما أظهروه من الالتزام بالإسلام والعمل بشرائعه، فإن أظهروا الكفر عُوملوا بموجبه شرعًا.

قال ابن قدامة رَجَمُهُ اللهُ: او الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستسر بالكفر، وهو المنافق، كان يسمى في عصر النبي ﷺ منافقًا، ويسمى اليوم زنديقًا. قال أجمد: مال الزنديق في بيت المال» اهلاً.

وقال ابن القيم رَحَمَهُ اللّهُ: «الطبقة الخامسة عشرة: طبقة الزنادقة، وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل، وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسوله، وهؤلاء المنافقون، وهم في الدرك الأسفل من النار " اهه إلى أن قال: «وإنها كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ كفرهم، فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم، وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيهان ما لم يباشره البعداء، ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة، فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرًا وأخبث قلوبًا، وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم، وإن كان البعداء متصدين لحرب المسلمين " الهدام، " السلمين الهداء متصدين المسلمين المسلمين المسلمين الهداء.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۸/ ۵۷۱).

<sup>(</sup>۲) المغنى (٦/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) طريق الهجرتين (١/ ٤٠٣-٤٠٣).

وقال رَحْمُهُ ٱللَّهُ: «المنافق أحلف الناس بالله كاذبًا، قد اتخذ يمينه جنة ووقاية يتقي بها إنكار المسلمين عليه، ووصفهم بأنهم رجس، والرجس من كل جنس أخبثه وأقذره، فهم أخبث بني آدم وأقذرهم وأرذلهم، وبأنهم فاسقون، وبأنهم مضرة على أهل الإيمان يقصدون التفريق بينهم، ويؤوون من حاربهم وحارب الله ورسوله، وأنهم يتشبهون بهم ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصلوا منها إلى الإضرار بهم وتفريق كلمتهم، وهذا شأن المنافقين أبدًا ويأنهم فتنوا أنفسهم بكفرهم بالله ورسوله وتربصوا بالمسلمين دوائر السوء، وهذه عادتهم في كل زمان، وارتابوا في الدين فلم يصدقوا به، وغرتهم الأماني الباطلة وغرهم الشيطان، وأنهم أحسن الناس أجسامًا تعجب الرائي أجسامهم، والسامع منطقهم، فإذا جاوزت أجسامهم وقولهم رأيت خشبًا مسندة، ولا إيهان ولا فقه، ولا علم ولا صدق، بل خشب قد كسيت كسوة تروق الناظر، وليسوا وراءَ ذلك شيئًا، وإذا عرض عليهم التوبة والاستغفار أبوها وزعموا أنهم لا حاجة لهم إليها، إما لأن ما عندهم من الزندقة والجهل المركب مغن عنها وعن الطاعات جملة كحال كثير من الزنادقة، وإما احتقارًا وازدراءً بمن يدعوهم إلى ذلك، ووصفهم سبحانه بالاستهزاءِ به وبآياته وبرسوله وبأنهم مجرمون وبأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في مرضاته، ونسيان ذكره، وبأنهم يتولون الكفار ويدعون المؤمنين، ويأن الشيطان قد استحوذ عليهم وغلب عليهم حتى أنساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلًا، وأنهم حزب الشيطان، وأنهم يوادون من حاد الله ورسوله، وبأنهم يتمنون ما يعنت المؤمنين ويشق عليهم، وأن البغضاءَ تبدو لهم من أفو اههم وعلى فلتات ألسنتهم، بأنهم يقو لون بأفو اههم ما ليس في قلوبهم» اه<sup>(١)</sup> إلى آخر كلامه رَحِمَهُ أَللَّهُ.

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين (١/٢٠١).

ومن الزنادقة: المُتشَهُّون لأقوال العلماء النابشون فيها درسه الزمان من زلاتهم؛ لإفساد أديان المسلمين باسم العلم والتوسعة وعدم التشدد ونبذ الإقصائية وفتح باب الاجتهاد –زعموا–، ومما يُذكر من كلام أهل العلم: «من تتبع الرخص تزندق» اهـ.

وقد سئل العلامة سليان بن سحيان رَحِمَهُ اللّهُ عن الرخص التي من تتبعها تزندق، فقال: «الرخص المذمومة التي من ترخص بها تزندق هي ما جاء عن العلماء في بعض المسائل في المعاملات: كالربا وكالأنكحة وغيرها، مما اختلف العلماء فيه:

- \* كمن ترخص بقول مالك رَحَوَالِنَهُ عَنهُ بجواز أكل الكلاب والحشرات وغيرها مما حرم الشرع أكله، مستدلا بقوله تعالى: ﴿ قُلُ لا اَجِدُنِي مَا أُوجِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْمَمُهُ عَلَى الشرع أكله، مستدلا بقوله تعالى: ﴿ قُلْ لا اَجْدُنِي فَإِنْكُ رِجْشُ أَوْمِنَا أُهِلَ لِفَيْرِ اللّهِ بِهِ. ﴾ [الأنعام: 18] فمن ترخص بقول مالك في أكل ما عدا هذه المحرمات المذكورات في بعض الآية فقد أخطأ.
- وقال بعض العلماء: إنه يجوز للرجل أن يتزوج من النساء تسعا لقوله: ﴿ قَانَكِمُوا مَا اللَّهُ مَنْ النَّسَاءَ مَثَنَى وَثُلَثَكَ وَرُئِكَعُ ﴾ [النساء:٣].
- \* وقول بعضهم: إذا وجبت الزكاة أن للرجل أن يهب ماشيته أو نقوده قبل أن يحل وقت الزكاة بشهر أو شهرين لزوجه أو بعض أقاربه؛ لئلا تجب فيها الزكاة، فإذا ذهبت وقت إخراجها استرجع ماشيته أو نقوده، وهكذا أبدا يفعل عند وجوب الزكاة.
- وكها ترخص بعض الحنفية بقول أبي حنيفة بعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة مستدلًا من قوله تعالى: ﴿ يَكَالُهُمُا اللَّهِينَكَ مَا مَدُوا أَرْكَمُوا وَالسَّمْدُ فَوا ﴾ [الحج:٧٧].
- \* ونظيره دعواهم أن الإيهان واحد والناس فيه سواء، وهو مجرد التصديق وليست الأعهال داخلة في ماهيته، وإن مات ولم يصل قط في عمره مع قدرته وصحة جسمه وفراغه فهو مؤمن. إلى غير ذلك مما لا يحصى ولا يستقصى مما رخص فيه بعض العلماء بقول متبوعهم.

فإذا أردت مسألة في أمر أو نهي أو معاملة وقد اختلف العلماء فيها بين مانع من ذلك ومرخص في هذه المسألة ومستنده في ذلك حديث ضعيف أو قياس فاسد أو استحسان أو احتياط يخالف ما أصّله العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، فمن ترخص بها ليس عليه دليل شرعي من أقوال من ذكرنا من العلماء في أي مسألة كانت من الفروع، ومع من خالفه في النهي عنها الحق والصواب؛ فقد أخطأ لمخالفته ما جاء عن الرسول ﷺ أو عن أصحابه أو التابعين لهم بإحسان أو من بعدهم من الأثمة المهتدين. فمن أخذ بشيء من هذه المسائل التي رخّص فيها بعض العلماء من غير دليل شرعي وقصده في ذلك اتباع ما يهواه لا ما يحبه الله ويرضاه فقد تزندق، اه(١).

وقال معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيح حفظه الله: «ما من عالم إلا ويرد عليه في مسائل اختارها: إما عن رأي أو عن ضعف حجة، وهم معذورون قبل إيضاح المحجة بدلائلها، ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخر، كما قيل: من تتبع الرخص تزندق.

ولو أراد مبتغي الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سلمًا يرتقي به إلى شهواته، لكان الواجب على الحاكم قمعه وصده وتعزيره كما هو مشهور في فقه الأئمة الأربعة وغيرهم، اها "أ.

والمقصود: أن من وحَد الله حق توحيده عرف حقيقة الكفر والشرك والزندقة، ولم يختلط عليه ذلك، ومن لم يُقم لتوحيده وزنًا ولم يَرفع به رأسًا لم يعرف الكفر من الإسلام، ولا الشرك من التوحيد؛ فلم يفرق بين التوحيد والتنديد، ولا بين أولياء الرحن وأولياء الشيطان، ولا بين المسلم والكافر، والله المستعان.

#### .....

<sup>(</sup>١) منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع (ص. ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) هذه مفاهيمنا (ص:٨٣).



بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وايجاد الأعذار لهم وأن هذا من نواقش الإسلام

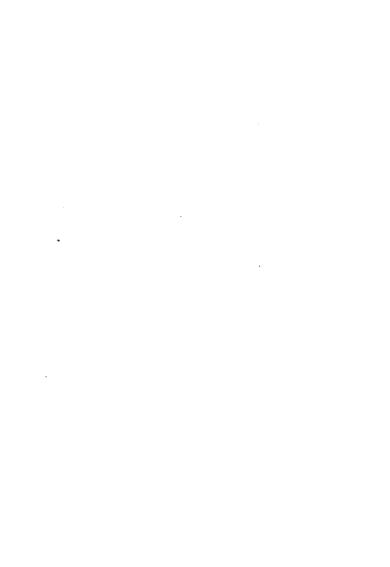



#### الفبوث الخامس:



# بيان خطر المعاماة عن الزنادقة والقبوريين وإيجاد الأعذار لهم وأن هذا من نواقض الإسلام

فإن الله تعالى لها أمر عباده بتوحيده، والعمل بشريعته، بالانقياد لأمره، وأمرهم باتباع رسوله على و فهاهم عن ضد ذلك من الشرك بالله والكفر به والإعراض عن شرعه؛ أمرهم بأمر هو من حقوق ذلك وهو البراءة من الزنادقة والمشركين والطواغيت ومعاداتهم وتكفيرهم؛ قال الله تعالى: ﴿لَا يَهِدُ مَوْمًا يُوْمِثُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ وَالطواغيت ومعاداتهم وتكفيرهم؛ قال الله تعالى: ﴿لَا يَهِدُ مَوْمًا يُوْمِثُونَ وَالْمَوْمُ وَلَوْكَ وَلَوْكَ وَلَوْكَ وَالْوَاعِيْمَ مَا وَأَبْتَكَ مُهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْمَعُونَهُمْ أَوْمَعُونَ مَنْ عَنْهَا أَوْلَتِهَكَ حَرْبُ اللّهُ أَلَا إِنْ حِرْبُ اللّهُ مُمُ المُقْلِحُونَ ﴾ اللّه عَنْهُم وَرَشُواعَنَهُ أُولَتِهِكَ حِرْبُ اللّهُ أَلاّ إِنْ حِرْبُ اللّهُ مُمُ المُقْلِحُونَ ﴾ والمجادلة: ٢٢]

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رَحَمُاللَّهُ: «أي: لا يجتمع هذا وهذا، فلا يكون العبد مؤمنًا بالله واليوم الآخر حقيقة، إلا كان عاملًا على مقتضى الإيهان ولوازمه، من محبة من قام بالإيهان وموالاته، وبغض من لم يقم به ومعاداته، ولو كان أقرب الناس إليه. وهذا هو الإيهان على الحقيقة، الذي وجدت ثمرته والمقصود منه، وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيهان أي: رسمه وثبته وغرسه غرسًا، لا يتزلزل، ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك. وهم الذين قواهم الله بروح منه أي: بوحيه، ومعونته، ومدده الإلهي وإحسانه الرباني. وهم الذين لهم الحياة الطبية في هذه الدار، ولم جنات النعيم في دار القرار، التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين،

9£ •

وتختار، ولهم أكبر النعيم وأفضله، وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدًا، ويرضون عن ربهم بها يعطيهم من أنواع الكرامات، ووافر المثوبات، وجزيل الهبات، ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية، ولا فوقه نهاية.

وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو مع ذلك مواد لأعداء الله، محب لمن ترك الإيمان وراء ظهره، فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له، فإن كل أمر لابد له من برهان يصدقه، فمجرد الدعوى لا تفيد شيئًا ولا يصدق صاحبها» اه<sup>(۱)</sup>.

و قال تعالى: ﴿ لَا يَتَغِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ ٱوْلِيآةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ ۚ وَمَن يَفْعَلُ دَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي ثَنْهِ إِلَّا أَن تَنَقُوا مِنْهُمْ تُقَدَّةُ وَيُحَذِّدُكُمُ اللَّهُ نَشَكُمْ وَإِلَى اللّهِ المُعيديرُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]، قال ابن جرير رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ لا تتخذوا أيها المؤمنون، الكفارَ ظهرًا وأنصارًا توالونهم على دينهم، وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلُّونهم على عوراتهم، فإنه مَنْ يفعل ذلك ﴿ فَلَيْسَ مِرَ ﴾ اللَّهِ فِي ثَقَيْءٍ ﴾ ، يعنى بذلك: فقد برئ من الله، وبرئ الله منه، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، اه(٢).

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي رَحَمَهُاللَّهُ: «هذا نهى من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمين، وتوعد على ذلك فقال: ﴿ وَمَن يَفْمَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي ثَنَّ يَهِ ﴾ أي: فقد انقطع عن الله، وليس له في دين الله نصيب؛ لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان؛ لأن الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه، قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ مُشَمُّعُهُ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضِ﴾ فمن والى الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين، وصار من

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحن (ص:٨٤٨).

<sup>(</sup>٢) الجامع في تأويل القرآن (٦/ ٣١٣).

حزب الكافرين، اه<sup>(۱)</sup>.

وهذا المتخذ للكافر وليًّا عادم المروءة أيضا، فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر، ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير، ويأمره به، ويحثه عليه؟! ومما يدعو المؤمن أيضًا إلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا بها جاء المؤمنين من الحق، ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة، فإنهم قد كفروا بأصل دينكم، وزعموا أنكم ضلال على غير هدى. والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله، بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده اهداً

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (ص:١٢٧).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (ص: ٨٥٤).

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اَلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَتَّعِدُوا النَّهُودُ وَالنَّمَرُيّ اَوْلِيَّةٌ بَشَهُمُ الْوِلِيَّةُ بَعْفِي وَمَن يَتَوَقَّمُ وَيَنكُمْ وَإِنَّكُمْ وَإِنْكُمْ الشنقيطي وَحَمَّهُ اللّهُ الْحَريمة أَن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، ولكنه بين في مواضع أخر أن ولاية بعضهم لبعض زائفة ليست خالصة؛ لأنها لا تستند على أساس صحيح، هو دين الإسلام، فيين أن العداوة والبغضاء بين النصارى دائمة إلى يوم القيامة، بقوله: ﴿ وَمِن اللّهِ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَمَا النّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَا

وبيَّن مثل ذلك في اليهود أيضا، حيث قال فيهم: ﴿ وَقَالَتِ النَّهُودُ يَدُ اللهِ مَغَلُولَةً عُلَتَ اللهِ مَغَلُولَةً عُلَتَ اللهِ مَعْلُولَةً عُلَتَ اللهِ مَعْلُولَةً عُلَتَ اللهِ مَعْلَدُ اللهِ مَعْلُولَةً عُلَتَ اللهِ مَعْلَدُ اللهِ مَعْلَدُ اللهِ مَعْلَدُ اللهِ مَعْلَدُ اللهِ مَعْلَدُ اللهِ وَكُفُرًا وَالْقَاهِرِ أَنها في اليهود فيها بينهم، كما هو صريح السياق، خلافًا لمن قال: إنها بين اليهود والنصارى. وصرح تعلى بعدم اتفاق اليهود معللًا له بعدم عقولهم في قوله: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيمًا وَقُلُوبُهُمْ مِنْتَقَى ذَلِكَ بِالنَّهُمْ فَوَمُ لَا يَعْمُونَكُ ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ ﴾ ذكر في هذه الآية الكريمة أن من تولى اليهود والنصارى من المسلمين، فإنه يكون منهم بتوليه إياهم، وبيَّن في موضع آخر أن توليهم موجب لسخط الله، والخلود في عذابه، وأن متوليهم لو كان مؤمنًا ما تولاهم، وهو قوله تعالى: ﴿ تَدَىٰ كَثِيرًا مِنهُمْ يَتَوَلَّوَ اللّهِينَ كَفُرُواً لِيَشْنَ مَا قَدَمَتَ لَمُثَرَّ اللّهُمُمُمِّمَ أَن سَخِطَ الله عَلَيْهِمَ وَفِي الْمَكَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُوا بُوْمِمُونَ بِاللّهِ وَالنِّينِ وَمَا أَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِمَ وَفِي الْمَكَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُوا بُوْمِمُونَ اللّهِ وَالنّبِينِ وَمَا أَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِمَ وَفِي الْمَكَابِ هُمْ وَلَائِكَ عَلَيْهِمْ فَاسِقُونَ ﴾

نهى في موضع آخر عن توليهم مبينًا سبب التنفير منه، وهو قوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَوُا لَانْتَوْلُوا قَرْمًا عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَنْدَيهِمُ وَلِينَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفْلُرُ مِنْ أَصَّبِ الْلَهُورِ ﴾، وبيَّن في موضع آخر: أن محل ذلك فيها إذا لم تكن الموالاة بسبب خوف، وتقية، وإن كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور، وهو قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّجِنُو النَّهْوَيُونَ الْكَيْرِينَ أَوْلِيكَةً مِن دُونِي اللَّهُ وَمَن يَغْمَلُ وَلَئِكَ وَلَكَ اللَّهُ الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقًا وإيضاح؛ لأن محل ذلك في حالة الاختيار، وأما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة التي يكتفي بها شرهم، ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة:

ومن يأتي الأمور على اضطرار \*\* فليس كمشل آتيها اختيارا ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدًا اختيارًا، رغبة فيهم أنه كافر مثلهم، اه(1).

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (١/ ٤١٢-٤١٣)

ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك، وهو أن محبة الله ورسوله، يتعين تقديمها على محبة كل شيء، وجعل جميع الأشياء تابعة لهما فقال: ﴿ قُلْ إِن كَانَ مَالِكَوْكُمْ ﴾، ومثلهم الأمهات ﴿ وَأَيْنَا وَكُمْ وَعُرْدَا وَكُمْ أَي النسب والعشرة، ﴿ وَأَيْوَكُمُ وَعُرْدَا وَكُمْ الله وَ وَعَلَمُ الله وَعَلَمُ الله والله والذكر، لأنها أرغب عند أهلها، وصاحبها أشد حرصًا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولاكد.

﴿ وَيَحَدُرُهُ غَشَوْنَ كَسَادَهَا ﴾ أي: رخصها ونقصها، وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات، من الأثبان، والأواني، والأسلحة، والأمتعة، والحبوب، والحروث، والأنعام، وغير ذلك. ﴿ وَمَسَدَكِنُ تُرْضُونَهَا ﴾ من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم.

فإن كانت هذه الأشياء ﴿ أَحَبِّ إِلَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَا دِنِي سَبِيلِهِ. ﴾ فأنتم فسقة ظلمة.

﴿ فَرَبَصُوا ﴾ أي: انتظروا ما يحل بكم من العقاب، ﴿ حَتَّى يَأْتِ اللَّهُ يِأْمُ رِهِ ﴾ الذي لا مرد له.

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْمَوْمَ ٱلْمَنسِقِيرَ ﴾ أي: الخارجين عن طاعة الله، المقدمين على محبة الله شيئًا من المذكورات.

وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله، وعلى تقديمها على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد، على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله، وجهاد في سبيله. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران: أحدهما: يحبه الله ورسوله، وليس لنفسه فيه هوى، والآخر: تحبه نفسه وتشتهيه، ولكنه يفوت عليه عجوبًا لله ورسوله أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على

ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم، تارك لما يجب عليه» اه(١).

والآيات كثيرة في وجوب البراءة من الكفار والمشركين وبجانبتهم وبغضهم وعداوتهم، وتحريم إلقاء المودة لهم أو اتخاذهم أخدانًا أو بطانة من دون المؤمنين، وغير ذلك مما هو معلوم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة.

وفي السنة ثبتت عن رسول الله به أحاديث كثيرة في بيان وجوب البراءة من الكفار والمشركين وبغضهم ومعاداتهم، وتعدد بيانها من أوجه عديدة: من أمره بقتالهم، ونهيه عن الإقامة بين أظهرهم، وأمره بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأمره بمخالفة المشركين ونهيه عن التشبه بهم، وغير ذلك.

- \* روى مسلم (٣٦) عن أبي هريرة رَهَوَاللَّهُ عَنْ رسول الله ﷺ، قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي، وبها جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله».
- \* ورواه النسائي (٣٦٩٩) في سننه عن أنس بن مالك رَحَيَالِيَهَمَنهُ، ولفظه: «أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبائحنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، إلا بحقها».
- \* وروى مسلم (٢١٦٧) عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لا تبدءوا اللهود ولا النصاري بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه».
- \* وروى مسلم (١٨١٧) عن عائشة رَحَوَلَيْهَمَهَا زُوجِ النبي ﷺ أنها قالت: خرج رسول الله ﷺ قبل بدر، فلما كان بحرة الوَبَرَة أدركه رجل قِد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله ﷺ حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله ﷺ: جئت

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (ص:٣٣٢).

لأتبعك، وأصيب معك، قال له رسول الله ﷺ: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لا، قال: «فارجع، فلن أستعين بمشرك»، قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كيا قال أول مرة، قال: «فارجع، فلن أستعين بمشرك»، قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كيا قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعم، فقال له رسول الله ﷺ: «فانطلق».

- \* وروى أبو داود (١٦٤٥) والترمذي (١٦٠٤) والنسائي (٤٧٨٠). عن جرير بن عبدالله أن رسول الله ﷺ قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»، قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما».
- \* وروى أبو داود في (٢٥٠٤) والنسائي (٣٠٩٦) والدارمي (٢٤٥٧) والحاكم (٢٤٧٧) والحاكم (٢٤٢٧) وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذّهبي عن أنس بن مالك رَحَيَاتِهَمَنَهُ أن رسول الله على قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتكم».
- \* وروى النسائي (٢٥٦٧) والحاكم في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي عن بهز بن حكيم، يحدث عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه، ألا آتيك، ولا آتي دينك، وإني كنت امرأ لا أعقل شيئًا، إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله عرَّبَهَ با بعثك ربك إلينا؟ قال: «بالإسلام» قال: قلت وما آيات الإسلام؟ قال: «أن تقول: أسلمت وجهي إلى الله عرَّبَيَلَ، وتخيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله عرَّبَيَلَ من مشرك بعدما أسلم عملًا أو يفارق المشركين إلى المسلمين».
- \* وروى النسائي (٤١٤٦) عن يزيد بن الشخير قال: بينا أنا مع مطرف بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أدم قال: كتب لي هذه رسول الله ﷺ فهل أحد منكم يقرأ؟ قال:

قلت: أنا أقرأ، فإذا فيها: «من محمد النبي ﷺ لبني زهير بن أقيش، أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وفارقوا المشركين، وأقروا بالخمس في غنائمهم، وسهم النبي ﷺ وصفيه، فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله».

\* وعند النسائي (٤١٧٧) في خبر إسلام جرير بن عبدالله قال: أتيت النبي على وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك حتى أبايعك، واشترط على، فأنت أعلم، قال: «أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين».

فهذه النصوص وغيرها من كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ تدل على وجوب بغض الكفار ومعاداتهم وحرمة محبتهم وموالاتهم، فكيف بمناصرتهم ومظاهرتهم على المسلمين، كيف بالمحاماة عنهم والمدافعة عنهم بالباطل، كيف بالتوقف في تكفيرهم، أو الشك في كفرهم، كيف بتصحيح مذهبهم، بل كيف بتفضيل حكم الطاغوت على حكم الله ورسوله ﷺ، وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين، بل كيف بمعاداة المسلمين لأجل استجابتهم لأمر الله ببغض المشركين والبراءة منهم وتكفيرهم، لا شك أن من فعل هذا فقد مَرَق من الإسلام، وكَفَر كفرًا ناقلًا عن الملة بموالاته من حاد الله ورسوله، وعدم تكفيره من كفره الله ورسوله نسأل الله العافية والسلامة.

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ الله بمعنى ما تقدم تقريرات مهمة نافعة، فمن ذلك: قوله رَحَمُهُ الله قال الشيخ إبراهيم الجعبري لما اجتمع بابن عربي –صاحب هذا الكتاب – فقال: رأيته شيخًا نجسًا يكذب بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله. وقال الفقيه أبو محمد بن عبد السلام –لما قدم القاهرة وسألوه عنه – قال: هو شيخ سوء كذاب مقبوح يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا فقوله: يقول بقدم العالم؛ لأن هذا قوله وهذا كفر معروف، فكفره الفقيه أبو محمد بذلك ولم يكن بعد ظهر من قوله: إن العالم هو الله وإن العالم صورة الله وهوية الله، فإن هذا أعظم من كفر القائلين بقدم العالم الذين يثبتون واجب الوجود ويقولون إنه صدر عنه الوجود الممكن.

وقال عنه من عاينه من الشيوخ: إنه كان كذابًا مفتريًا وفي كتبه -مثل الفتوحات المكية وأمثالها- من الأكاذيب ما لا يخفى على لبيب، هذا وهو أقرب إلى الإسلام من ابن سبعين ومن القونوي والتلمساني وأمثاله من أتباعه، فإذا كان الأقرب بهذا الكفر - الذي هو أعظم من كفر اليهود والنصارى- فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام؟!

ولم أصف عشر ما يذكرونه من الكفر. ولكن هؤلاء التبس أمرهم على من لم يعرف حالهم كما التبس أمر القرامطة الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميون وانتسبوا إلى التشيع، فصار المتبعون مائلين إليهم غير عالمين بباطن كفرهم؛ ولهذا كان من مال إليهم أحد رجلين: إما زنديقًا منافقًا، وإما جاهلًا ضالًا.

وهكذا هؤلاء الاتحادية: فرءوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة، فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفر وهم الذين يفهمون قولهم وخالفتهم لدين المسلمين، ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم، أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادًا ويصدون عن سبيل الله.

فضررهم في الدين: أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم كقطاع الطريق، وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقون لهم دينهم، ولا يستهين بهم من لم يعرفهم، فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يوصف، وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنية؛ ولهذا هم يريدون دولة التتار ويختارون انتصارهم على المسلمين، اه(١).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢/ ١٣٠-١٣٢).

وقال رَحَمُ أَلِلَهُ: "اليهود والنصارى هم السابقون في تعظيم القبور والمشاهد؛ ولهذا قال على المحدث المتفق عليه: "لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا"، والنصارى أشد غلوًا في ذلك من اليهود كما في الصحيحين عن عائشة: أن النبي على ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة وَعَلَيْكَمَا كنيسة بأرض الحبشة، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فقال: "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فيات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القامة».

والنصارى كثيرا ما يعظمون آثار القديسين منهم، فلا يستبعد أنهم ألقوا إلى بعض جهال المسلمين أن هذا قبر بعض من يعظمه المسلمون ليوافقوهم على تعظيمه، كيف لا؟ وهم قد أضلوا كثيرًا من جهال المسلمين حتى صاروا يعمدون أولادهم ويرعمون أن ذلك يوجب طول العمر للولد، وحتى جعلوهم يزورون ما يعظمونه من الكنائس والبيع، وصار كثير من جهال المسلمين ينذرون للمواضع التي يعظمها النصارى، كها قد صار كثير من جهالهم يزورون كنائس النصارى ويلتمسون البركة من قسيسيهم ورهبانهم ونحوهم.

والذين يعظمون القبور والمشاهد: لهم شبه شديد بالنصارى حتى إني لما قدمت القاهرة اجتمع بي بعض معظميهم من الرهبان وناظرني في المسيح ودين النصارى جتى بينت له فساد ذلك، وأجبته عما يدعيه من الحجة، وبلغني بعد ذلك أنه صنف كتابًا في الرد على المسلمين وإبطال نبوة محمد رضي وأحضره إلى بعض المسلمين وجعل يقرأه عليً لأجيب عن حجج النصارى وأبين فسادها.

وكان من أواخر ما خاطبت به النصراني أن قلت له: أنتم مشركون، وبينت من شركهم ما هم عليه من العكوف على التهاثيل والقبور وعبادتها والاستغاثة بها. قال لي: نحن ما نشرك بهم ولا نعبدهم وإنها نتوسل بهم كها يفعل المسلمون إذا جاءوا إلى قبر

الرجل الصالح فيتعلقون بالشباك الذي عليه ونحو ذلك. فقلت له: وهذا أيضا من الشرك ليس هذا من دين المسلمين وإن فعله الجهال، فأقر أنه شرك حتى إن قسيسًا كان حاضرًا في هذه المتقلدين نحن مشركون.

وكان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين: لنا سيد وسيدة ولكم سيد وسيدة، فالنصارى لنا السيد المسيح والسيدة مريم، ولكم السيد الحسين والسيدة نفيسة. فالنصارى يفرحون بها يفعله أهل البدع والجهل من المسلمين عما يوافق دينهم ويشابهونهم فيه، ويجبون أن يجعلوا رهبانهم مثل عباد المسلمين وقسيسيهم مثل علماء المسلمين، ويضاهئون المسلمين، فإن عقلاءهم لا ينكرون صحة دين الإسلام، بل يقولون: هذا طريق إلى الله وهذا طريق إلى الله؛ ولهذا يسهل إظهار الإسلام على كثير من المنافقين الذين أسلموا منهم، فإن عندهم أن المسلمين والنصارى كأهل المذاهب من المسلمين، بل يسمون الملل مذاهب، ومعلوم أن أهل المذاهب كالحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية دينهم واحد، وكل من أطاع الله ورسوله منهم بحسب وسعه كان مؤمنًا سعيدًا باتفاق المسلمين.

فإذا اعتقد النصارى مثل هذا في الملل يبقى انتقال أحدهم عن ملته كانتقال الإنسان من مذهب إلى مذهب، وهذا كثيرا ما يفعله الناس لرغبة أو رهبة، وإذا بقي أقاربه وأصدقاؤه على المذهب الأول لم ينكر ذلك بل يحبهم ويودهم في الباطن؛ لأن المذهب كالوطن والنفس تحن إلى الوطن إذا لم تعتقد أن المقام به محرم أو به مضرة وضياع دنيا. فلهذا يوجد كثير ممن أظهر الإسلام من أهل الكتاب لا يفرق بين المسلمين وأهل الكتاب.

ثم منهم من يعيل إلى المسلمين أكثر، ومنهم من يميل إلى ما كان عليه أكثر، ومنهم من يميل إلى أولئك من جهة الطبع والعادة أو من جهة الجنس والقرابة والبلد والمعاونة على المقاصد ونحو ذلك.

وهذا كها أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من القرامطة والاتحادية ونحوهم يجوز عندهم أن يتدين الرجل بدين المسلمين واليهود والنصارى، ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق المسلمين، فمن لم يقر باطنًا وظاهرًا بأن الله لا يقبل دينًا سوى الإسلام فليس بمسلم، ومن لم يقر بأن بعد مبعث محمد الله لن يكون مسلم إلا من آمن به واتبعه باطنًا وظاهرًا فليس بمسلم، ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه الله بدين اليهود والنصارى، بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين اهلاً.

وكذا كثر جدا تقرير هذه المعاني من كلام الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهُ اللَّهُ وبيَّن بيانًا واضحًا جليًّا خطر موالاة المشركين والمحاماة عنهم، قال رَحِمُهُ اللَّهُ: «اعلموا: أن قول الرجل لا إله إلا الله، نفي وإثبات: إثبات الألوهية كلها لله وحده، ونفيها عن الأنبياء والصالحين وغيرهم؛ وليس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق، ولا يدبر، ولا يحيى ولا يميت إلا الله، فإن الكفار الذين قاتلهم رسول الله على يقرون بهذا، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يَرِّزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَ وَمَن يُحْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُحْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمَّ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَنَقُونَ ﴾ [يونس:٢١]، فتفكروا -عباد الله- فيها ذكر الله عن الكفار، أنهم مقرون بهذا كله، لله وحده لا شريك له، وإنها كان شركهم: أنهم يدعون الأنبياء والصالحين، ويندبونهم، وينذرون لهم، ويتوكلون عليهم، يريدون منهم أنهم يقربونهم إلى الله، كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱخَّذُواْ مِن دُونِيهِ أَوْلِيكَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيْ ﴾ [الزمر:٣] إذا عرفتم ذلك فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم، من أهل... وغيرهم، مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له، ويأمرون به الناس، كلهم كفار مرتدون عن الإسلام؛ ومن جادل عنهم، أو أنكر على من كفرهم، أو زعم أن فعلهم هذا، لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذا المجادل

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۷/ ۶۶۰–۶۶۶).

أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته، ولا يصلى خلفه، بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم، كما قال تعالى: ﴿ فَمَن يَكُشُرُ بِٱلطَّنْفُوتِ وَيُؤْمِرِكَ بِٱللَّهِ فَفَكِ بِاللَّمِ مَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَتَكَفِيرِهُم، كما قال تعالى: ﴿ فَمَن يَكُشُرُ بِٱلطَّافُوتِ وَيُؤْمِرِكُ بِٱللَّهِ فَفَكِ بِاللَّهِ فَقَلَدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلَدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّالِيَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال رَجَمُهُ اللَّهُ: ﴿ الإِنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين، والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كها قال تعالى: ﴿ لَا تَجِمُدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمِرْوِرَ ٱلْكَخِيرِ مُوَادِّرِكَ مَنْ حَكَادًا اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢]» اه (٢٠).

ونص رَحِمَهُ اللهُ على أن من نواقض الإسلام العشرة عدم تكفير المشركين، ومظاهرتهم على المسلمين، قال رَحِمَهُ اللهُ: «الثالث: من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، كفر» اه.

وقال رَجْمَهُأَلِلَّهُ: الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنْكُمْ فِانَهُ مِتُهُمُ إِنَّالًا لِيَهُدِى ٱلْقَرْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ [المائدة:٥١] اله(").

وقال رَحَمُةُ اللّهُ: «أنت يا من منَّ الله عليه بالإسلام، وعرف أن ما من إله إلا الله، لا تظن أنك إذا قلت: هذا هو الحق، وأنا تارك ما سواه، لكن لا أتعرض للمشركين، ولا أقول فيهم شيئًا، لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام، بل لابد من بغضهم، وبغض من يجبهم، ومسبتهم، ومعاداتهم، كما قال أبوك إبراهيم والذين معه: ﴿إِنَّا بُرْمَا وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٥٢–٥٣).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (٨/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (١٠/ ٩١).

ولو يقول رجل: أنا أتبع النبي ﷺ وهو على الحق، لكن لا أتعرض اللات والعزى، ولا أتعرض اللات على منهم، لم يصح إسلامه، وأما مجادلة بعض المشركين بأن هؤلاء الطواغيت ما أمروا الناس بهذا، ولا رضوا به، فهذا لا يقوله إلا مشرك مكابر؛ فإن هؤلاء ما أكلوا أموال الناس بالباطل، ولا ترأسوا عليهم، ولا قربوا من قربوا، إلا بهذا، وإذا رأوا رجلًا صالحًا استحقروه، وإذا رأوا مشركًا كافرًا تابعًا الشيطان، قربوه وأحبوه وزوجوه بناتهم، وعدوا ذلك شرفا!

وهذا القائل يعلم أن قوله ذلك كذب، فإنه لو يحضر عندهم، ويسمع بعض المشركين يقول: جاءتني شدة، فنخيت الشيخ، أو السيد، فنذرت له، فخلصني، لم يجسر أن يقول هذا القائل: لا يضر ولا ينفع إلا الله، بل لو قال هذا، وأشاعه في الناس، لأبغضه الطواغيت، بل لو قدروا على قتله لقتلوه.

وبالجملة: لا يقول هذا إلا مشرك مكابر، وإلا فدعواهم هذه، وتخويفهم الناس، وذكرهم السوالف الكفرية التي بآبائهم شيء مشهور لا ينكره من عرف حالهم، كما قال تعالى: ﴿شَنُهِ دِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِأَلْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ١٧]» اه(١).

وقال رَجَمُهُ أَللَهُ: "اعلم -رحمك الله- أن أول ما فرض الله على ابن آدم: الكفر بالطاغوت، والإيبان بالله، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعْمَا فِي كُلِ أَتُمْةِ رَسُولًا أَنِ المَّهُ وَالمَّيْنِيُوا السَّلَانُ عَبِدَهُ السَّلَانُ عَبِدة غير الله، وتتركها، وتبغضها، وتكفر أهلها، وتعاديهم، وأما معنى الإيبان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده، دون من سواه، وتخلص جميع أنواع المعبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم، وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: ﴿ فَدَ كَانَتُ لَكُمْ أَسَرَةً عَيْنَ المَيْمِ وَالمَيْنَ مَعَهُ،

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٢/ ١٠٩ – ١١٠).

إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِ إِنَّا بُرَءُوَّا مِنكُمْ وَمِمَّا فَتَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرَنا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَاوَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءَهُ أَبَدًا حَنَّ تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَصَدَّدُهِ ﴾ [الممتحنة:٤].

والطاغوت: عام في كل ما عُبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله، ورضي بالعبادة، من معبود، أو متبوع، أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله، فهو طاغوت، والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خسة:

الأول: الشيطان، الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ﴿أَلَوْ أَعْهَدْ
 إِيَّكُمْ يَكِنِي ءَادَمُ أَلَ لَاتَفْبُدُوا الشَّيَطَانُ إِنَّكُهُ تَكُونُ عَدُونٌ لِمِينٌ ﴿ آيس: ٢٠].

\* الثاني: الحاكم الجائر، المغير لأحكام الله تعالى، والدليل قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ عَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ عَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ عَلَى يُرْعُمُونَ أَنَ يَنَحَاكُمُوٓ إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أَرُبُوا أَنْ يَكُمُونَ أَنْ يَعَلَّمُ ضَلَّكًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ٢٠].

\* الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَن لَمَّ يَعَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ لَأُولَتِكِ لُهُمُ ٱلكَنْفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤].

\* الرابع: الذي يدعي علم الغيب من دون الله، والدليل قوله تعالى: ﴿ عَلِمُ الْهَمْ وَالدَّلِيلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ عَلِمُ الْهَمْ وَالدَّلِيلُ وَلَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَلَفِهِ الْهَمْ وَالدَّلِيلُ وَلَى اللَّهِ وَمَنْ خَلَفِهِ رَصَّلُهُ اللهِ مُوا وَيَعْدَدُهُ مَعَاتِحُ الْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِ وَمَا لَمُعْلَمُ مَا فِي الْبَرِ وَمَا لَمُعْلَمُ مَا فِي اللهِ وَاللهِ وَلاَ يَشِيلُهُ مَا فِي كِنْبِ وَالنَّعَامُهُمَا وَلاَ عَبْمُهُمَا وَلاَ عَبْمُهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلاَ يَشِيلُهُ اللهُ ا

\* الحنامس: الذي يُعبد من دون الله، وهو راضٍ بالعبادة، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِذِت إِلَكُ مِن دُونِهِ ـ فَنَالِكَ نَجَزِيهِ جَهَنَّدً كَذَلِكَ نَجَزِى ٱلظَّالِمِينَ [الأنباء:٢٩].

وقال رَحْمَهُ أللَّهُ: «أصل دين الإسلام وقاعدته: أمران:

\* الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه.

 الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله.

والمخالفون في ذلك أنواع:

فأشدهم مخالفة: من خالف في الجميع، ومن الناس من عبد الله وحده، ولم ينكر
 الشرك، ولم يعاد أهله.

- ومنهم: من عاداهم ولم يكفرهم.

- ومنهم: من لم يحب التوحيد ولم يبغضه.

- ومنهم: من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين.

- ومنهم: من لم يبغض الشرك ولم يحبه.

- ومنهم: من لم يعرف الشرك، ولم ينكره.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١/ ١٦١ - ١٦٣).

- ومنهم: من لم يعرف التوحيد ولم ينكره.

ومنهم: وهو أشد الأنواع خطرًا من عمل بالتوحيد، لكن لم يعرف قدره، ولم
 يبغض من تركه، ولم يكفرهم.

ومنهم: من ترك الشرك وكرهه، ولم يعرف قدره، ولم يعاد أهله، ولم يكفرهم، وهؤلاء قدخالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله سُبْحَانُهُوَيَّقَالَ» اهـ<sup>(۱)</sup>.

وقال رَحَمُاللَّةُ: (فالله الله، إخواني! تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره، أسه ورأسه، وهو: شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها، وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم، ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت، وعادوهم، وأبغضوا من أحبهم، أو جادل عنهم، أو لم يكفرهم، أو قال: ما علي منهم، أو قال: ما كلفني الله بهم، فقد تحذب هذا على الله وافترى، بل كلفه الله بهم، وفرض عليه الكفر بهم، والبراءة منهم، ولو كانوا إخوانه وأولاده، فالله الله، تمسكوا بأصل دينكم، لعلكم تلقون ربكم، لا تشركون به شبئًا اهداً".

وقال رَجَهُ أللَّهُ: "معنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله، من جنى، أو أنسى، أو شجر، أو حجر، أو غير ذلك، وتشهد عليه بالكفر والضلال، وتبغضه، ولو كان أنه أبوك أو أخوك، فأما من قال: أنا لا أعبد إلا الله، وأنا لا أتعرض السادة، والقباب على القبور، وأمثال ذلك، فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله، ولم يؤمن بالله، ولم يكفر بالطاغوت» اه(٣).

وكذا كثر جدا تقرير هذه المعاني من كلام أئمة الدعوة رَحِمَهُمُاللَّهُ فمن ذلك:

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (٢/ ١١٩ - ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (٢/ ١٢١ – ١٢٢).

قال العلامة عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحَمُهُ الله «أما قول من يقول: إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره، وقائل هذا القول لابد أن يتناقض، ولا يمكنه طرد قوله في مثل من أنكر البعث، أو شك فيه، مع إتيانه بالشهادتين، أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين سهاهم الله في كتابه، أو قال: الزنا حلال، أو نحو ذلك، فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم إلا من يكابر ويعاند، فإن كابر وعاند وقال: لا يضر شيء من ذلك، ولا يكفر به من أتى بالشهادتين، فلا شك في كفره، ولا كفر من شك في كفره؛ لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله، ولإجماع المسلمين، والأدلة على ذلك ظاهرة بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن قال: إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معها شيء، أو قال: من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره وإن عبد غير الله؛ فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر؛ لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله، وإجماع المسلمين كها قدمنا، ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة، مع الإجماع القطعي، الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلهاء، لكن التقليد والهوى يعمي ويصما الهلال.

وقال العلماء الشيخ حسين، والشيخ عبدالله، ابنا الشيخ محمد رَحَهُهُولَنَهُ في أثناء جواب لهما على سؤال عن: رجل دخل هذا الدين وأحبه، ولكن لا يعادي المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال: أنا مسلم، ولكن لا أقدر أن أكفّر أهل لا إله إلا الله، ولو لم يعرفوا معناها، ورجل دخل هذا الدين وأحبه، ولكن يقول: لا أتعرض للقباب، وأعلم أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن ما أتعرضها؟ فأجابا: «الرجل لا يكون مسلمًا، إلا إذا عرف التوحيد ودان به، وعمل بموجبه، وصدق الرسول على فيها أخبر به، وأطاعه فيها نهى عنه، وأمر به، وآمن به وبها جاء به، فمن قال: لا أعادي المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال: لا أتعرض أهل لا إله إلا الله، ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٢٥٠)،

دين الله، أو قال: لا أتعرض للقباب، فهذا لا يكون مسليًا، بل هو ممن قال الله فيهم: 
﴿ وَيَقُولُونَ ثُوقِينُ بِبَعْضِ وَنَحَكُمُ بِبَعْضِ وَيُويدُونَ أَن يَتَغِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَيِيلًا ﴿ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلكَفْرُونَ حَقًا ﴾ والله سُنهَانهُ وَقَعَالَى أوجب معاداة المشركين، ومنابذتهم، وتكفيرهم، فقال: ﴿ لاَ يَهِ مُولَدُ قَوْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللهُ اللَّهِ وَقَال اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَقَال اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَقَال اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَقَال اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَوْلِيَاةً اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

وقال العلامة سليان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رَحَمَهُ الله: «اعلم، رحمك الله: أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم، خوفًا منهم ومداراة لهم، ومداهنة لدفع شرهم، فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم، ويجب الإسلام والمسلمين؛ هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى ووالاهم، وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين، وصار من جنود القباب والشرك وأهلها، بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر، من أشد الناس عداوة لله ولرسوله على ولا يستثنى من ذلك إلا المكره، وهو الذي يستولى عليه المشركون، فيقولون له: اكفر، أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك، أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم، فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيان. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلًا: أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفًا وطمعًا في الدنيا، اهلاً.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ١٣٩-١٤٠).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (٨/ ١٢١–١٢٢).

وقال رَحْمُهُ اللهُ: "إن جادل مجادل في أن عبادة القباب، ودعاء الأموات مع الله، ليس بشرك، وأن أهلها ليسوا بمشركين، بان أمره، واتضح عناده وكفره اه(١).

وقال رَحَمَهُألَّلَةُ: «لا يستريب المسلم أن اتباع المشركين، والدخول في جملتهم، والشهادة أنهم على حق، ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله، ونصرة القباب والقحاب واللواط؛ من اتباع ما يسخط الله، وكراهة رضوانه، وإن ادعوا أن ذلك لأجل الخوف، فإن الله ما عذر أهل الردة بالخوف من المشركين، بل نهى عن خوفهم. فأين هذا عن يقول: ما جرى مناشيء ونحن على ديننا؟!» اه(٢).

وقال العلامة عبدالرحمن بن حسن رَحَمَهُ أللَّهُ: «ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيها لا يحصى من الآيات، فلابد من تكفيرهم أيضا، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته اه<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الدرر السنبة (٨/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (٨/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (٨/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) الدر السنة (٢/ ٢٠٦-٢٠٧).

وقال العلامة عبد الرحن بن حسن رَجَهُ أَللَهُ شارحًا لكلام جده الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَجَهُ أَللَهُ: «(قوله رَجَهُ أَللَهُ: أصل دين الإسلام، وقاعدته أمران:

\* الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه) قلت: وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر، كقوله تعالى: ﴿ فَلْ يَكَافَلُ اللّهِ عَمَالُوا إِلَى صَكِينَةُ مَنَاتُوا إِلَى صَكِينَةُ مَنَاتُوا إِلَى صَكِينَةُ مَنَاتُوا إِلَى صَكِينَةُ مَنَاتُوا إِلَى صَكِينَةُ وَلا يُنْقِلُ اللّهِ وَلا يُنْقِلُ لَا يَقِهُ اللّهِ اللّهِ الله الله الله تعالى نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله، الذي دعا إليه العرب وغيرهم. والكلمة هي: لا إله إلا الله، ففسرها بقوله: ﴿ أَلّا نَصْبُكُ ﴾ أن فيه معنى: لا إله، وهو نفي العبادة عما سوى الله، وقوله: ﴿ إِلّا الله ﴾، هو المستثنى في كلمة لا إله، وهو نفي العبادة عما سوى الله، وقوله: ﴿ إِلّا الله ﴾، هو المستثنى في كلمة الإخلاص، فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده، ونفيها عمن سواه.

ومثل هذه الآية كثير يبين أن الإلهية هي العبادة، وأنها لا يصلح منها شيء لغير الله، كما قال تعالى: ﴿وَقَفَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْدُواْ إِلَا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، معنى قضى: أمر ووصى، قولان ومعناهما واحد، وقوله: ﴿أَلاَ تَعْبُدُواْ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فيه معنى: لا إله، وقوله: ﴿إِلاَ اللهُ، وهذا هو توحيد العبادة، وهو دعوة الرسل، إذ قالوا لقومهم: ﴿أَنِ اَعْبُلُواْللّهَ مَالَكُمْ يَنَ إِلَا الله، وهذا الهرومة: ٣٤].

 أَبِدًا حَنَّ تُوْمِتُواْ بِاللَّهِ وَحَدَهُ ﴾ [المتحنة: ٤]، والذين معه هم الرسل، كما ذكره ابن جرير. وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رَحَهُ اللَّهُ من التحريض على التوحيد، ونفي الشرك، والموالاة لأهل التوحيد، وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له؛ فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد؛ فإنها ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. وقد قال تعالى في حال من أشرك: ﴿وَيَحَلَ بِيَّوَانَدَا دُالِمُ سِلِيلِهِ مُ فَلَّ مَنَّ الْعَبِلَامِ وَلَمُ السَّرِكَ المَاسِكَ العبادة، وأمثال مِنْ أَصْحَالِ الله باتخاذ الأنداد، وهم الشركاء في العبادة، وأمثال هذه الآيات كثيرة، فلا يكون موحدا إلا بنفى الشرك، والبراءة منه، وتكفير من فعله.

\* ثم قال رَحْمُالِّلَهُ: (الثاني: الإندار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله): فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا، وهو دين الرسل، أنذروا قومهم عن الشرك، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَشَنَا فِي كُلِّ أَمْتُولًا أَنْ اَعْبُدُواْ اللهَ وَرَحْمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

قوله (في عبادة الله): العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقوله: (والتغليظ في ذلك): وهذا موجود في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ﴿ فَيَرُوا إِلَى اللّهِ الله الله الله الله على الله على النبي وأصحابه من قريش ما جرى، من الأذى العظيم، كما هو مذكور في السير مفصلا، فإنه باداهم بسب دينهم وعيب آلهتهم.

قوله رَحَمُاللَهُ: (والمعاداة فيه): كما قال تعالى: ﴿فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْشُرُهُمْ وَلَقَدُدُوا لَهُمْ كُلِّ مَرْصَدٍ ﴾ [التوبة:٥]، والآيات في هذا كثيرة جدا، كقوله: ﴿ وَقَـٰ لِلْوَهُمْ حَقَّى لاَ تَكُوّ نَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ لِلّهِ ﴾ [الانفال: ٣٩]، والفتنة: الشرك، ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيها لا يحصى من الآيات، فلابد من تكفيرهم أيضًا، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص؛ فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكًا في عبادته، كها في الحديث الصحيح: "من قال لا إله إلا الله، بتكفير من جعل لله شريكًا في عبادته، كها في الحديث الصحيح: "من قال لا إله إلا الله، وكفر بها يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه، وحسابه على الله»، فقوله على: "وكفر بها يعبد من دون الله، تأكيد للنفي، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله.

فهذه الأمور هي تمام التوحيد؛ لأن لا إله إلا الله قيدت في الأحاديث بقيود ثقال: بالعلم، والإخلاص، والصدق، واليقين، وعدم الشك، فلا يكون المرء موحدًا إلا باجتماع هذا كله، واعتقاده، وقبوله، ومحبته، والمعاداة فيه، والموالاة فبمجموع ما ذكره شيخنا رَحَمُلَلَةً يُحصل ذلك.

ثم قال رَحَمُهُ الله: (والمخالف في ذلك أنواع: فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع): فقبل الشرك واعتقده دينًا، وأنكر التوحيد واعتقده باطلاً، كما هو حال الأكثر؛ وسببه: الجهل بها دل عليه الكتاب والسنة، من معرفة التوحيد، وما ينافيه من الشرك والتنديد، واتباع الأهواء وما عليه الآباء، كحال من قبلهم من أمثالهم من أعداء الرسل، فرموا أهل التوحيد بالكذب والزور، والبهتان والفجور، وحجتهم: ﴿ قَالُوا بَلَ وَجَدَنَا مَا يُتَكَلِكُ الله يَعْمَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٧٤]، وهذا النوع من الناس والذي بعده قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص، وما وضعت له، وما تضمنته من الدين الذي لا يقبل الله دينًا سواه، وهو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله، واتفقت دعوتهم عليه كما لا يخفى فيها قص الله عنهم في كتابه.

ثم قال رَحَمُهُ اللّهُ: (ومن الناس من عبد الله وحده، ولم ينكر الشرك، ولم يعاد أهله) قلت: ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك لم يعرف التوحيد، ولم يأت به، وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفى الشرك والكفر بالطاغوت المذكور في الآية. ثم قال رَحْمَهُ اللّهُ: (ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم): فهذا النوع أيضًا لم يأت بها دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك، وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعًا، وهو مضمون سورة الإخلاص، و﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلۡكَفِرُونَ ﴾ [الكافرون:١]، وقوله في آية الممتحنة: ﴿كَثَرْنَا يِكُنُ المُمتحنة: ﴿كَثَرْنَا يِكُنُ المُمتحنة عَدْ خَالَفَ مَا تَكُمُّ القرآنُ فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد، وما يوجبه.

ثم قال رَحَمُهُ اللّهُ (ومنهم من لم يحب التوحيد، ولم يبغضه) فالجواب: أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحدًا؛ لأنه هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده، كما قال: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ وِينًا﴾ [المائدة:٣]، فلو رضي بها رضي به الله وعمل به لأحبه، ولابد من المحبة؛ لعدم حصول الإسلام بدونها، فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد. قال شيخ الإسلام رَحَمُهُ اللّهُ الإخلاص: محبة الله، وإرادة وجهه؛ فمن أحب الله أحب دينه، وما لا فلا، وبالمحبة يترتب عليها ما تقتضيه كلمة الإخلاص من شروط التوحيد.

ثم قال رَحَمَهُ أَلِقَدُ (ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه) قلت: ومن كان كذلك فلم ينف ما نفته لا إله إلا الله من الشرك والكفر بها يعبد من دون الله، والبراءة منه، فهذا ليس من الإسلام في شيء أصلًا، ولم يعصم دمه ولا ماله، كما دل عليه الحديث المتقدم.

وقوله وَحَمُاللَّةُ (ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره) قلت: من لم يعرف الشرك ولم ينكره، لم ينفه ولا يكون موحدًا، إلا من نفى الشرك وتبرأ منه وممن فعله، وكفرهم؛ وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه لا إله إلا الله، ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها فليس من الإسلام في شيء؛ لأنه لم يأت بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين، وصدق وإخلاص، وعبة وقبول، وانقياد، وهذا النوع ليس معه من ذلك شيء، وإن قال لا إله إلا الله، فهو لا يعرف ما دلت عليه، ولا ما تضمنته.

ثم قال رَحَمُهُ اللّهُ: (ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره) فأقول: هذا كالذي قبله، لم يرفعوا رأسًا بها خلقوا له من الدين الذي بعث الله به رسله، وهذه الحال حال من قال الله فيهم: ﴿إِنْ مُمْ إِلَكُمُ الْأَسَرُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ قال: ٤٤].

وقوله رَحمَاًلَدَة: (ومنهم وهو أشد الأنواع خطرًا: من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره، فلم يبغض من تركه ولم يكفرهم) فقوله رَحمَاًللَّة: (وهو أشد الأنواع خطرا) لأنه لم يعرف قدر ما عمل به، فلم يجئ بها يصحح توحيده، من القيود الثقال التي لابد منها، لما علمت أن التوحيد يقتضي نفي الشرك، والبراءة منه، ومعاداة أهله، وتكفيرهم، مع قيام الحجة عليهم، فهذا قد يغتر بحاله، وهو لم يجئ بها عليه من الأمور التي دلت عليها كلمة الإخلاص، نفيًا وإثباتًا.

وكذلك قوله رَحمَّهُ أَللَهُ: (ومنهم من ترك الشرك وكرهه، ولم يعرف قدره) فهذا أقرب من الذي قبله، لكن لم يعرف قدر الشرك؛ لأنه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآيات المحكمات، كقول الخليل: ﴿إِنَّي بَرَلَةٌ مِّمَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا اللَّذِي فَطَرِفِ ﴾ الآيات المحكمات، كقول الخليل: ﴿إِنَّا بُرَكَةٌ مِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّو كَثَرًا بِكُرُوبَكُ إِيَّنَا وَيَتَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّو كَثَرًا بِكُرُوبَكُ المِنْتَكُمُ اللهُ الله وتركه من أن يكون كذلك، من العابد والمعبود، وبغض الشرك وأهله، وعداوتهم.

وهذان النوعان هما الغالب على أحوال كثير ممن يدعى الإسلام، فيقع منهم من الجهل بحقيقته ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاص، وما اقتضته على الكمال الواجب الذي يكون به موحدًا، فها أكثر المغرورين، الجاهلين بحقيقة الدين!

فإذا عرفت أن الله كفر أهل الشرك، ووصفهم به في الآيات المحكمات، كقوله: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُثْرِ ﴾ [النوبة:١٧]، وكذلك السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجَهُ أللَّة: (فأهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل فيها أخبروا، ويطيعونهم فيها أمروا، ويحفظون ما قالوا، ويفهمونه، ويعملون به، وينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، ويجاهدون من خالفهم، تقربًا إلى الله واللبًا للجزاء من الله لا منهم.

وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به ونهوا عنه، ولا بين ما صح عنهم، وما كذب عليهم، ولا يفهمون حقيقة مرادهم، ولا يتحرون طاعتهم، بل هم جهال لما أتوا به، معظمون لأغراضهم) قلت: ما ذكره شيخ الإسلام يشبه حال هذين النوعين الأخيرين.

بقي مسألة حدثت تكلم بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي عدم تكفير المعين ابتداء لسبب ذكره رَحَهُ اللهُ أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه، قال رَحَهُ اللهُ: (ونحن نعلم بالضرورة، أن النبي لم يشرع لأحد أن يدعو أحدًا من الأموات، لا الأنبياء، ولا الصالحين، ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة، ولا بغيرها؛ كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت، ولا إلى ميت، ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، ولكن لغلبة الجهل، وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين، لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه) انتهى.

قلت: فذكر رَحْمَاللَهُ ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة، إلا بعد البيان والإصرار، فإنه قد صار أمة وحده؛ لأن من العلماء من كفره بنهيه لمهم عن الشرك في العبادة، فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال، كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب، رَحْمَاللَهُ في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب، قال: الله خير من زيد، تمريناً لمهم على نفى الشرك، بلين الكلام، نظرًا إلى المصلحة،

وعدم النفرة اه<sup>(١)</sup>.

وقال رَحَمَهُ أَللَهُ: ﴿ الإلهِ: الذي تألمه القلوب، محبة، ورجاء، وتعظيمًا، وتوكلًا، واستعانة، ونحو ذلك من أنواع العبادة، الباطنة، والظاهرة، فالتوحيد هو إفراد الله بالإلهية، كما تقدم بيانه، ولا يحصل ذلك إلا بالبراءة من الشرك والمشركين باطنًا وظاهرًا، كما ذكر الله تعالى ذلك عن إمام الحنفاء عَلَيْهِ النَّهُ اللهِ فَولَهُ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنَهُمُ لِأَيهِ وَوَقَلِهُ إِنِّي بَرِيَّ مُ مَنَّا أَتُمْ مُونَى ﴾ الآية [الزخرف:٢١]، وقوله: ﴿ وَيَعْقُر إِنِي بَرِيّ مُ مَنَّا أَتُمْ مِكُونَ ﴾ الآية [الزخرف:٢١]، وقوله: ﴿ وَيَعْقُر إِنِي بَرِيّ مُ مَنَّا أَتُمْ مِكُونَ وَلَهُ وَجَهِي يَلَيْكِ مَنْ المُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام:٧٨-٧٩] فتأمل: كيف ابتدأهم بالبراءة من المشركين، وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله، ومدلولها اهلاً.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٢/ ٢٠٢-٢١١).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (٢/ ٢٦٦).

والآيات في بيان الشرك في العبادة، وأنه دين المشركين، وما تضمنه القرآن من الرد عليهم، وبيان ضلالهم، وضياع أعمالهم أكثر من أن تحصر، ويكفي اللبيب الموفق لدينه بعض ما ذكرناه من الآيات المحكمات، وأما من لم يعرف حقيقة الشرك، لإعراضه عن فهم الأدلة الواضحة، والبراهين القاطعة، فكيف يعرف التوحيد؟ ومن كان كذلك لم يكن من الإسلام في شيء، وإن صام وصلى، وزعم أنه مسلم.

وأما من شرح الله صدرة للإسلام، وأصغى قلبه إلى ذكر الله من الآيات المحكمات في بيان التوحيد المتضمن لجلع الأنداد التي تعبد من دون الله، والبراءة منها ومن عابديها، عرف دين المرسلين، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَتُمْ رَسُولًا أَنِ اعْبَدُوا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله و

يجبها الله من عبده ويرضاها، عرف أن من صرف شيئًا منها لغير الله فقد أشرك، كها قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْهَا آنَا بُشَرِّيْقَكُمْ يُوحَى إِلَى ﴾ الآية [الكهف: ١١٥].

ويجمع أنواع العبادة تعريفها بأنها: كل ما يحبه الله ورسوله، من الأقوال والأعمال، الظاهرة والباطنة. إذا فهمتم ذلك وعقلتموه، علمتم أن من المصائب في الدين ما يقع اليوم من كثير ممن يدعي الإسلام، مع هؤلاء الذين يأتونهم من أهل الشهال، وهم يعلمون أن الأوثان التي تعبد، وتقصد بأنواع العبادة، موجودة في بلادهم، وأن الشرك يقع عندهم، من الأقوال، والأعمال، ولا يحصل منهم نفرة ولا كراهة له مثل هؤلاء الذين لا يعرف منهم أنهم عرفوا ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده، ولا أنكروا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، بل الواقع منهم إكرامهم وإعظامهم، بل زوجوهم نساءهم، فأي موالاة أعظم من هذا؟! وأي ركون أبين من هذا؟ أين العداوة لهم والبغضاء؟ هل كان ذلك الذي شرع الله وأوجبه على عباده خاصًا بأناس كانوا فبانوا؟» اهلاً.

وقال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحِمَهُ أللَةُ: «الواجب عند ورود الشبهات، هو القيام لله مثنى وفرادى، والتفكر، لا سبيا عند هذه الفتنة التي عمت وطمت، وأحمت وأصمت، فإنها كيا في حديث حذيفة، قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا في شر، فذهب الله بذلك الشر، وجاء بالخير على يديك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم»، قال: ما هو؟ قال: «فتن كقطع الليل المظلم، يتبع بعضها بعضًا، تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر، لا تدرون أيًا من أي». فهذه الفتن الواقعة في هذا الزمان من جنس ما أشير إليه في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده، فتعين الاهتبام بالمخرج منها، والنجاة فيها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتصام بحبل الله، ومعرفة ما أوجبه وندب إليه في كتابه من شرائع الإيان وحدوده، وما نهى عنه وحرمه من شُعَب الكفر والنفاق وحدوده، وقد نص على هذا ﷺ لما سأله حذيفة عن الفتن:

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٢/ ٢٦٤-٢٧٠).

فعن حذيفة رَحَيَلِيَّهُ عَنْهُ كَانُ الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وأسأله عن الشر، وعرفت أن الخير لن يسبقني، قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ قال: «يا حذيفة، تعلّم كتاب الله، واتبع ما فيه» ثلاث مرار، قال: قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الشر خير؟ قال: «هدنة على دخن، وجماعة على إقذاء» قال: قلت: يا رسول الله، الهدنة على دخن، ما هي؟ قال: «لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه»، قال: قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ قال: قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الخير أبعد هذا الخير شر؟ قال: قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ قال: قلت: يا رسول على أبواب النار، وأن من المنه وأبعد هذا الخير شر؟ قال: «فتنة عمياء صهاء، عليها دعاة على أبواب النار، وأن تمنع الحذيفة وأنت عاض على جذل، خير لك من أن تتبع أحدًا منهم».

قلت: فتأمل ما أرشد إليه حذيفة، ووصاه عند حدوث الفتن العظام، التي لا يبصر أهلها الحق، ولا يسمعون من الداعي والناصح، وتكريره الوصية بقراءة كتاب الله، واتباع ما فيه؛ لأن المخرج من كل فتنة موجود فيه مقرر، لكن لا يفهمه ويفقهه إلا من تعلم كتاب الله، ألفاظه ومعانيه، ووفق للعمل بها فيه، فذلك جدير أن يبه الله نورًا يمشي به في الناس، ولا يخفى عليه ما وقع فيه الأكثر، من الشك والريب والالتباس، وهذا الصنف عزيز الوجود في القراء، ومن ينتسب إلى العلم والطلب، فكيف بغيرهم؟!

## شعرًا:

أما الخيام فإنها كخيامهم \*\* وأرى نساء الحيي غير نسائها

فعليكم بلزوم الوصية النبوية لصاحب السر حذيفة بن اليهان، وتدبر القرآن والتفقه في معانيه، فبذلك يعرف العبد إن عقل عن الله: أن أوجب واجب فيه، وأهمه وآكده، وزبدته: معرفة الله تعالى بها تعرف به إلى عباده، من صفات كهاله ونعوت جلاله، وبديع أفعاله، وإحاطة علمه وشمول قدرته، وكهال عزته وعميم رحمته.

فمن عرف هذا الأصل الأصيل عرف ضرر الفتن الواقعة في هذه الأزمان<sup>(۱)</sup> وعرف أنها تعود على هذا الأصل الأصيل بالهدّ والهدم، والمحو بالكلية، وتقتضي ظهور الشرك والتعطيل، ورفع أعلامه الكفرية، وأن مرتبتها من الكفر وفساد البلاد والعباد فوق ما يتوهمه المتوهمون، ويظنه الظانون.

وبه يعلم: أن أسباب ما وقع من الوسائل، إلى تهوين تلك الفتنة، وتسهيل أمرها، والسكوت عن التغليظ فيها؛ من أكبر أسباب وقوع الشر، ومحو أعلام التوحيد، والسكوت عن التغليظ فيها؛ من أكبر أسباب وقوع الشر، ومحو أعلام التوحيد، والوسيلة لها حكم الغاية. فإن انضاف إلى تسهيلها، إكرام من أقام بديارهم، وتبلطخ بأوضارهم، وشهد مهرجانهم، وتوقيره، والمشي إليه، وصنع الولائم له، فعند ذلك ينعى الإسلام، ويبكيه من: ﴿كَانَ لَهُ، فَلَبُ أَوْ أَلْقَى الشّمَة وَهُوْ شَهِيدٌ ﴾ [ق:٧٧]، وفي الحديث: «من وقر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم الإسلام»، فكيف بها هو أعظم وأطم من البدع؟! فالله المستعان، وأعجب من هذا: أن بعض من يتولى خدمة من حاد الله ورسوله يحسن أمرهم، ويرغب في ولايتهم، ويقدح في أهل الإسلام، وربها أشار

<sup>(</sup>١) يعنى ما حدث من ظهور أهل الشرك على بلاد المسلمين في زمنه

بحربهم، فإذا قدم بعض بلاد أهل الإسلام تلقاه منافقوها وجهالها بها لا يليق إلا مع خواص الموحدين.

فافهم أسباب الشرك ووسائله، ومن كان في قلبه حياة وله رغبة، وله غيرة وتوقير لرب الأرباب، يأنف ويشمئز مما هو دون ذلك، ولكن الأمر كما قال أمر المؤمنين عمر بن الخطاب رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ: «إنها تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية»، وما جاء في القرآن من النهي والتغليظ والتشديد في موالاتهم وتوليهم دليل على أن أصل الأصول لا استقامة له ولا ثبات له إلا بمقاطعة أعداء الله، وحربهم وجهادهم، والبراءة منهم، والتقرب إلى الله بمقتهم وعيبهم، وقد قال تعالى لما عقد الموالاة بين المؤمنين، وأخبر أن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، قال: ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتَنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِرٌ ﴾ [الأنفال:٧٣]. وهل الفتنة إلا الشرك؟ والفساد الكبير هو انتثار عقد التوحيد والإسلام، وقطع ما أحكمه القرآن من الأحكام والنظام؟ قال تعالى: ﴿يَنَاتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلَّهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰۤ ٱلَّذِلِيَّٱ بَصُّهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضَ وَمَن يَعَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَدِعُوكَ فِيمْ يَقُولُونَ غَشَيْ أَن تُصِيبَنا دَآيِرٌ ﴾ [المائدة: ١٥-٥٦]، قال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يكون يهوديًّا أو نصرانيًّا، وهو لا يشعر. وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّيْنَ ءَامَنُوا لَا نَنْخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا وينكُرُ هُزُوا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْكَ مِن قَلِكُمْ وَٱلكُفَّارَ أَوْلِيَآةً وَٱتَقُوا ٱللَّهَ إِن كُنُمُ مُّوْمِنِينَ ۞ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُذُوا وَلَعِبا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴾ [المائدة:٥٧-٥٨].

قلت: فليتأمل من نصح نفسه ما يجري من هؤلاء العساكر عند سياع الأذان، من المعارضة بالطبل والبوق والمزمار، واستبدالهم به، عما اشتمل عليه الأذان من توحيد الله وتعظيمه، وتكبير الملك القهار، قال تعالى: ﴿ لُهِرَ اللَّذِينَ كَفَوُواْ مِنْ بَنِي مِرْبَيعً ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُواْ يَعَنَدُونَ ﴿ اللَّهُ كَانُوا لَا لَكَ اللَّهُ عَلَى مَرْبَيعً ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُواْ يَعَنَدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا مُؤَلِّلُ مِنَا عَمَوا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يَتُولُونَ الَّذِينَ كَغُرُواً لِيشَ مَا فَدَّمَتَ لَمُثَمَّ الْمُسْمُمُ أَن سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ رَ وَفِي الْمَكَابِ هُمَ خَلِدُونَ ﴿ لَنَ مِنْهُمَ فَسِفُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨-٨١]، وقال تعالى: ﴿ لَا يَتَّغِذِ الْمُؤْمِثُونَ الْكَنْفِينَ الْمِلِيَةَ وَلَيْكَ مِن دُونِ اللَّمُومِينَ فَمَن يَعْمَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي ثَقَيْهِ إِلَا أَن تَنَقُوا مِنْهُمُ تُقَنَّهُ ﴾ [آل عمران:٢٨]. وقد جزم ابن جرير في تفسيره، بكفر من فعل ذلك، قال تعالى: ﴿ لَا يَتَعَلَّمُ اللّهُ مَن يَعْمَلُ وَلَو قُومًا يُؤْمِنُونَ إِللّهِ وَالْبَوْمِ الْآلَخِيرِ بُوادَّونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا مَالِكَهُمُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ الْمَادِلَةَ ١٤].

فليتأمل من نصح نفسه هذه الآيات الكربيات، وليبحث عما قاله المفسرون وأهل العلم في تأويلها، وينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم؛ فإنه يتبين له إن وفق وسدد أنها تتناول من ترك جهادهم، وسكت عن عيبهم، وألقى إليهم السلم، فكيف بمن أعانهم أو جرهم على بلاد أهل الإسلام، أو أثنى عليهم أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام، واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم، وأحب ظهورهم؟! فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِالإِيهَنِ فَقَدَّ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ لَكُنْر فَا الله تعالى:

وقد عرفتم ما كان عليه أسلافكم من أهل الإسلام، وما مَنَّ الله به عليكم من دعوة شيخنا رَحَمُهُ اللَّه، إلى توحيد الله والإيبان به، وإخلاص الدين له، والبراءة من أعدائه وجهادهم. وببركة دعوته وبيانه حصل للإسلام من الظهور والنصر وإعلاء كلمة الله ما لم يحصل مثله في دياركم وأوطانكم منذ قرون متطاولة. فيجب شكر هذه النعمة، ورعايتها حق الرعاية، والعض عليها بالنواجذ، وألا يستبدل بموالاة أعداء الله ورسله، والانحياز إلى دولتهم، والرضا بطاعتهم، قال تعلى: ﴿ أَلُمْ مَرَ إِلَى اللِّينَ بَدَلُوا يَوْمَكُمْ مَا النَّبَوَادِ ﴾ الآية [إبراهيم، ٢٩]» اه(١).

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٨/ ٣٢٠-٣٦٢).

وقال رَجَهُهُاللَّهُ: "من كفَّر المشركين ومقتهم وأخلص دينه لله فلم يعبد سواه فهو أفضل الأثمة وأحقهم بالإمامة؛ لأن التكفير بالشرك والتعطيل هو أهم ما يجب من الكفر بالطاغوت» اه(۱).

وقال رَحَمَهُ أللَهُ: «أما تكفير من أجاز دعاء غير الله، والتوكل على سواه، واتخاذ الوسائط بين العباد وبين الله في قضاء حاجاتهم، وتفريج كرباتهم، وإغاثة لهفاتهم، وغير ذلك من أنواع عباداتهم؛ فكلامهم فيه وفي تكفير من فعله أكثر من أن يحاط به ويحصر. وقد حكى الإجماع عليه غير واحد ممن يقتدى به ويُرجَع إليه من مشايخ الإسلام، والأئمة الكرام، اهلام.

وقال رَجَهُٱللَّهُ: ﴿إِن كَانَ الْمُكَفِّرِ لأحد مَن هذه الأمة يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان من كتاب الله وعبادة ها سواه، وقد رأى كفرًا بواحا كالشرك بالله وعبادة ها سواه، والاستهزاء به تعالى، أو بآياته، أو رسله، أو تكذيبهم، أو كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق، أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله ونحو ذلك؛ فالمكفر بهذا وأمثاله مصيب مأجور، مطيع لله ورسوله، اه<sup>(۱)</sup>.

وقال العلامة إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن رَيَّمَهُ اللَّهُ: «فإن الله تعالى أوجب علينا التعاون على البر والتقوى، والتناصر في ذاته على الأعداء، وكل إنسان عليه من العبودية بحسبه، فحيث لا عذر عن قبول الحق، فكذلك لا عذر عن تبليغه.

وقد سبقت الإشارة من بعض الإخوان بطلب النصيحة، وما لا يدرك كله لا يترك كله فمن أجل ذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، والتقوى: كلمة جامعة لخصال الخير، أمرًا ونهيًا؛ وأعظمها مشقة: عداوة من حاد الله ورسوله، وألحد في أسهائه وصفاته، وأشرك في توحيده.

<sup>(</sup>١) الإتحاف في الردعلي الصحاف (ص:٣٤).

<sup>(</sup>٢) مجموع الرسائل والمسائل النجدية (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الرسائل والمسائل النجدية (١/ ٤٣٥).

وتعلمون أن سر الخلق والأمر، هو: أن يُعرف الله بأسهائه وصفاته، ويُقصد وحده سبحانه بأنواع العبادة، وألا يشرك به أحد سواه، كائنًا من كان، وأن يقوم الناس بالقسط، فأنزل الحديد آلة يستعان بها على جهاد من خرج عن القسط. وقد لاح في أوائل هذا القرن علم التوحيد، وأغمدت سيوف الجهاد في هامات من حاد عنه، من شيع الكفر والتنديد، وأقيمت الحدود الشرعية في كافة بلدان المسلمين، وحصل القيام التام بواجبات الدين، وذلك أمر لا يخفى، وحصل لأسلافنا وأسلافكم من التعاون على ذلك ما أرغم الله به أنوف الأعداء، حتى صارت دياركم معقل الإسلام، ومهاجر السادات الأعلام. ولم يزل في هاتيك الجهات -لا زال فيها للحق دعاة - من يلهج بتحقيق توحيد المرسلين، ويرشد به الحيارى الجاهلين، وينكر أوضاع الجهمية المبتدعين الملحدين في رب العالمين.

فالتبس هذا الأصل على كثير من الخلق، حتى آن اندراسه، وانقلع -إلا ما شاء الله- أساسه، وكثر الطعن في الدعوة الإسلامية، والملة الحنيفية المحمدية، وفاه بين العوام: أن من تكلم بالشهادتين، فهو من أهل الإسلام، وخفي عليهم ما وضعت له من إخلاص العبادة لله، والكفر بها يعبد من دون الله، ونودي بالمسالمة لمن لاذ بالأوهام، وألحد في الدين وعادى المسلمين، عمياء صهاء ظلهاء، يحاول دعاتها إطفاء ما استبان من هذا الدين المتين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلى كلمته.

وفي خلال تلك الفرقة حصل الابتلاء بتداعي الأمم علينا، عقوبة إعراضنا عن هذا الأمر، وفي الحديث عن ثوبان وَعِيَلِهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله على: «يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»، قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لينزعن الله عن صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن، قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهة الموت»، فدل الحديث: على أن الرغبة في الدنيا والإعراض عن الأخرى، سبب الهلاك والدمار، وتسلط الأعداء، وفشل الأعمار.

وعن ثوبان أيضًا مرفوعًا: «ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بللشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان»، وقد اتسعت الفتنة بهم، وعظم الخطب، ودب الشؤم على عقائد أهل الإسلام وإيهانهم، والتحق بهم من ليس له بصيرة ولا قدم صدق، ولا معرفة بالحق، وظنوا أنهم بالتزامهم بعض أركان الإسلام، من دون هذا الركن الأعظم، على هدى مستقيم، وليس الأمر كذلك، بل هو كها قال أبو الوفاء ابن عقيل، رَحَمُهُ اللهُ: (إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجد، ولا إلى ضجيجهم بلبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة).

فاللجأ اللجأ إلى حصن الدين! والاعتصام بحبل الله المتين! والانحياز إلى أولياته المؤمنين! والحذر الحذر من أعداته المخالفين! فأفضل القرب إلى الله تعلى: مقت من حاد الله ورسوله، وجهاده باليد واللسان والجنان بقدر الإمكان، وما ينجي العبد من النيران، ومن كان الله ورسوله أحب إليه عما سواهما فلا بد أن يتقاد لأوامر القرآن والسنة، ويتبرأ من كل معتقد يخالف ما عليه السلف الصالح من سادات الأمة. وهل زال الإسلام، وغيرت الأحكام، وابتدع في الدين ما لم يأذن به الملك العلام؛ إلا بدعاة أبواب جهنم، يصدون الناس عن دينهم.

فاتقوا الله عباد الله! ولا تذهب بكم الدنيا كل الذهاب، فإنها رأس كل خطيئة، وليست من أولها إلى آخرها عوضًا -والله- عن ذرة من ذرات الآخرة. وكل ما صدر من يدعي الإسلام من الإعراض عن هذا الأمر، وتولى المشركين، والطعن على المسلمين، واستعجال الراحة، والرضا عن النفس والتزيين؛ هو بعينه نفس العقوبة، وسبب الخذلان، ومركب الندم والهوان، قال تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ أَوْلِيَكَ يَعْفِينَ اللهُ عَلَى وَمَكَالًا فِي اللهُ الدنيا، وعمله الله الدنيا، فكيف يخلد إلى الدنيا، ويصادق الأعداء، وينسى عهود الحمى، من يؤمن بالله واليوم الآخر، ويغاف سوء

الحساب، قال تعالى: ﴿ يَمَا يُمُ اللَّهِ مَا مَنُوا لا نَتَخِذُوا النَّهُورَ وَالنَّصَدَىٰ أَوْلِيَةُ بَسَمُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَسَنِ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمُ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِى النَّوَمَ الطَّلِيمِينَ ﴾ [المائدة: ٥١]. قال حذيفة رَسَوَالِيَّهُ عَنْهُ: (ليتق أحدكم أن يكون يهوديًا أو نصر انيًا وهو لا يشعر)، وتلا هذه الآية.

وعاتب عمر وَهَوَاللَّهُ أَبا موسى، في جعل النصراني كاتبًا، وقال: (ما لك؟ قاتلك الله! أما اتخذت حنيفًا مسلمًا؟)، وتلا هذه الآية، وهذا مع استخدامه، فكيف بموالاته وإكرامه؟!

وقد نفى الله تعالى الإيهان عمن وادّ المشركين، فقال تعالى: ﴿لَا يَهِمُ وَلَمْ اِنْوَبِسُونَكَ اللهِ وَالْمَيْدُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وهو أنّ من وادّ أحدًا فهو عنه راض، فإذا رضي عنه رضي بدينه، فصار من أهل ملته وهو لا يشعر.

وأكثر الناس يفطن للمعصية ووسائلها، ولا يفطن للشرك ووسائله، ولما نهى الله عن موالاة أعدائه من الكفار والمشركين، وأباح التقية مع الإكراه؛ قال: ﴿وَيُحَيِّرُكُمُ اللهُ أَمْرِهِ. آللهُ تَفْسَكُهُ﴾، وهذا من أعظم الوعيد والتهديد لمن تدبر كتاب الله، وعقل عن الله أمره.

نعم، خف أمر أهل الملل عندنا، لما سمعنا بمن جاسوا خلال الدين، وهموا باختلاس عقائد المسلمين، وأدخلوا الشبه ليصدوا بها الناس عن الحق الواضح المستبين، من أحسائي ذي غلّ، وفارسي مضل.

فتقربوا إلى الله تعالى بالبعد عن داعي الشبهات، واطلبوا علم التوحيد بدليله من البينات. قال بعض السلف: إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند ورود الشهوات، فأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، واقبلوا نصيحة مشفق بالمسلمين.

والآيات في هذا المعنى والأحاديث أكثر من أن تحصر، ومن كان الله وحده مراده، ومعبوده ومحبوبه؛ انقاد لأوامره ونواهيه، ولم يداهن أحدًا فيه؛ اه<sup>(۱)</sup>.

وقال العلامة عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رَجَمَهُ اللّهُ: "ما قد شاع وذاع من إعراض المنتسبين إلى الإسلام، وأنهم من أمة الإجابة عن دينهم وما خلقوا له، وقامت عليه الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، من لزوم الإسلام ومعرفته، والبراءة من ضده، والقيام بحقوقه، حتى آل الأمر بأكثر الخلق، إلى عدم النفرة من أهل ملل الكفر، وعدم جهادهم، وانتقل الحال حتى دخلوا في طاعتهم، واطمأنوا إليهم، وطلبوا صلاح دنياهم بذهاب دينهم، وتركوا أوامر القرآن ونواهيه، وهم يدرسونه آناء الليل والنهار.

وهذا لا شك أنه من أعظم أنواع الردة، والانحياز إلى ملة غير ملة الإسلام ودخول في ملة النصرانية، عيادًا بالله من ذلك، كأنكم في أزمان الفترات، أو أناس

<sup>(</sup>۱) الدرر السنية (۸/ ۲۷۹ - ۳۰۳).

نشأوا في محلة لم يبلغ شيء من نور الرسالة، أنسيتم قوله تعالى: ﴿يَتَابُّمَا الَّذِينَ ،َامَنُوا لَا يَتَخِذُواْ النَّهُودَ وَالْصَنَرَىٰ اَوْلِيَّا بَهُمُمْمُ اَوْلِيَّة بَعْضُ وَمَن يَتَوَلَّمُ يَنِكُمْ فِإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَرْمَ الظَّلِيمِينَ ﴾ [المائدة:٥١]، وقوله تعالى: ﴿ تَسَرَىٰ كَيْشِيرًا مِنْهُدُ يَتَوَلَّوْتَ اللَّيْنَ كَفُرُواً لِمِنْسَ مَا فَدَّمَتَ لَمُعْدَ أَنْفُسُمُمْمَ أَنْ سَخِطُ اللَّهُ عَلَيْهِدَ وَفِي الْمَكَابِ هُمْ خَلِدُونَ ۖ وَلَوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِينِ وَمَا أَزْفَ إِلِيْهِ مَا الْخَذَوْهُمْ أَوْلِيانَةً وَلَذِينَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلَسِفُونَ﴾ والمائدة:٨٥-١٨].

وقال تعالى: ﴿وَلَن رَّضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلتَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَنَّبِعَ مِلْتَهُمُّ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُو ٱلْمُدُكُ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مَهْدَ ٱلَّذِى جَلَةكَ مِنَ ٱلْمِلْدِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِتٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ١٢٠]، والدخول في طاعتهم، اتباع لملتهم، وانحياز عن ملة الإسلام.

و قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلَيْنَ مَامَنُوا لَا نَشَخِذُوا اَلَذِينَ اَغَذُوا دِينَكُو هُرُوا وَلَهِبًا مِنَ اَلَذِينَ أُوتُوا اَلْكِنَسَ مِن مَلَيْكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللّه إِن كُنُمُ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ اَتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَهِبًا ۚ دَالِكَ بِأَنْهُمْ فَوَرَّهُ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ [المائدة: ٥٧ –٥٨].

وقال تعالى: ﴿ بَشِرِ الْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ الْكَفْدِينَ أَوْلِيَاتَهُ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَيْهُ فُوكَ عِندَمُمُ الْمِزَّةَ فَإِنَّ الْمِزَّةَ قِهِ جَيمًا ۞ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِالْكِنْبِ أَنْ إِذَا سَمُمُنَمُ مَايَنَ اللّهَ يُكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهُمُواْ بِهَا فَلَا لَقَمْدُوا مَمْهُمْ حَتَى يَخُوشُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرُوهِ إِلّٰكُو إِذَا يَشْلُهُمُّ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَيْفِينَ فِي جَهَنَمْ جَمِيمًا ﴾ [النساء:١٣٨ - ١٤]،

وقال تعالى: ﴿ يَكَايُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَفِيذُواْ بِطَانَةٌ مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاوَدُواْ مَا عَيَثُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَقْضَاةُ مِنْ أَفَوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيصُدُورُهُمْ أَكَبُرُّ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَدَتِّ إِن كُنُمُّ شَقِلُونَ﴾ [آل عمران:١١٨].

والآيات القرآنية في تحريم موالاة الكفار والدخول في طاعتهم أكثر من أن تحصر، ومن تدبر القرآن واعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوق، واقتبس الهدى والنور منه، ومَسك به في أمر دينه؛ عرف ذلك إجمالًا وتفصيلًا، قال جندب بن عبد الله وَ وَيَلْكُمُ عَنْهُ:

(عليكم بالقرآن! فإنه نور بالليل وهدى بالنهار، فاعملوا به على ما كان من فقر وفاقة، فإن عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك، فإن تجاوز البلاء فقدم نفسك دون دينك، فإن المحروب من حرب دينه، والمسلوب من سلب دينه، وإنه لا فاقة بعد الجنة، ولا غناء بعد النار، إن النار لا يستغنى فقيرها، ولا يفك أسيرها)» اه(١).

وقال العلامة حمد بن عتيق رَحَمَهُ اللّهُ في معرض رده على من شبه على الناس وقرر عدم كفر الاتحادية والحلولية وأهل وحده الوجود، قال رَحَمَهُ اللّهُ: ﴿ وأما هذا الذي ألقى هذه الشبهة إليكم فيجب تعريفه، وإقامة الحجة عليه بكلام الله تعالى وكلام رسوله، وكلام أئمة الدين، فإن اعترف بالحق وببطلان ما عليه أهل البدع من الاتحادية وغيرهم فهو المطلوب، والحمد لله، وإن لم يفعل وجب هجره ومفارقته، إن لم يتيسر قتله وإلقاؤه على مزبلة؛ لئلا يتأذى بنتن ربحه أهل الإسلام، اه(").

وقال العلامة محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحَمُهُ اللهُ: «لا يستقيم للعبد إسلام ولا دين، إلا بمعاداة أعداء الله ورسوله، وموالاة أولياء الله ورسوله» [ه(٢)].

وقال العلماء الشيخ عبدالله والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان رَحَهُمُواللهُ: «لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك في كفرهم؛ وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر، اه(<sup>4)</sup>.

وقال العلماء الشيخ عبدالله والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف، والشيخ سليهان بن سحمان رَحِهُمُواللهُ: «القبوريون لا يشك في كفرهم من شم رائحة الإيهان، وقد

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٨/ ١٢ - ١٥).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (٨/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) الدرر السنية (٤/ ٤٠٩).

ذكر شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم رَحَهَهَاللَّهُ في غير موضع: أن نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها، فيا يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله، وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة عليه، وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة. وأما دعاء الصالحين، والاستغاثة بهم، وقصدهم في الملهات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه، والحكم بأنه من الشرك الأكبر؛ فليس في تكفيرهم وتكفير الجهمية قولان.

وأما الإباضية في هذه الأزمان، فليسوا كفرقة من أسلافهم، والذي بلغنا أنهم على دين عباد القبور، وانتحلوا أمورًا كفرية لا يتسع ذكرها هنا، ومن كان بهذه المثابة فلا شك في كفره، فلا يقول بإسلامهم إلا مصاب في عقله ودينه، ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة، أو يشك في كفرهم» اه(١١).

وقال العلامة عبدالله أبابطين رَحَمَهُ اللّهُ: «من العجب: أن بعض الناس إذا سمع من يتكلم في معنى لا إله إلا الله نفيًا وإثباتًا عاب ذلك، وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول فيهم. فيقال له: بل أنت مكلف بمعرفة التوحيد، الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وأرسل جميع الرسل يدعون إليه، ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفره الله، ولا عذر لمكلف في الجهل بذلك، ولا يجوز فيه التقليد؛ لأنه أصل الأصول، فمن لم يعرف المعروف وينكر المنكر فهو هالك، لا سيا أعظم المعروف، وهو التوحيد، وأكبر المنكر وهو الشرك.

قال رجل لعبد الله بن مسعود رَحَيَالِقَهَعَنهُ: هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنه عن المنكر، فقال ابن مسعود: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف، وينكر المنكر. وبمعرفة التوحيد يعرف أهله، اه(٣).

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٤/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١٢/ ٥٨-٥٩).

**→•** 140

وقال العلامة محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحَهُولَلَهُ: «هذه الأفعال هي من دين الجاهلية التي بعث رسول الله ﷺ بإنكارها وإزالتها ومحو آثارها؛ لأنها من الشرك الأكبر، الذي دلت الآيات المحكمات على تحريمه، وهذه الأعياد تشبه أعياد الجاهلية، فمن اعتقد جوازه وحله وأنه عبادة ودين فهو من أكفر خلق الله وأضلهم، ومن شك في كفرهم بعد قيام الحجة عليهم فهو كافر» اه<sup>(١)</sup>.

وقال بعض علماء نجد رَجَهُمُولَلَّهُ في رسالة منشورة: «مما يوجب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفير المشركين، أو الشك في كفرهم، فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته، فمن اتصف به فقد كفر، وحل دمه وماله، ووجب قتاله حتى يكفر المشركين، والدليل على ذلك قوله على: «من قال لا إله إلا الله، وكفر بها يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه»، علق عصمة المال والدم بأمرين: الأمر الأول: قول: لا إله إلا الله، الثاني: الكفر بها يعبد من دون الله.

فلا يعصم دم العبد وماله، حتى يأتي بهذين الأمرين:

الأول: قوله: لا إله إلا الله، والمراد معناها لا مجرد لفظها، ومعناها هو توحيد الله بجميع أنواع العبادة.

الأمر الثاني: الكفر بها يعبد من دون الله، والمراد بذلك تكفير المشركين، والبراءة منهم، ومما يعبدون مع الله.

فمن لم يكفر المشركين... وعباد القبور، ممن عبد الصالحين، وعدل عن توحيد الله إلى الشرك، وبدَّل سنَّة رسوله ﷺ بالبدع؛ فهو كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم، ويحب الإسلام والمسلمين فإن الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن، فإن القرآن قد كفر المشركين، وأمر بتكفيرهم، وعداوتهم وقتالهم، اه(٢٠).

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (٩/ ٢٩١-٢٩٢) نقلها جامع الدرر السنية وقال: (قال بعضهم رحمهم الله تعالى) فذكرها.

وقال العلامة عبدالله بن حميد رَحَمُهُ اللهُ: «هذه أيها المسلمون، بعض من آيات الله، ظاهرة الدلالة، بينة الحجة، واضحة البرهان، حاكمة بمنطوقها على كل مسلم يوالي الكفار والمشركين واليهود والنصارى، ولا ينكر عليهم شركهم، ويحسن أفعالهم أو يشك في كفرهم؛ أنه كافر، ولو عرف التوحيد وعمل بشرائع الإسلام الظاهرة الهذا.

وقال العلامة عبدالعزيز بن باز رَحَمُاللَّة: «حَبّة الكفار وإعانتهم على باطلهم، واتخاذهم أصحابًا وأخدانًا ونحو ذلك من كبائر الذنوب، ومن وسائل الكفر بالله. فإن نصرهم على المسلمين وساعدهم ضد المسلمين فهذا هو التولي، وهو من أنواع الردّة عن الإسلام؛ لقول الله سبحانه: ﴿ قَالُمُ اللَّهِينَ مَامُوا لا تَتَخِذُوا اللهُودَ وَالصَّرَى الزَيْةَ بَعَثُهُمُ أَوْلِيَاهُ بَعَنِي وَمِن الإسلام؛ لقول الله سبحانه: ﴿ قَالُمُ القَوْمُ الطَّلِيدِينَ ﴾ [المائدة: ٥]، وقال سبحانه: ﴿ لا يَجْنِدُ وَمَن يَحَدُ وَمَا يَوْمِنُونَ وَلَوْمَ المَالِيةِ وَالنّومِ اللَّهُ مَنْ حَدَة اللّه وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَالُوا اللّهُ اللّهُ مَنْ عَدَاهُ اللّهُ مِن مَنْ عَدَاهُ اللّهُ مِن مَنْ عَدَاهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ أَوْلُوا اللّهُ مِن مَنْ عَدَاهُ اللّهُ مِن مَنْ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّه

وقال رَحَمُهُ الله مبينا أن من أعدر الزنادقة والقبوريين ونحوهم من المشركين في شركهم، وبيَّن له أنهم كفار مشركون وإن قالوا لا إله إلا الله، وأن النطق بالتوحيد لا يمنع من تكفيرهم إذا تلبسوا بالشرك والكفر، فأصر على المحاماة عنهم وعدم تكفيرهم؛ فإنه يكفر، قال رَحَمُهُ اللهُ: ﴿إذَا بيَّن له ذلك واتضح له ذلك صار مثل من لم يكفر اليهود والنصارى، فمن قال: إن اليهود النصارى ليسوا كفارًا وهو ممن يعرف المجدلة الشرعية ومن أهل العلم بين له حتى يعرف أنهم كفارة وإذا شك في كفرهم كفر؛ لأن من شك في كفر الكافر الواضح كفره كفره اه(٢).

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٥/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (۲۸/ ۲۳۵–۲۳۹).

<sup>(</sup>٣) انظر موقع الشيخ على الإنترنت: http://www.binbaz.org.sa/noor/٩٢٥٢

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَحْمَهُ أللَّهُ في حكم من قال: (أهل الكتاب ليسوا كفارًا) قال رَحْمَهُ أللَّهُ: (هذا القول كفر صريح، ومعتقِده مرتد عن الإسلام) اه<sup>(۱)</sup>.

فمها تقدم من الآيات والأحاديث وما نقلته من كلام أهل العلم بيان كافي شافي لمن طلب الحق وكان هدفه معرفة الحق والعمل به، يتضح منه خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وخطر إيجاد الأعذار لهم، ومظاهرتهم على المسلمين، ومعاداة المسلمين الموحدين لأجل موقفهم ممن كفر وأشرك برب العالمين، وأن هذا من نواقض الإسلام الظاهرة التي من قامت به كفر بعد إسلامه ومرق من الدين، وإن مات على ذلك فهو في النار من الخالدين.



<sup>(</sup>١) معجم المناهى اللفظية (ص:١٥٦).





بيان ذكر السلف رحمهم الله أنه لا عند لمن ضل عن الهدى البين المعكم، كمن نقش إسلامه بالشرك بالله والكفر به، وبيان تتابع العلماء قرنا بعد قرن على ذلك، وأن هذا ليس قولًا معدثًا لأئمة الدعوة رحمهم الله ابتدعوه ولم يُسبَقوا إليه

## and the second s

en la visita de la Contraction de la Contraction





## الفبونة السادس:

بيان ذكر السلف رحمهم الله أنه لا عثر لن ضل عن الهدى البين المحكم، كمن نقض إسلامه بالشرك بالله والكفريه، وبيان تتابع العلماء قرنا بعد قرن على ذلك، وأن هذا ليس قولاً محدثًا لائمة الدعوة رحمهم الله ابتدعوه ولم يُسبَقُوا إليه



إذا عُلم معنى الإسلام والشرك والكفر، وحقيقة العبادة التي تعبد الله بها عباده، ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأركانها وشروطها ولازمها ومقتضاها، وأن من قالها بلسانه ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها لم تنفعه، وأنه لا يصح إسلام ولا إيهان إلا باعتقاد وقول وعمل، وأن من حقق ذلك لا يصح منه إسلامه إلا باعتقاد بطلان عبادة غير الله، باجتناب الشرك والكفر، والبراءة من المشركين والكافرين، واعتقاد كفرهم، وأن من حقق ذلك لا يصح منه قول ولا عمل إلا أن يعتقد أن من لم يكفر الكافرين والمشركين فهو كافر مثلهم؛ فمن فعل ذلك وانقاد لأمر الله ظاهرًا وباطنًا، وصدق خبره، وآمن بوعده ووعيده، واستجاب لرسوله على وعمل بشرعه، فهو المسلم، ومن أعرض فلم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به رسوله على ففرط في طلبه للحق، واتبع هواه، فوقع فيا هو معلوم من الدين بالضرورة كفر فاعله أو تاركه، فلا يعذر، ويعامل بموجب ما أظهره من الكفر والردة عن دين الإسلام، وذلك بإجماع أهل العلم حكما سيأتي بيانه.

وهذه المسألة العظيمة من الدين يُزهّد فيها اليوم، ويَزْعُم أقوام من أهل الضلال أنها جاءت من قبل أثمة الدعوة رَجَهُهُ الله وأن أثمة الدعوة في تكفيرهم للزنادقة والقبوريين وتشديدهم في ذلك وبيانهم لكفر من لم يكفر القبوريين ليس لهم بذلك سلف، وأن المسألة محل جل خلاف معتبر، وأن قول الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب

رَحِمَهُ أَلَنَهُ وأَثمة الدعوة رَحِمُهُ اللهُ بعدم عذر من أشرك بالله وكفر به أن هذا القول حادث، ويتهم الإمام المجدد وأثمة العدوة رَحِمُهُ اللهُ أنهم شددوا في ذلك!

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا.

فقد نُقِل عن جمع من السلف رَحَهُ والله ورَبعهم على ذلك الأثمة وعلماء المسلمين، ثم تبعهم على ذلك الإمام المجدد رَحَهُ الله وتلاميذه، ومن أخذ عنهم العلم والعمل من أثمة الدعوة رَحَهُ والله المجدد رَحَهُ الله وتلك العلماء والصلحاء من بعدهم إلى يومنا هذا: عدم العذر فيمن وقع في المكفرات المعلوم من الدين بالضرورة كفر فاعلها أو تاركها كفعل الشرك بالله وترك التوحيد، وأن ذلك موجب للحكم على صاحبه بالكفر عينًا، إلا المكره، هذا حكمه في الدنيا سواء قامت عليه الحجة الرسالية أو لم تقم، فإن قامت عليه الحجة الرسالية كان في الآخرة من أهل النار خالدا فيها، وإن كان ممن لم تقم عليه الحجة الرسالية كان من عموم أهل الفترة وحكمه حكمهم كما سيأتي تفصيل ذلك.

فمها نقل في هذا الباب عن الصحابة وسلف الأمة في بيان أنه لا عذر في الواضحات من الدين والمحكمات بعد ختم الرسالات:

- عن عمر بن الخطاب رَحَالِلَهُ عَنْهُ قال: «أيها الناس، إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور، وثبتت الحجة، وانقطع العذر» اه(١).

<sup>(</sup>۱) الإبانة الكبرى (۱/ ۳۲۰) والسنة للبربهاري (ص:۳۱) والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۱) ۱۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) السنة للمزني (ص: ٣١).

وساق ابن جرير رَحَمُهُ اللّهُ بإسناده عن ابن عباس رَجَعَلِلْهُ عَنهُ التفسير على أربعة أوجه: "وجهٌ تعرفه العربُ من كلامها، وتفسير لا يُعذر أحدٌ بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره" اه (١)، وبلفظ: "حلالٌ وحرامٌ لا يُعذَر أحدٌ بالجهالة به" اه (١).

\* وقال رَحْمَهُ اللّهُ فِي تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمُ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَمَتُهُ ٱلْمُرسَلِينَ ﴿ فَهَمِ لَا يَتَسَامَلُونَ ﴾ [القصص: ٢٥- ٢٦]: ﴿ ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين، فيقول لهم: ﴿ مَاذَا أَجَمَتُهُ ٱلْمُرسَلِينَ ﴾ فيها أرسلناهم به إليكم، من دعائكم إلى توحيدنا، والبراءة من الأوثان والأصنام، ﴿ فَعَيَتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَبْلَهُ يَوْمَهِذِ ﴾ يقول: فخفيت عليهم الأخبار، من قولهم: قد عمي عني خبر القوم: إذا خفي، وإنها عُنِي بذلك أنهم عميت عليهم الحجة، فلم يدروا ما يحتجون؛ لأن الله تعالى قد كان أبلغ إليهم في المعذرة، وتابع عليهم الحجة، فلم تكن لهم حجة يحتجون بها، ولا خبر يخبرون به، عا تكون لهم به نجاة ومخلص اله (٢٠).

\* وساق رَحْمَةُ اللَّهُ بسنده، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ فَعَيِنَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآهُ ﴾ قال: (الحجج» اه(\*).

وساق رَحْمَهُ أَللَهُ بأسانيده في تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَأُوسِى إِنَّ هَٰذَا ٱلْفُرْءَانُ لِأَنذِ رَكُم بِمِهِ
 وَمَنْ بَلَمْ ﴾ [الأنعام: ١٩] قال رَحْمُهُ اللّهُ (٥):

\* عن ابن عباس رَضَاللَهُ عَنهُ قال: «من بلغه هذا القرآن فهو له نذير» اه.

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تأويل القرآن (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان في تأويل القرآن (١/٧٦).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان في تأويل القرآن (١٩/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان في تأويل القرآن (١٩/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان في تأويل القرآن (١١/ ٢٩٠-٢٩٢).

\* وعن قتادة رَحَمَهُ أَلَلَهُ: ﴿ ذُكُر لَنا أَن نَبِي اللّهِ ﷺ كَانَ يقول: يَا أَيَّهَا النَّاسَ، بَلّغُوا وَلو آية من كتاب الله، فإنه من بَلَغه آيةٌ من كتاب الله، فقد بلغه أمر الله، أخذه أو تركه، اهـ. وعنه رَحَمُهُ أَللّهُ قال: ﴿من بلغه آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله» اهـ.

\* وعن حسن بن صالح رَحَمَهُ اللّهُ قال: سألت ليثًا: هل بقي أحدٌ لم تبلغه الدعوة؟ قال: كان مجاهد رَحَمُهُ اللّهُ يقول: «حيثها يأتي القرآنُ فهو داعٍ، وهو نذير، ثم قرأ: ﴿ لِأُنذِرْكُمُ يِمِـوَمَنْ لِلَهَ ﴾ "اهـ.

\* وعن محمد بن كعب القرظي رَحَمَهُ أللَّهُ قال: «من بلغه القرآن، فكأنيا رأى النبي ﷺ اهـ. وعنه رَحَمُهُ اللَّهُ قال: «من بلغه القرآن، فقد أبلغه محمد ﷺ اهـ.

وقال رَحْمَهُ اللّهُ فِي تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيِقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ الطّمَلكَةُ إِنَّهُمُ الضَّلكَةُ إِنَّهُمُ الضَّلقَةِ وَقَلَمُ السَّلقَةِ وَعَصَرَبُوكَ أَنَّهُم مُهَمَّدُوكَ ﴾ [الأعراف: ٣] قال رَحْمَهُ اللّهُ: "يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة، إنها ضلوا عن سبيل الله وجارُوا عن قصد المحجة، باتخاذهم الشياطين نُصراء من دون الله، وظهراء، جهلا منهم بخطاً ما هم عليه من ذلك، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق، وأن الصواب ما أتوه وركبوا، وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعمَ أن الله لا يعذّب أحداً على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها، إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها، فيركبها عنادًا منه لربه فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي فيركبها عنادًا منه هاد وفريق الهدى قَرْقٌ، وقد فرّق الله بين أسهائهها وأحكامهها في هذه الآية» اهذاً.

\* وقال رَحْمُهُ اللّهُ في تفسير قول الله تعالى: ﴿ فَلْ هَلْ لَنَيْنَكُمْ بِالْخَصَرِينَ أَعْمَلا ﴿ اللّهِ اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تأويل القرآن (١٢/ ٣٨٨).

الدنيا على هدى واستقامة، بل كان على جور وضلالة، وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون، وفيها ندب عباده إليه مجتهدون، وهذا من أذل اللائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالًا وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم. ولو كان القول كها قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم، لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه، كانوا كفرو، وأن أعهاهم ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله مثابين مأجورين عليها، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله

\* وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن عباد بن منصور قبال: سألت الحسن عن قوله: ﴿ وَلَمْ تُعَاَّجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ [آل عمران:٦٦] قال: ﴿ لا يعذر من حاجً بالجهل ﴾ اه(٢٠).

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تأويل القرآن (١٨/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٦٧٢).

﴿ فَهُمْ لَا يَتَسَاَّ عَلُوكَ ﴾ أي: لا ينطقون بحجة اله(١٠).

- \* وقال ابن بطة رَحَمُهُ اللّهُ: "الحجة إذا كانت في كتاب الله عَزَّيَجَلَّ وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فلم تبق لمخالف عليها حجة إلا بالبهت والإصرار على الجحود والإلحاد وإيثار الهوى واتباع أهل الزيغ والعمى" اه(").
  - \* وقال القرافي رَحِمَهُ أَللَهُ: ﴿ لَم يَعْذَر اللهُ بِالجهل في أصول الدين إجماعًا ﴾ اه (٢).
- \* وقال البغوي رَحَمُاللَّهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَى عَلَيْهُمُ الصَّلَالَةُ إِنَّهُمُ الْقَدُوا الشَّيَطِينَ آوَلِيَّةَ مِن دُونِ اللّهِ وَيَخْسَبُونَ أَنَهُم مُهْمَنُونَ ﴾ وجب [الأعراف:٣٠] قال رَحَمُاللَّهُ: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ ﴾ أي: هداهم الله، ﴿ وَفَرِيقًا حَقَ ﴾ وجب عليهم ﴿ الضَّلَلَةُ ﴾ ، أي: الإرادة السابقة، ﴿ إِنَّهُمُ أَغَنُّوا الشَّيَطِينَ آوَلِيَاتَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَيَخْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْمَتُدُونَ ﴾ فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء، ولا نفع له بظنه اهدًا .
- \* وقال أبو حفص سراج الدين الدمشقي النعماني رَحْمُاللَهُ في تفسير هذه الآية: « فَرِيقًا هَدَىٰ ﴾ أي: هداهم الله، ﴿ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلشَّكَلَةُ ﴾ أي: الإرادة السابقة، ﴿ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيْطِينَ أَوْلِيَآةً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْمَدُونَ ﴾ فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء، ولا نفع له بظنه اه (٥).
- \* ونقل رَحَمُهُ اللّهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُناوِجِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَمْتُكُ ٱلْمُرتَكِينَ ۚ ﴿ 

   فَمَينَتْ عَلَتِهِمُ ٱلأَنْبَاهُ بَوْمَهِ فِي فَهُمْ لا يَنْسَآءَ لُورَ ﴾ [القصص: ٦٥-٦٦]: عن مجاهد رَحِمُهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٣/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) الإبانة الكبرى (٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) تنقيح الفصول (٢/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) معالم التنزيل (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) اللباب في علوم الكتاب (٩/ ٨٧).

قوله: «الحجج يومئذ فلا يكون لهم عذر ولا حجة، فهم لا يتساءلون لا يجيبون. وقال قتادة: لا يجتجون» اه(ا).

\* وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي رَحَمَهُ أَللَهُ: "تنبيهات: منها: بيان الشرك وذكر جلة من أنواعه لكثرة وقوعها في الناس وعلى ألسنة العامة من غير أن يعلموا أنها كذلك، فإذا بان لهم بعضها فلعلهم أن يجتنبوها؛ لثلا تحبط أعيالهم ويخلدوا في أعظم العذاب وأشد العقاب، ومعرفة ذلك أمر مهم جدًّا، فإن من ارتكب مكفرا تحبط جميع أعياله اله\".

\* ونقل علاء الدين أبو بكر الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع عن أبي يوسف رَحَمُهُ اللّهُ قال: «كان أبو حنيفة يقول: لا عذر لأحد من الحلق في جهله معرفة خالقه؛ لأن الواجب على جميع الحلق معرفة الرب سُبْتَحَانَهُ وَيَعَالَى وتوحيده لما يرى من خلق السهاوات والأرض وخلق نفسه وسائر ما خلق الله سُبْتَحَانَهُ وَيَعَالَى، فأما الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية » اه(").

وقال الخلواتي الحنفي رَحَمُاللَّهُ: "إذا وصف الله سبحانه بها لا يليق به، بأن شبه الله سبحانه بشيء من المخلوقات، أو نفى صفاته، أو قال بالحلول والاتحاد، أو معه قديم غيره، أو معه مدبر مستقل غيره، أو اعتقد أنه سبحانه جسم، أو محدث، أو غير حي، أو اعتقد أنه لا يعلم الجزئيات، أو كفر باسم من أسهائه، أو أمر من أمره، أو وعيده أو وعده، أو أنكرهما، أو سجد لغير الله، أو سب الله سبحانه، أو ادعى أن له ولداً، أو صاحبة، أو أنه متولد من شيء كائن عنه، أو أشرك بعبادته شيئًا من خلقه، أو افترى على الله سُبْهَانَهُ إِلَى الكذب، بادعاء الإلهية أو الرسالة، أو نفى أن يكون خالقه ربه وقال:

<sup>(</sup>١) اللباب في علوم الكتاب (١٥/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) الزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٧/ ١٣٢).

ليس لي ربًّا، أو قال لذرة من الذرات: هذه خلقت عبثًا وهملًا، وما أشبه ذلك مما لا يليق به سُبْحَانَهُوَقَالَىٰ عها يقولون علوًا كبيِّرا؛ يكفر في هذه الوجوه كلها بالإجماع، سواء فعله عمدًا أو هزلًا اه<sup>(۱)</sup>، والشاهد من هذا النقل نقله للإجماع.

\* وقال ابن قدامة رَحَمُاللَّة: "وزعم الجاحظ أن نحالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم، وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميمًا، أما الذي ذهب إليه الجاحظ: فباطل يقينًا، وكفر بالله تعالى وردٌّ عليه وعلى رسوله ﷺ، فإنا نعلم قطعًا أن النبي ﷺ أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتبًاعه، وذمهم على إصرارهم. وقاتل جميعهم، وقتل البالغ منهم، ونعلم: أن المعاند العارف مما يقل، وإنها الأكثر مقلدة، اعتقدوا دين آبائهم تقليدًا، ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه، والآيات الدالّة في القرآن على هذا كثيرة... اه(\*) إلى آخر قوله.

\* وقال الحجاوي رَحَمُاللَّةُ: "باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه ولو ميزًا طوعًا ولو هازلًا، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ له صاحبة أو ولدًا، أو ادعى النبوة أو صدَّق من ادعاها، أو جحد نبيًّا أو كتابًا من كتب الله أو شبيًّا منه، أو جحد الملائكة أو البعث، أو سب الله أو رسوله أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله. قال الشيخ: أو كان مبغضًا لرسوله أو لما جاء به اتفاقًا، وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعًا، انتهى. أو سجد لصنم أو شمس أو قمر، أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، أو وجد منه امتهان القرآن أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلف أو مختلق أو مقدور على

 <sup>(</sup>١) تبيين المحارم (ص:٧) نقلته من مخطوط ضمن مخطوطات جامعة الملك سعود مرفوع على شبكة الإنترنت.

<sup>(</sup>٢) روضة الناظر (٢/ ٣٥١).

مثله أو إسقاط لحرمته، أو أنكر الإسلام أو الشهادتين أو أحدهما؛ كفر، لا من حكى كفرًا سمعه ولا يعتقده، أو نطق بكلمة الكفر ولا يعلم معناها، ولا من جرى على لسانه سبقًا من غير قصد لشدة فرح أو دهش أو غير ذلك كقول من أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك فقال: أنت عبدي وأنا ربك.

ومن أطلق الشارع كفره كدعواه لغير أبيه، ومن أتى عرافًا فصدقه بها يقول، فهو تشديد وكفرٌ دون كفر لا يخرج به عن الإسلام، وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام مثل أن يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي، أو برئ من الإسلام أو القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعبد الصليب ونحو ذلك على ما ذكروه في الإيبان أو قذف النبي عليه الحلاة والسلام، أو قال يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، أو قال قولًا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة؛ فهو كافر، وقال الشيخ: من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيها، وأن ما يفعل اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأن ذلك قربة أو طاعة؛ فهو كافر.

وقال في موضع آخر: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك، فإن أصر صار مرتدًا، وقال: قول القائل ما ثم إلا الله، إن أراد ما يقوله أهل الاتحاد من أن ما ثم موجود إلا الله، ويقولون: إن وجود الخالق هو وجود المخلوق، والمخلوق، والمخلوق، والعبد هو الرب، والرب هو العبد، ونحو ذلك من المعاني، وكذلك الذين يقولون: إن الله تعالى بذاته في كل مكان، ويجعلونه مختلطًا بالمخلوقات؛ يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

وقال: من اعتقد أن لأحد طريقًا إلى الله من غير متابعة محمد رضي أو لا يجب عليه اتباعه، وأن له أو لغيره خروجًا عن اتباعه وأخذ ما بعث به، أو قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الخقيقة، أو قال: إن من

الأولياء من يسعه الخروج من شريعته كها وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، أو إن هدى غير النبي ﷺ أكمل من هديه؛ فهو كافر، اه<sup>(۱)</sup>.

\* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهُ أللَهُ: «من جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات؛ فهو كافر بإجماع المسلمين، اه(٢).

\* وقال العلامة ابن القيم رَحَمُاللَّهُ: ﴿ قال تعالى ﴿ وَلَقَدْ ذَرْاَنَا لِجَهَنَدَ كَثِيرًا مِنَ الْمِينَ الْمِينَ الْمَعْلَى اللهِ عَصل لهم وَالْمِينَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فلا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والقفل على قلوب من لا يعمل بموجب الحجة وينقاد لها، قال تعالى: ﴿ وَإِنَا قَرَأْتَ الْقُرْبَانَ جَمَلَنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَن لا يعمل بموجب الحجة وينقاد لها، قال تعالى: ﴿ وَإِنَا قَرَأْتَ الْقُرْبَانَ جَمَلَنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللّهِ مَن لا يعمل بموجب الحجة ويقاد لها، وَهَمَانَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفَقَهُوهُ وَفِي الْاَبِهِمْ وَقُرًا وَإِنَّا مَن اللّهِ مِن فَقه، وَلم يكن ذلك مانعًا لهم من من فقه، ولم يكن ذلك مانعًا لهم من الإدراك الذي ينتفع به من فقه، ولم يكن ذلك مانعًا لهم من الإدراك الذي تقوم به الحجة عليهم، فإنهم لو لم يفهموه جملة ما ولوا على أدبارهم نفورًا عند ذكر توحيد الله، فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب وأن الذي غشى قلوبهم كالذي غشى آذانهم.

<sup>(</sup>١) الإقناع (٤/ ٢٨٥-٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (١/ ١٢٤).

ومعلوم أنهم لم يعدموا السمع جملة ويصيروا كالأصم؛ ولذلك ينفي سبحانه عنهم السمع تارة ويثبته أخرى، قال الله تعالى ﴿ وَلَوْ عِلَمَ اللهُ فِيمَ خَيْرًا لَأَشْمَهُمُ ﴾ ومعلوم أنهم قد سمعوا القرآن وأمر الرسول بإساعهم إياه، وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوَكُنَا نَسَعُ أَوْنَقَفِلُ مَكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَهِمَ اللهُ السمعوم منعًا يتفعون به، وهو فقهه المعنى وعقله، وإلا فقد سمعوه سمعًا تقوم به عليهم الحجة، ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه وكراهته ونفرتم عنه لم يفهموه ولم يعقلوه، والرجل إذا اشتدت كراهته للكلام ونفرته عنه لم يفهم ما يراد به فينزل منزلة من لم يسمعه، قال تعالى ﴿ مَا كَافُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمَعَ وَمَا صَحَةُ حواسهم وسلامتها، وإنها لفرط بغضهم ونفرتهم عنه عنه استطاعة السمع مع صحة حواسهم وسلامتها، وإنها لفرط بغضهم ونفرتهم عنه وعن كلامه صاروا بمنزلة من لا يستطيع أن يسمعه ولا يراه، وهذا استعال معروف وعن كلامه صاروا بمنزلة من لا يستطيع أن يسمعه ولا يراه، وهذا استعال معروف للخاصة والعامة، يقولون: لا أطبق أنظر إلى فلان ولا أستطيع أن أسمع كلامه؛ من بغضه ونفرته عنه.

وبعض الجبرية يحتج بهذه الآية وشبهها على مذهبهم، ولا دلالة فيها؟ إذ ليس المراد سلبهم السمع والبصر الذي تقوم به الحجة قطعًا، وإنها المراد سلب السمع الذي يترتب عليه فائدته وثمرته، والقدر حق، ولكن الواجب تنزيل القرآن منازله، ووضع الآيات مواضعها واتباع الحق حيث كان، ومثل هذا إذا لم يحصل له فهم الخطاب لا يعذر بذلك؛ لأن الآفة منه، وهو بمنزلة من سد أُذنيه عند الخطاب فلم يسمعه، فلا يكون ذلك عذرًا له، ومن هذا قولهم ﴿قُلُوبُنَافِي آكِيَةِمِنَا للنَّعُونَا إليه وَفِي اَذَائِنا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ جَابُ عنون أنهم في ترك القبول منه وعبة الاستماع لما جاء به، وإيثار الإعراض عنه، وشدة النفار عنه؛ بمنزلة من لا يعقله ولا يسمعه ولا يبصر المخاطب المحاب السعير، ولهذا جعل ذلك مقدورًا لهم وذنبًا اكتسبوه، فقال تعالى ﴿قُلْعَرَقُونُا مُحابِ السعير، ولهذا جعل ذلك مقدورًا لهم وذنبًا اكتسبوه، فقال تعالى ﴿قُلْعَرَقُونُا المُعِيرِيمِ.

والله تعالى ينفي تارة عن هؤلاء العقل والسمع والبصر، فإنها مدارك العلم وأسباب حصوله، وتارة ينفي عنهم السمع والعقل، وتارة ينفي عنهم السمع والبصر، وتارة ينفي عنهم وحده، فنفي الثلاثة نفي لمدارك العلم بطريق المطابقة، ونفي بعضها نفي له بالمطابقة والآخر باللزوم، فإن القلب إذا فسد فسد السمع والبصر، بل أصل فسادهما من فساده، وإذا فسد السمع والبصر فسد القلب، فإذا أعرض عن سمع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته امتنع وصول الهدى إلى القلب؛ ففسد، وإذا فسد السمع والعقل تبعها فساد البصر، فكل مدرك من هذه يصح بصحة الآخر» اهذاً.

فهذه النقول اليسيرة على وجه الإيجاز والاختصار تبين مذهب السلف في هذا الباب، وأن من ضل عن النصوص المحكمات والأحكام البينات، وأعظم ذلك توحيد العبادة فأشرك وكفر؛ فإنه غير معذور.

ففي ذلك بيان لما أجمع عليه العلماء في هذا الباب، وأن الإمام المجدد رَحَمُهُ اللّهُ وأئمة الدعوة من بعده رَحَهُ اللّهُ لم يبتدعوا قولًا من عند أنفسهم حينا يقررون أن من وقع في ذلك فإنه يتناوله حكمه من سلب اسم الإسلام والحكم عليه بالردة بعد الإسلام معينًا أو غير معين.

وعليه، يتبين من ذلك أمران:

\* الأول: الرد على من افترى واتهم هذه الدعوة السلفية وإمامها الإمام المجدد رَحِمَهُ اللهُ وأَثْمة الدعوة رَحَهُ اللهُ بالغلو في التكفير! لأنهم يكفرون من نقض إسلامه وارتد بعد إيهانه؛ هكذا يفتري المتهوكون! فإن الإمام المجدد رَحَمَهُ اللهُ وأَثْمة الدعوة رَحَهُ وَلَنْهُ لم يبتدعوا القول بكفر عباد القبور، بل عملوا بها دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، واتبعوا من قبلهم من السلف وأثمة وعلماء المسلمين رَحَهُ واللهُ المستعان.

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة (١٠٢/١).

\* الثاني: الرد على من نفى عن الدعوة تكفير من كفره الله ورسوله من الزنادقة والقبورين بحجة الدفاع عن دعوة الإمام المجدد وتبرئتها من تهم الغلو في التكفير، كما يفعل المرجئة اليوم ومن تشبه بهم.

فتكفير الزنادقة والقبوريين وسائر المرتدين ليس عيبًا يُستر ويُجُحد، بل هو دين ندين الله به لم نبتدعه من أنفسنا.

لا سبيها وأن الإمام المجدد رَجِمَهُ الله بيَّن وصرح تصريحًا واضحًا شافيًا كافيًا -كها تقدم وسيأتي - أنه يكفر من عبد غير الله وأشرك به معه غيره وارتد بعد إسلامه، وأنه لم يخرج بذلك عن مقتضى نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء، وإنها الذي نفاه عن نفسه تكفير المسلمين، ومن لم يعرف وقوعه بالكفر أو الشرك ممن هو من عموم المسلمين، فلا يُكفّر بالظن ممن لم يُعلم وقوعه بالشرك والكفر من عموم المسلمين.

وستجد مزيد بيان في هذه الرسالة، مما يغني الإشارة إليه في هذا المبحث عن نقل نصوصه، لتعين نقل ما يبين ذلك في موضعه في المبحث التالي.

#### .....

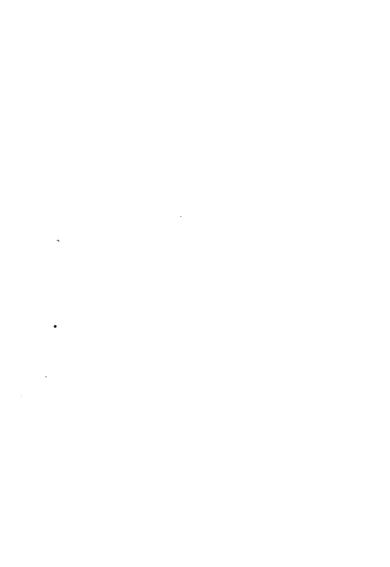







#### الفرون السابغ:





إن معرفة الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية رَجَهُمُ اللهُ وما قرره مخالفوهم (١) في الموقف من الزنادقة وعباد القبور من الأهمية بمكان.

فمن ذلك: معرفة أن تقريراتهم ما هي ببدع من القول، بل هي قول من سبقهم من سلف الأمة كما تقدم بيانه، بينها تقريرات مخالفيهم من الخوارج والمرجئة تقريرات محدثة مبتدعة تخرج صاحبها عن الحق إلى الباطل.

ومن ذلك: معرفة أن تقريراتهم على المنهج الوسطي منهج أهل السنة والجماعة، ليست كتقريرات من خالفهم من الخوارج والمرجئة.

ومن ذلك: تمييز أهل الحق ممن سار على عقيدة السلف ممن يدعو إلى ما دعا إليه أئمة الدعوة من الحق علمًا وعملًا، من أهل الباطل بمن يزعم أنه على منهج السلف ويزعم الدفاع عن أثمة الدعوة ودعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهُ ٱللَّهُ وهو يدس الباطل فيها وينقضها ويرد عليها.

<sup>(</sup>١) أردت بالمخالفين هنا: بعض من يزعم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد رَحِمُهُ اللَّهُ وهو يرد عليها وينقضها، وينسب باطله ذلك إلى الإمام المجدد رَحَمَهُ اللَّهُ وأَثمة الدَّعوة رحمهم الله تحريفا وتزويرا سواء من المرجئة أو الخوارج عن ينسب نفسه للدعوة الإصلاحية.

ومن ذلك: تعرية جملة من الأقوال التي تروج عند من لم يمحص ويزعم أنها هي ما عليه أثمة الدعوة في الموقف من الزنادقة وعباد القبور، فيُعرف بمعرفة هذه الفروق زيفها وضلالها، وعظيم تلبيس أهلها.

وغير ذلك من الثمرات العظيمة.

فأقول مستعينا بالله:

### الفرقة الإول:

أن الإمام المجلد رَحَمُ أَلَكُ وأَمُمَّة الله عوة رَحَمُ رَلَكُ يقررون أن من وقع في الشرك والكفر الناقل من اللة ، فإنه لا يتوقف في تكفيره بعينه خلافًا لما يقرره مُعالفوهم.



قرر الإمام المجدد رَحَمُاللَهُ في مواضع كثيرة من مؤلفاته ورسائله ومكاتباته، وكذا أثمة الدعوة رَحَمُهُراللَّهُ، أن من فعل الشرك الأكبر المخرج من الملة، وكفر بالله الكفر الناقل عن الإسلام، كمن سب الله ورسوله، أو استهزأ بدينه، أو أهان كتاب الله، أو كذب بالوحي، أو اعتقد أو قال أو فعل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر فاعله، كدعاء غير الله من الأموات أو الغائبين، أو ترك التوحيد وأعرض عن عبادة رب العبيد؛ فهو كافر خارج من الإسلام يحكم عليه بموجب ظاهر فعله.

وهذا هو مقتضى النصوص من الكتاب والسنة وإجماع العلماء؛ فإن المكلف يأخذ حكم فعله، فمن كان فعله فعل المسلمين سُمِّي مسلمًا، ومن كان فعله فعل المشركين سُمِّي مشركًا، وإن كان له عذر فيها بينه وربه، فالحكم بالظاهر. كها قال تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا ٱلنَّمْتُوكِينَ حَقَّ يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١] فمن لم يؤمن ويسلم لله فهو مشرك، فسياه الله مشركا.

وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَذِينَ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ اللّمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٧] فمن لم يكن حنيفًا مسلمًا فهو يهودي أو نصراني أو مشرك أو غيره، سياه مسلمًا لمفارقة فعله فعل المشركين.

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّى أُرْبُتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمْ ۖ وَلَا تَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الانعام:١٤] فمن لم يكن مسلمًا فهو مشرك. وقال تعالى: ﴿ أَلَيْعَ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ۖ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوُّ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام:١٠٦] فمن لم يتبع ما أوحي إلى الرسول من ربه ويسلم لله في قوله وعمله فهو من المشركين.

وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسَمَعَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّرَ أَيْلِغَهُ مَامْنَةً. ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [انتوبة: ٦] ساه مشركًا وهو لم يسمع القرآن.

وقال تعالى: ﴿ وَأَنْ أَقِدٌ وَجَهَكَ لِللَّذِينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [يونس: ١٠٥] فمن لم يقم وجهه لله فيسلم له ويتبرأ من الشرك وأهله فهو من المشركين.

وقال تعالى: ﴿وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَلِئَتِ اللَّهِ بَعَدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ ۗ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِكَ ۖ وَلَا تَكُوُنَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [القصص:٨٧] فمن صدَّ عن الآيات وأعرض ولم ينقذ فهو من المشركين.

وروى البخاري (٣٩٢) عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله».

وفي رواية (٣٩٣) عن حميد، قال: سأل ميمون بن سِيَاء، أنس بن مالك رَيَحَالَلَكَعَنَهُ قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: «من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم».

وفي مسلم (٣٧) عن أبي مالك، عن أبيه رَعَوَلَيْهَمَنَهُ قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «من قال: لا إله إلا الله، وكفر بها يعبد من دون الله، حرم ماله، ودمه، وحسابه على الله».

وفي البخاري (٢٦٤١) عن عمر بن الخطاب وَعَلِيَتَهُ عَنْهُ، قال: «إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ﷺ، وإن الوحي قد انقطع، وإنها نأخذكم الآن بها ظهر لنا من أعهالكم، فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة».

فهذه الآيات والأحاديث دلت على أنه يحكم على كل مكلف بموجب ظاهر فعله فمن كان فعله فعل المسلمين فهو المسلم، ومن كان فعله فعل الكافرين والمشركين مما هو معلوم أنه كُفرٌ بالضرورة من دين الإسلام فهو كافر مشرك، هذا هو مقتضى النصوص، وأما التكلف في التأويل، والإعذار للمشركين، والمحاماة عن الزنادقة والقبوريين، بحجة التحقق من انطباق الشروط وانتفاء الموانع "! فهذا ليس محله الحكم بالظاهر مما هو معلوم من الدين بالضرورة، بل ما كان حفيًا من المسائل مما قد يجهل، أو ما كان عند إقامة العقوبة الشرعية من قبل ولي الأمر، فيستتاب المفارق للإسلام ويؤمر بالتوبة في مواضع ليس هذا موضع تفصيلها، وسيأتي مزيد بيان وتفصيل، فإطلاق هذا القيد في كل من فعل الشرك أو الكفر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام قول مجدث، غالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء.

<sup>(</sup>١) أقصد بانطباق الشروط وانتفاء الموانع ما عده أهل العلم من شروط التكفير كالعلم والاختيار، والمهوات عليه البحث، والمباوغ، فليست هي محل البحث، فالكلام هنا عن إعهال مقولة (لا يصح تكفير المعين حتى تنطبق عليه الشروط وتنتفي الموانع) في كل مكفر وفي كل حالة ومع كل شخص، وتجد في ثنايا الكتاب أن التحقق من انطباق الشروط وانتفاء الموانع ليس عند تكفير المعين إذا وقع في نواقض الإسلام كالشرك بالله، وإنها كأن يكون قيل إقامة الحد عليه من الإمام أو كان ذلك في المسائل الخفية ونحو ذلك.

هذا ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحْمَهُ أَللَّهُ، فمن ذلك:

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمَهُ اللّهُ: «استدلالك بترك النبي على ومَن بعده تكفير المنافقين وقتلهم، فقد عرفه الخاص والعام ببديهة العقل، أنهم لو يظهرون كلمة واحدة أو فعلًا واحدًا من عبادة الأوثان أو مسبة التوحيد الذي جاء به الرسول على، أنهم يُقتلون أشر قتلة. فإن كنت تزعم أن الذين عندكم أظهروا اتباع الدين الذي تشهد أنه دين الرسول على، وتبرؤوا من الشرك بالقول والفعل، ولم يبق إلا أشياء خفية تظهر على صفحات الوجه، أو فلتة لسان في السر، وقد تابوا من دينهم الأول، وقتلوا الطواغيت، وهدموا البيوت المعبودة، فقل لي. وإن كنت تزعم أن الشرك الذي خرج عليه رسول الله على أكبر من هذا، فقل لي.

وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام، لا يكفر إذا أظهر عبادة الأوثان، وزعم أنها الدين، وأظهر سب دين الأنبياء، وسهاه دين أهل العارض، وأفتى بقتل من أخلص لله الدين وإحراقه وحل ماله، فهذه مسألتك، وقد قررتها وذكرت أن من زمن النبي ﷺ إلى يومنا هذا لم يقتلوا أحدًا، ولم يكفروه من أهل الملة.

أما ذكرت قول الله تعالى: ﴿ لَمِن لَرَ يَلْكِهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَرَضٌّ وَالْمُرْحِفُورَكِ فِى الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّهُ لَا يُجَاوِثُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَلْمُونِينَ أَيْنَمَا نُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِنَلُواْ تَفْتِيلًا ۞ سُنَةَ اللهِ فِى الَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلٌ وَلَن تَجِدَ لِشُنَةِ اللهِ تَبْدِيلًا ﴾ [الاحزاب: ٦٠- ٢٦].

واذكر قوله: ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ بُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا فَوْمَهُمْ كُلُ مَا رُدُّوٓا إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أَرْيَكُمُوا فِيمَا فَإِن لَمْ يَقَرَّلُوكُمْ وَيُلقُوٓا إِلَيْكُو السَّلَمَ وَيَكُفُّوّا أَيْدِيَهُمْ فَضُدُوهُمْ وَاقْـنُلُوهُمْ حَيْثُ نَقِقْتُمُوهُمْ وَأُولَتِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ لُطَكَنَا مُبِينًا ﴾ [النساء: ١٩].

واذكر قوله في الاعتقاد في الأنبياء: ﴿ مَا كَانَ لِبَنَسَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَنَبَ وَالْحُكُمُ وَالشُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّكَاسِ كُونُوا عِبَكَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِتِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَرِّلُمُونَ ٱلْكِئْبُ وَبِمَا كُنتُمْ تَذُرُسُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩-٨٠].

واذكر ما صح عن رسول الله ﷺ أنه أشخص رجلًا معه الراية، إلى من تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله، فأي هذين أعظم؟ تزوج امرأة الأب أو سب دين الأنبياء بعد معرفته؟

واذكر أنه قد هم بغزو بني المصطلق لما قيل إنهم منعوا الزكاة، حتى كذب الله من نقل ذلك.

واذكر قوله في أعبد هذه الأمة وأشدهم اجتهادًا: «لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد، أينها لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة».

واذكر قتال الصديق وأصحابه مانعي الزكاة، وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم.

واذكر إجماع الصحابة على قتل أهل مسجد الكوفة، وكفرهم وردتهم، لما قالوا كلمة في تقرير نبوة مسيلمة، ولكن الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم لما تابوا؛ والمسألة في صحيح البخاري وشرحه، في الكفالة.

واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر على أن من زعم أن الخمر تحل للخواص، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿ لِيَسَ عَلَ الَذِيكَ ،َامَنُوا وَعَمِلُوا الشّلِكَتِ جُمَاتٌ فِيمَا طَيمُوا إِذَا مَا التَّقُوا وَعَمِلُوا الشّلِكَتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَاسْتُوا ثُمَّ التَّقُوا وَاسْتُوا ثُمَّ التَّقُوا وَاسْتُوا فَمَامَنُوا ثُمَّ التَّقُوا وَاسْتُوا فَمَامَنُوا ثُمَّ التَّقُوا وَاسْتُوا وَعَمِلُوا السَّلُونِ وَاسْتُوا وَالْتُوا وَاسْتُوا وَالْتُوا وَالْتُوا وَالْتُوا وَالْتُوا وَالْتُولُ وَالْتُوا وَالْتُوا

وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد في على مثل اعتقاد هؤلاء في عبد القادر، وردّتهم، وقتلهم، فأحرقهم على بن أبي طالب وَ الله وهم أحياء، فخالفه ابن عباس في الإحراق، وقال: يقتلون بالسيف، مع كونهم من أهل القرن الأول، أخذوا العلم عن الصحابة.

واذكر إجماع أهل العلم من التابعين وغيرهم على قتل الجعد بن درهم.

قال ابن القيم رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

شكر الضحية كل صاحب سنة \*\* لله درك مسن أخسى قربسان

ولو ذهبنا نعدد من كفّره العلماء مع ادعائه الإسلام وأفتوا بردته وقتله لطال الكلام، لكن من آخر ما جرى: قصة بني عبيد ملوك مصر وطائفتهم، وهم يدّعون أنهم من أهل البيت، ويصلّون الجمعة والجماعة، ونصبوا القضاة والمفتين، أجمع العلماء على كفرهم وردّتهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين مغضين لهم.

واذكر كلامه في الإقناع وشرحه في الردة، كيف ذكروا أنواعًا كثيرة موجودة عندكم، ثم قال منصور: (وقد عمت البلوى بهذه الفرق وأفسدوا كثيرًا من عقائد أهل التوحيد) نسأل الله العفو والعافية. هذا لفظه بحروفه. ثم ذكر قتل الواحد منهم، وحكم ماله، هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة من أصحابه إلى زمن منصور: إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟!» اهرًا.

وقال رَجَهُ أَلِنَهُ كَما في مفيد المستفيد تعليقًا على مواضع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَجَهُ أَلِلَهُ: «انتهى كلام الشيخ، وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين، أنه لا يكفِّر المعين. فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق يصير مرتدًا لذلك، وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين، اه(").

وقال: «فانظر -رحمك الله- إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه -من أزاغ الله قلبه-عدم تكفير المعين، كيف ذكر مثل الفخر الرازي، وهو من أكابر أثمة الشافعية، ومثل أبي معشر، وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهم، أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام» اه<sup>(۱۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٠/ ١٤-٦٩).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (٩/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (٩/ ٤٠٤).

170

وقال رَجْمَهُٱللَّهُ: « فتأمل أول الكلام وآخره، وتأمل كلامه فيمن دعا نبيًّا أو وليًّا، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني، ونحوه، أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هل يكون هذا إلا في المعين؟ والله المستعان، اه<sup>(١)</sup>.

وقال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ فَتَأْمِلُ: كَلَامُ هَذَا الذِّي ينسب عنه عدم تكفير المعين، إذا جاهر بسب دين الأنبياء، وصار مع أهل الشرك ويزعم أنهم على الحق، ويأمر بالمصير معهم، وينكر على من لا يسب التوحيد، ويدخل مع المشركين، لأجل انتسابه إلى الإسلام؟ انظر كيف كفر المعين، ولو كان عابدًا باستحلال الحشيشة، ولو زعم حلها للخاصة الذين تعينهم على الفكرة، واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة وأصحابه إن لم يتوبوا، وكلامه في المعين، وكلام الصحابة في المعين، فكيف بها نحن فيه، مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزءًا من ألف جزء منه اه(٢).

وقال رَحِمَهُ ٱللَّهُ معلقًا على كلام لابن القيم رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ وَقَالَ ابنِ القَّيْمِ فِي ﴿ إِغَاثُهُ اللهفان الله في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سهاه: (مناسك المشاهد)، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام، ودخول في دين عبادة الأصنام، انتهى، وهذا الذي ذكره ابن القيم، رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد، فقد رأيت ما قال فيه بعينه، فكيف ينكر تكفير المعين؟!» اه<sup>(۱)</sup>.

وقال رَحْمَهُ ٱللَّهُ في سياق ذكره لابن حجر الهيتمي رَحْمَهُ ٱللَّهُ قال: «صنف في هذا النوع كتابًا مستقلا سماه (الإعلام بقواطع الإسلام) ذكر فيه أنواعًا كثيرة من الأقوال والأفعال، كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام، ويكفر به المعين، وغالبه لا يساوي عشر معشار ما نحن فيه» اه<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) الدرر السنبة (٩/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (٩/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (٩/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٤) الدرر السنية (٩/ ٤٢٣).

وقال رَحِمَهُ اللَّهُ ﴿ لا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم: ما تقول فيمن عصى الرسول ﷺ ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك، ممن يدعي أنه مسلم متبع؟ إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول: بأن هذا كافر، من غير نظر في الأدلة، أو سؤال أحد من العلماء ولكن لغلبة الجهل وغرابة العلم وكثرة من يتكلم في هذه المسألة من المسلمين، اهذاً.

وقال رَحَمَهُ اللّهُ فلا بينت ما صرحت به آيات التنزيل، وعلمه الرسول ﷺ أمته، وأجمع عليه العلماء: أن من أنكر البعث، أو شك فيه، أو سب الشرع، أو سب الأذان إذا سمعه، أو فضل فراضة الطاغوت على حكم الله، أو سب من زعم أن المرأة ترث، أو أن الإنسان لا يؤخذ في القتل بجريرة أبيه وابنه؛ أنه كافر مرتد، قال علماؤكم: معلوم أن هذا حال البوادي لا ننكره، ولكن يقولون: لا إله إلا الله، وهي تحميهم من الكفر، ولو فعلوا كل ذلك، ومعلوم أن هؤلاء أولى وأظهر من يدخل في تقريركم.

فلما أظهرت تصديق الرسول ﷺ فيها جاء به سبوني غاية المسبة، وزعموا أني أكفّر أهل الإسلام، وأستحل أموالهم، وصرحوا: أنه لا يوجد في جزيرتنا رجل واحد كافر، وأن البوادي يفعلون من النواقض، مع علمهم أن دين الرسول عند الحضر، وجحدوا كفرهم، وأنتم تذكرون: أن من رد شيئًا مما جاء به الرسول بعد معرفته أنه كافر. فإذا كان المويس، وابن إسهاعيل، والعديلي، وابن عباد، وجميع أتباعهم، كلهم على هذا، فقد صرحتم غاية التصريح أنهم كفار مرتدون، وإن ادعى مدع أنهم يكفرونهم، أو ادعى أن جميع البادية لم تتحقق من أحد منهم من النواقض شيئًا، أو ادعى أنهم لا يعرفون أن دين الرسول خلاف ما هم عليه، فهذا كمن ادعى أن ابن سليهان، وسويد، وابن دوّاس، وأمثالهم، عباد زهاد فقراء، ما شاخوا في بلد قط، ومن ادعى هذا فأسقط الكلام معه.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٩/ ٤٢٦).

ونقول ثانيًا: إذا كانوا أكثر من عشرين سنة، يقرون ليلًا وجهارًا، سرًّا وجهارًا، أن التوحيد الذي أظهر هذا الرجل هو دين الله ورسوله، لكن الناس لا يطيعوننا، وأن الذي أنكره هو الشرك، وهو صادق في إنكاره، ولكن لو يسلم من التكفير والقتال كان على الحق، هذا كلامهم على رؤوس الأشهاد، ثم مع هذا يعادون التوحيد ومن مال إليه، العداوة التي تعرف، ولو لم يكفر ويقاتل، وينصرون الشرك نصر الذي تعرف، مع إقرارهم بأنه مشرك، مثل كون المويس وخواص أصحابه ركبوا وتركوا أهليهم وأموالهم إلى أهل قبة الكواز، وقبة رجب، سنة، يقولون: إنه قد خرج من ينكر قببكم وما أنتم عليه، وقد أحل دماءهم وأموالهم، وكذلك ابن إسماعيل، وابن ربيعة، والمويس أيضا بعدهم بسنة، رحلوا إلى أهل قبة أبي طالب، وأغروهم بمن صدق النبي يكفر ولم يقاتل.

وقررتم: أن من خالف الرسول ﷺ في عشر معشار هذا، ولو بكلمة، أو عقيدة قلب، أو فعل؛ فهو كافر، فكيف بمن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه في عداوة التوحيد، وتقرير الشرك، مع إقراره بمعرفة ما جاء به الرسول ﷺ؟ فإن لم تُكفَّروا هؤلاء ومن اتبعهم، ممن عرف أن التوحيد حق، وأن ضده الشرك، فأنتم كمن أفتى بانتقاض وضوء من نزغ منه مثل رأس الإبرة من البول، وزعم أن من يتغوط ليلا ونهارًا، وأفتى للناس أن ذلك لا ينقض، وتبعوه على ذلك حتى يموت؛ أنه لا ينقض وضوءه اهرًا.

وقال رَحِمَهُ اللّهُ: «من عبد الله ليلًا ونهارًا، ثم دعا نبيًّا، أو وليًّا عند قبره، فقد اتخذ إلهين اثنين، ولم يشهد أن لا إله إلا الله؛ لأن الإله هو المدعو، كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير، أو عبد القادر، أو غيرهما، وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ١١٤–١١٦).

ومن ذبح لله ألف أضحية، ثم ذبح لنبي أو غيره، فقد جعل إلهين اثنين، كها قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَتُشَكِى وَتَحَيَّاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمُنْكِينَ﴾ [الأنعام:١٦٢] الآيتين، والنسك هو الذبح، وعلى هذا فقس.

فمن أخلص العبادات كلها لله، ولـم يشرك فيها غيره، فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله. ومن جعل فيها مع الله غيره، فهو المشرك الجاحد لقوله لا إله إلا الله وهذا الشرك الذي ذكره الله، قد طبق اليوم مشارق الأرض ومغاربها، إلا الغرباء المذكورين في الحديث، وقليل ما هم، وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم، من كل المذاهب اهداً.

هذه تقريرات الإمام المجدد رَحَمُهُ الله ظاهرة بينة جلية في حكمه على من كفر بالله وأشرك في عبادة الله وفعل ما يوجب الكفر الأكبر أنه يحكم عليه بظاهر فعله ولا يتوقف في ذلك.

# وكذلك أئمة الدعوة رَجْهُواللَّهُ، فمن تقريراتهم:

قال العلامة عبدالرحمن بن حسن رَحَمَهُ اللّهُ فومعلوم أن مشركي العرب لا يقولون: إن آلهتهم تخلق وترزق، وتدبر أمر من دعاها، وشركهم إنها هو في التأله والعبادة، كها قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النّهَ مَن اللّهِ الدَادًا مُحِيمُ مَن اللّهِ الدَادًا مُحِيمُ مَن اللّهِ الدَادًا مُحِيمُ مَن اللّهِ الدَادًا مُحِيمُ اللّهِ وَمَن اللّهِ الدَادًا مُحَيمُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ الدَادًا مِحْمَ اللّهِ وَاللّهِ اللهِ الدَادًا مِحْمَ اللّهِ وَاللّهِ اللهِ الدَادًا مِحْمَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللّهُ اللهُ مَن اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٦٢-٦٣).

بيان الشرك في العبادة، وأنه دين المشركين، وما تضمنه القرآن من الرد عليهم، وبيان ضلالهم، وضياع أعمالهم أكثر من أن تحصر، ويكفي اللبيب الموفق لدينه بعض ما ذكرناه من الآيات المحكمات، وأما من لم يعرف حقيقة الشرك، لإعراضه عن فهم الأدلة الواضحة، والبراهين القاطعة، فكيف يعرف التوحيد؟ ومن كان كذلك، لم يكن من الإسلام في شيء، وإن صام وصلى، وزعم أنه مسلم اهذاً.

وقال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحَمَهُ أللهَ: « وأما من ترك التوحيد الذي دلَّت عليه شهادة أن لا إِله إلا الله، فقد اتفق العلماء على كُفْرِه» اه(١).

وقال رَحَمُهُ اللهُ: «ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله اه<sup>(٢)</sup>.

وقال رَجَمُاللَّهُ: «من نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأحكام الفقهية من إيجاب التوحيد والأمر به، وتحريم الشرك والنهي عنه، فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم، لا سيها إن عاند في إباحة الشرك ودعا إلى عبادة الصالحين والأولياء، وزعم أنها مستحبة، وأن القرآن دل عليها، فهذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة، ولا يتوقف في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه وقريره اهناً.

وقال رَجَمُاللَّهُ: «من تسمى بالإسلام حقيقة وأحب محمدًا واقتدى به في الطريقة، وأحب أصحابه الكرام ومن تبعهم من علماء الشريعة؛ يجزم ولا يتوقف بكفر من سوى بالله غيره ودعا معه سواه من الأنداد والآلحة» اه(٥).

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٢/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) مصباح الظلام (٣/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) منهاج التأسيس في رد شبهات داود بن جرجيس (ص١٠١).

<sup>(</sup>٤) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس (ص:١٠٢-١٠٣).

<sup>(</sup>٥) الإتحاف في الردعلي الصحاف (ص:٤٤).

وقال رَحِمَهُ اللّهُ ﴿ أَعظم حق الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده والكفر بها يعبد من دونه، وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، فمن قالها وعبد غير الله أو استكبر عن عبادة الله فهو مكذب لنفسه، شاهد عليها بالكفر والإشراك ٌ اهـ (١).

وقال العلامة عبدالله البابطين رَحَمُهُ اللّهُ "لقول في تكفير المعين: ظاهر الآيات، والأحاديث، وكلام جمهور العلماء تدل على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره، ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ ﴾ [النساء: ٤٨] وقال تعالى: ﴿ فَأَقَنُلُوا اللّهُ تَشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] وهذا عام في كل واحد من المشركين.

وجميع العلماء في كتب الفقه يذكرون حكم المرتد، وأول ما يذكرون. من أنواع الكفر والردة: الشرك، فقالوا: إن من أشرك بالله كفر، ولم يستثنوا الجاهل، ومن زعم لله صاحبة أو ولدًا كفر ولم يستثنوا الجاهل، ومن قذف عائشة كفر، ومن استهزأ بالله أو سلمه أو كتبه كفر إجماعا، لقوله تعلل: ﴿ لاَ تَمْنَذِرُوا فَنَ كَثَرَمُ بَمْدَ إِيمَنِيكُ ﴾ [التوبة: ٦٦]، ويذكرون أنواعا كثيرة مجمعًا على كفر صاحبها، ولم يفرقوا بين المعين وغيره، ثم يقولون: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة، فحكموا بردته قبل الحكم بالستابته، فالاستتابة بعد الحكم بالردة، والاستتابة إنها تكون لمعين، ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمس، أو استحل شيئًا من المحرمات، كالخمر والخنزير ونحو ذلك، أو شك فيه؛ يكفر، إذا كان مثله لا يجهله، ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه، بل أطلقوا كفره ولم يقيدوه بالجهل، ولا فرقوا بين المعين وغيره، وكها ذكرنا أن الاستتابة إنها تكون لمعين، وهل يجوز لمسلم ولا فرقوا بين المعين وغيره، وكها ذكرنا أن الاستتابة إنها تكون لمعين، وهل يجوز لمسلم أن يشك في كفر من قال: إن لله صاحبة أو ولدا، أو أن جبرائيل غلط في الرسالة، أن يشك في كفر من قال: إن لله صاحبة أو ولدا، أو أن جبرائيل غلط في الرسالة، أو ينكر البعث بعد الموت، أو ينكر أحدًا من الأنبياء، وهل يفرق مسلم بين المعين أمين المعين المعين به بين المعين المعين

<sup>(</sup>١) الإتحاف في الردعلي الصحاف (ص: ٤٥).

وغيره في ذلك ونحوما اه<sup>(١)</sup>.

وقال رَحَمُ اللّهُ: ﴿ دَلّ عليه الكتاب والسّنة وإجماع العلماء على أنّ مثل الشّرك بعبادة غير الله سبحانه كفر، فَمَن ارتكب شيئًا من هذا النّوع أو حسّنه، فهذا لا شكّ في كفره ولا بأس بِمَن تحققت منه أشياء من ذلك أن تقول: كفر فلان بهذا الفعل، يبيّن هذا أنّ الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتدّ أشياء كثيرة يصير بها المسلم مرتدًا كافرًا، ويستفتحون هذا الباب بقولهم: مَن أشرك بالله فقد كفر، وحكمه أنّه يستتاب، فإن تاب وإلا قُتِل، والاستتابة إنّها تكون مع معيّن، ولما قال بعض أهل البدع عند الشّافعي رَحَمُ اللّهُ إنّ القرآن مخلوق، قال: كفرت بالله العظيم. وكلام العلماء في تكفير المعيّن كثير.

وأعظم أنواع هذا الشّرك عبادة غير الله، وهو كفر بإجماع المسلمين، ولا مانع من تكفير مَن اتّصف بذلك؛ لأن مَن زنا قيل: فلان زانٍ، ومَن رابا قيل: فلان ربا» اه<sup>(١)</sup>.

وقال رَحَمُهُ اللهُ: ﴿ فعل مشركي الزمان عند القبور، من دعاء أهل القبور، وسؤالهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، والذبح، والنذر لهم، وقولنا: إن هذا شرك أكبر، وأن من فعله فهو كافر، والذين يفعلون هذه العبادات عند القبور كفار بلا شك، وقول الجهال: إنكم تكفرون المسلمين، فهذا ما عرف الإسلام، ولا التوحيد، والظاهر عدم صحة إسلام هذا القائل، فإن لم ينكر هذه الأمور، التي يفعلها المشركون اليوم، ولا يراها شيئا، فليس بمسلم، اه(٢).

وقال العلماء الشيخ عبد الله، والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف، والشيخ سليهان بن سحيان رَجَهُمُولَلَهُ تعالى: «ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٢٠١ - ٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) مجموع الرسائل والمسائل النجدية (١/ ٦٥٧).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (١٠/ ٤١٦).

من الدين بالضرورة، فهذا لا يتوقف في كفر قائله» اه<sup>(١)</sup>.

وقال العلامة حمد بن ناصر بن معمر رَحَمُهُ اللّهُ الله علا إله إلا الله محمد رَحَمُهُ اللّهُ وسألهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، فهذا كافر مشرك، حلال الدم والمال، وإن قال لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وصلى وصام، وزعم أنه مسلم، كما تقدم بيانه اله (٧).

وقال العلامة سليهان بن سحهان رَحَمُ الله الشخص المعين، فلا مانع من تكفيره إذا صدر منه ما يوجب تكفيره، فإن عبادة الله وحده لا شريك له من الأمور الضرورية المعلومة من دين الإسلام، فمن بلغته دعوة الرسول، وبلغه القرآن، فقد قامت عليه الحجة، وأما الأمور التي لا يكفر فاعلها مما ليس معلومًا بالضرورة من دين الإسلام، بل في الأمور الخفية، فهذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة؛ لأن هذا إنها هو في المسائل النظرية والاجتهادية التي قد يخفى دليلها، وأما عباد القبور، فهم عند السلف وأهل العلم يسمون الغالية؛ لأن فعلهم غلو، يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصالحين، وعبادتهم.

فمسأله توحيد الله، وإخلاص العبادة له، لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام، لا أهل الأهواء، ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة، كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا زبدتها وحاصلها، وسائر الأحكام تدور عليه اه(٢).

وقال رَجَهُمُألَقَدٌ ﴿إِن مَا عَلَمُ بِالضَرُورَةُ مَن دَينَ الْإِسلامُ كَالْإِيهَانَ بَاللهُ وَرَسُولُهُ وَبَها جاء به لا يعذر أحد بالجهل بذلك، فقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع

<sup>(</sup>١) الدر السنية (١٠/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١٠/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) الضياء الشارق (ص: ٢٥٤ – ٦٥٥).

تصريحه بكفرهم، ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم، ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون ونعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم، وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر، والشك هو التردد بين شيئين كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا كذبه ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه ونحو ذلك، كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريمه وذلك كفر بإجماع العلماء، ولا عذر لمن كان حاله هكذا لكونه لم يفهم حجج الله وبيناته؛ لأنه لا عذر له بعد بلوغها وإن لم يفهمها كها تقدم بيانه.

فالشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي هي معلومة بالضرورة، مثل عبادة غير الله سبحانه، ومثل جحد علو الله على خلقه، ونفي صفات كماله ونعوت جلاله الذاتية والفعلية، ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونها، فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ والجهل في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسياء والصفات ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية، والقائلين بأن الله لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية، ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية، ومن قال بالأصلين النور والظلمة، فإن من التزم هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصاري، وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيها هم عليه من الكفر البواح والشرك العظيم والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطؤهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه؛ فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، وهل قتل الحلاج باتفاق أهل الفتوى على قتله إلا ضلال اجتهاده، وهل كفر القرامطة وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة وخلع ربقة الشريعة إلا باجتهادهم فيها زعموا، وهل قالت الرافضة ما قالت واستباحت ما استباحت من الكفر والشرك وعبادة الأئمة الاثنا عشر وغيرهم ومسبة أصحاب رسول الله ﷺ وأم المؤمنين إلا باجتهادهم فيها زعموا؟!» اه(١٠).

<sup>(</sup>١) تمييز الصدق من المين في محاورة الرجلين (ص:١٤٧ - ١٤٩).

وقال رَحَمُهُ اللهُ: «من قام به وصف الكفر منهم فهو كافر، كمن يعبد غير الله ويشرك به أحدًا من المخلوقين، أو يتحاكم إلى الطواغيت ويرى أن حكمهم أحسن وأفضل من حكم الله ورسوله، أو يستهزئ بدين الله ورسوله أو ينكر البعث، فمن قام به هذا الوصف الذي ذكرنا من المكفرات وغيرها مما يخرج من الملة في بادية أو حاضرة: فهو كافر.

كها ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء رَحَهُواللهُ تعلى، وهذا هو الذي ندين الله به في أي بادية كانت أو حاضرة، ثم لو ذهبنا نذكر ما أحدثه هؤلاء من البدع والغلو والمجاوزة للحد في الأوامر والنواهي لطال الجواب، والعاقل يسير فينظر والهداية والتوفيق بيد الله، وإنها عليه الإعذار والإنذار وبيان الحق، ومن لم يقم به وصف الكفر وكان ملتزمًا لشرائع الإسلام الظاهرة فهو مسلم الهذا.

وقال العلامة محمد بن إبراهيم رَجَمُاللَّهُ: "من وجد منه مكفر بأن صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء، أو رفع المخلوق في رتبة الخالق، أو غلا في أحد الصالحين فادعى فيه الألوهية، أو خالف الشريعة في أشياء مثل استحلال نكاح الأختين، أو وجد منه نوع من أنواع الردة، أو استهزأ بالله أو آياته؛ فهو مرتدا اه(٢).

وقال رَحِمَهُ اللَّهُ: «من تعلَّق على غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فهو كافر خارج من الملة مرتد» اه<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) منهاج أهل الحق والاتباع (ص:٢١).

<sup>(</sup>٢) شرح كشف الشبهات (ص:١٦).

<sup>(</sup>٣) شرح كشف الشبهات (ص:٩٩).

هذا ما قرره الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَحَهُواللَّهُ خلافًا لما يقرره مخالفوهم من المرجئة، ومن دخلت عليه شبهة الإرجاء، حيث يطلق بعضهم التوقف في التكفير في كل مكفر دون تفصيل، وأن المشرك إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلي فإنه لا يَكُفُر ولو فعل ما فعل من المكفرات التي يعلم كفر صاحبها بالضرورة من دين الإسلام، ويسميه مسلمًا مع تلبسه بالشرك والكفر، حتى يتحقق كفره الباطن، وتنتفي عنه كل شبهة مانعة من قبول الحق، ويختار الكفر على الإسلام، وكلامهم منشور تغنى لشهرته الإشارة عن الإحالة.

## وهنا مسائل:

\* المسألة الأولى: بطلان زعم بعضهم حيث يقرر أن من المهات والضروريات في باب التكفير التفريق بين الأعمال الظاهرة التي لا تحتمل إلا الكفر الأكبر، فتضاد الإيمان من كل وجه، كقتل النبي وإهانة المصحف ونحو ذلك، والأعمال التي تحتمل الكفر وغيره لا تضاد الإيمان من كل وجه، وأن النوع الأول يكفر صاحبه مطلقًا إذا توافرت في حقه الشروط وانتفت الموانع فقيد تكفير من قتل النبي أو أهان المصحف بأن تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، وما لم يتحقق من ذلك فهو مسلم موحد غير ظالم!

- والجواب على هذه الشبهة: ما تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة، أن كل من فعل كفرًا مما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه ينقل من دين الإسلام إلى الكفر، ومعلوم ظهور أدلته للأعيان من الخاصة والعامة، ومعلوم حكمه للمكلف ضرورة من الدين ولو كان عاميًا، وما تقدم من نقل كلام الإمام المجدد رَجَمُ اللهُ وأئمة الدعوة أن المشرك بالله قد سوى الله بخلقه في أعظم أمر وأجله وأبينه في كتاب الله تعلل وسنة رسول الله على والمعقل والفطرة، فالمشرك في العبادة، قد أشرك بالله وجعل له ندًا من خلقه تعالى الله عما يشركون، فالمشرك ظالم لنفسه ظلمًا عظيمًا، بإعراضه عن حجج الله وبيناته التي أقامها دليلًا على وحدانيته في

ذاته وأسهاءه وصفاته وربوبيته وألوهيته التي نوعها لخلقه، فمنها الآيات الشرعية والكونية، وأيد ذلك بالعقل الذي يقر اضطرارًا بربوبية الله على خلقه وما فطر الله الناس على ذلك، فمن أعرض عن الحجة الرسالية، وعن قبول الحق والإذعان له، فلا عذر له لتفريطه في اتباع الحجة الرسالية، وتركه طلب معرفة الحق لأمر اشتبه عليه ليس عذرًا؛ لأن أصول الدين وأعظمها توحيد الله أوضح ما بينه الله في كتابه وسنة رسوله وأوضح ما أقام الله عليه الشواهد والبراهين، ما به أبلغ الحجة على الجن والإنس، فهي لا تخفى على من طلب معرفتها.

فمن فعل الشرك أو ترك التوحيد أو نقض إسلام بها هو معلوم أنه من نواقض الإسلام الظاهرة البينة، فهو مشرك كافر بعينه، كيف إذا كان فعلُه -تَنزُّلًا - قتل النبي الذي أرسله الله شاهدًا على وحدانية الله وداعيًا إلى عبادته، ومبلغًا لأمره، ومبلغًا الحجة لعباده، فكيف يقال أن هذا يبقى مسلمًا مع قتله للنبي عن علمه واختياره، كيف بإهانة كلام الله كدوسه بالأقدام أو إلقاءه بالقاذورات عن عمد وعلم، كيف يقال أن هذا مسلم حتى تنطبق بحقه الشروط وتنتفي الموانع!

وكيف يقال: الأصل بقاء إسلام من فعل ذلك حتى يناقش ويبين له وتزول عنه الشبهة المانعة فإن اقتنع بالمعلوم وإلا فهو مسلم موحد غير ظالم.

فلا يقول ذلك إلا مرتكس في الضلالة والغواية، نسأل الله العافية والسلامة!

وتأمُّل هذه الشبهة الساقطة كافي في النفرة منها، واستبشاعها، والعلم ببطلانها، وضلال صاحبها، ومناقضة قائلها لما قرره الإمام المجدد رَحِمُهُاللَّهُ وأئمة الدعوة رَحِمُهُواللَّهُ.

\* المسألة الثانية: بطلان زعم بعضهم أن الشرك إذا فعله المكلف ممن يشهد أن لا إله إلا الله لا يخرجه عن الأصل وهو إسلامه؛ لأنه مشكوك فيه، فلا يكون فاعله مشركًا عينًا، إنها يقال فعله شرك، وأما الفاعل فلا يُكفّر، بل هم مسلمٌ! موحدٌ! غير ظالم! هكذا يزعم قائل هذه الضلالة.

- والجواب على هذه الشبهة: إضافة إلى ما تقدم نقله من كلام الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَحِمُهُواللَّهُ وما سيأتي والذي فيه البيان الكافي الشافي، فإن القول بأن التكفير في أمر مشكوك فيه لا يجوز شرعًا، فهذا حق، فلا يكفر المسلم إلا إذا عُلم تحقق وقوع المكفِّر منه، وأن يكون المكفِّر غير مظنون أنه ناقض، وذلك أن يكون بجمعًا على التكفير به، أما أن يكون الأمر مشكوكًا فيه، بحيث لا يعلم هل وقع فيه أم لم يقع، فهذا هو الذي يُجرى فيه على المسلم حكم الأصل وهو الإسلام، فلا يُخرج منه حتى يتيقن وقوعه بالشرك والكفر المخرج من الإسلام، فإذا علم عنه ذلك كُفِّر بإجماع العلماء.

وقد نص على عدم التكفير بالظن الإمام المجدد رَحَمَهُ أَللَهُ في مواضع كثيرة، منها: قوله رَحَمُ أَللَهُ: "من أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض، لا نكفره بالظن؛ لأن اليقين لا يرفعه الظن، وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر، بسبب ناقض ذُكر عنه، ونحن لم نتحققه اه (1).

أما أصحاب هذه الشبهة فإنهم يجعلون الرجل إذا فعل الشرك وتحقق وقوعه به مشكوك في خروجه من الإسلام، لما قد يوجد لدى فاعل الشرك من الشبه المانعة التي مع وجودها لا يخرج عندهم عن أصل الإسلام مع تلبسه بالشرك!

فهذا قول باطل، ووجود الشبهة عند فاعل الشرك لا أثر لها؛ لأن الحكم بالشرك يقع على من أظهره، فالحكم على الظاهر لا على الباطن بإجماع العلماء، فاليقين الثابت وهو الإسلام نقض بيقين متحقق وهو فعل الشرك، أما اشتراط تيقن خروجه من الإسلام في الباطن<sup>(۲)</sup> فليس لذلك اعتبار عند الحكم على المشرك بموجب ظاهر فعله

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ١١٢)

<sup>(</sup>٢) يزعم قائلوا هذه الشبهة أنهم لا يشترطون ذلك ويقررون ما يفيد عدم اشتراطهم العلم بكفر الباطن، لكن بالنظر بمجموع تقريراتهم وتطبيقاتهم وجل كثيرة من كلامهم يتبين أن ما هم عليه حصر الكفر بالاعتقاد.

أو قوله، إلا عند المرجمة الذين يجعلون مناط التكفير الجحود، وهذا واقع من يبث هذه الشبه، نسأل الله السلامة من الفتن، وسيأتي مزيد بيان لذلك ونقل لما قرره الإمام المجدد وأئمة لدعوة رَجَمُهُولَمُهُ في هذه المسألة.

فهاتان الشبهتان الواهيتان دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على فسادهما وبطلانهما، كما تقدم، وكما تقدم من تقرير أثمة الدعوة رَحِمَهُولَلَهُ وأن هذا الزعم ناشئ بسبب الجهل بمعرفة حقيقة الإسلام والشرك، وأن الإسلام والشرك الأكبر نقيضان لا يجتمعان، فمن وقع في الشرك الأكبر ارتفع عنه اسم الإسلام، ومن أثبت للمشرك بالله إسلامًا بزعم أنه يقول لا إله إلا الله فقد جمع بين النقيضين، يعرف هذا من للديه أدنى مسكة من عقل، فضلًا عن الديانة والعلم الشرعي.

هذا ما قرر الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمَهُ أَلَنَهُ وأَثْمَةُ الدعوة، وهو ما عليه على وفا المجدد وأثمة الدعوة رَحَمُهُ رَلَتُهُ فمن خلك: ذلك:

قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحِمَهُ اللّذَ "من فعل أو قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحِمَهُ اللّذَ "من أو غير قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر، كمعين، لعموم الأدلة، كمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بكلام الكفر، كمن سب الله أو رسوله أو استهزأ بشيء من الدين، فإنه يحكم بكفره ويستتاب، فإن تاب وإلا وجب على ولي أمر المسلمين قتله مرتدًا " اه (١).

وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَمَهُٱللَّهُ: "تكفير المعين إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة؛ كالصلاة، أو الزكاة، أو الصوم بعد البلاغ واجب، وينصح، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرًا، ولو لم يشرع تكفير

<sup>(</sup>١) فتاوي اللجنة الدائمة (١/ ١٨٤).

المعين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد عن الإسلام اله(1).

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَمُ أللَّهُ: "المعين يكفر إذا تعاطى أسباب الكفر، فإنه يكفر كفراً معينًا، فإذا علم أنه يسب الدين، أو يسب الرسول على أو يترك الصلاة عمدًا، أو جحدًا لوجوبها فيقال: فلان كافر لما أظهره من الكفر، لكن عند قتله لابد أن يستناب، لعله يندم لعله يرجع، فإن تاب وإلا قتل على الصحيح اه" .

وقال رَحَمُاللَهُ: ﴿أَجِع المسلمون إجماعًا قطعيًّا معلومًا من الدين بالضرورة ومنقولًا في كتب أهل العلم التي تحكي الإجماع والخلاف، على أن من كذب الله سبحانه، أو كذب رسوله ﷺ ولو في شيء يسير، أو أجاز الخروج عن دينه، أو قال إن محمدًا ﷺ رسول إلى العرب خاصة أو إلى أهل زمانه خاصة؛ فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه وماله، ليس في ذلك بين أهل العلم بحمد الله خلاف اه<sup>(۲)</sup>.

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: "كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السب، أو سب الرسول محمدًا ﷺ، أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو سب الإسلام، أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله ﷺ؛ فهو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع المسلمين اهراً.

وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: «من ادعى عدم ختم النبوة بعد محمد ﷺ، أو صدق من يدعي ذلك؛ فهو مرتد عن دين الإسلام، ولهذا؛ حكم الصحابة على من ادعى النبوة بعد محمد ﷺ بالردة، وقاتلوه هو وأتباعه،

<sup>(</sup>١) فتاوي اللجنة الدائمة (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) فتاوي نور على الدرب (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٧ / ٧٦).

وسموهم بالمرتدين، وهذا مما أجمع عليه علماء المسلمين سلفًا وخلفًا» اه<sup>(١)</sup>.

وقال حفظه الله: «الإيهان بكتبه: وهي الكتب التي أنزلها الله على الرسول لهداية البشر، نؤمن بأنها كلام الله حقيقة، ونؤمن بها سمى الله منها وما لم يسم، سمى الله لنا منها التوراة والإنجيل والقرآن العظيم وصحف إبراهيم وموسى والزبور، فنؤمن بها، ونؤمن بها لم يسمه الله منها، فالإيهان بالكتب السابقة يكون إيهانًا مجملًا، والإيهان بالقرآن يكون إيهانًا محمد على نبينا محمد تلي فمن بالقرآن يكون إيهانًا مفصلًا بكل ما فيه؛ لأنه كتابنا، وأنزل على نبينا محمد تلي فمن جحد آية أو حرفًا من حروفه فهو كافر مرتد عن الإسلام. وكذلك من آمن ببعض المقرآن وكفر ببعض فهو كافر، وكذلك من آمن ببعض الكتب وكفر ببعض فهو كافر، أو قال: أؤمن ومن قال: أنا أؤمن بالقرآن ولا أومن بالتوراة والإنجيل فهو كافر، أو قال: أؤمن بالتوراة والإنجيل ولا أؤمن بالزبور الذي أنزل على داود عَلَيْهاسَمْ فهو كافر، قال تعلى: ﴿وَمَانَيْنَا دَاوُد زَبُورًا ﴾ [النساء: ١٦٣]، أو أنكر صحف إبراهيم فهو كافر؛ لأنه مكذب لله عَرَيْهان الإيهان» اه (۱۳).

هذا ما قرره علماؤنا المتبعون لسلفهم أئمة الدعوة في تقرير ما أجمع عليه العلماء أن من فعل الشرك الأكبر وما هو معدود من النواقض الناقلة من الإسلام حكم عليه بموجبه من الشرك والكفر معيناً أو غير معين، خلافًا لما يقرره مخالفوهم كما تقدم بيانه، والله الحكم بين العباد يوم التناد، وهو المسؤول أن يحفظ دينه وينصر أولياءه وينزل عقوبته وسخطه بأعدائه إنه سميع مجيب.

...

<sup>(</sup>١) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص:١١٣).

<sup>(</sup>٢) شرح ثلاثة الأصول (ص:٢١٣-٢١٤).

### الفرق الثاني:

أن الإمام المجدد وأنمة الدعوة رَحَهُمُ لِللهُ يعدون الحجة التي يكفر تـــّـاركها إذا بلغته على وجه يفهمه إذا أراد، هو الوحي، فهو الحجة الرسائية اللازمة لكل من بلغه، وإن لم يفهمه لوجود شبهة مانعه فلا اعتبار لذلك مع بلوغه الحجة الرسائية،

# خلافًا لما يقرره محالفوهم.

### 

فإن الله تعالى أنزل كتابه وأرسل رسوله ﷺ إقامة للحجة على المكلفين، وقطمًا لمحجة المبطلين أن يقولوا: ما جاءنا من بشير أو نذير، فقطع محجتهم بالرسالة، وأقام البينة بالوحي، وأقام شواهد الحق في آياته الشرعية والكونية، والله تعالى وهب المكلف آلة الفهم والعقل عن الله آياته، وجعل الإيهان بالله ربًّا وخالقًا ومدبرًا فطرة فطر الناس عليها، فانقطع العذر واستحق كل معرض العقاب لقيام الحجة الرسالية، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع العلماء.

قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا الْنِلَ وَالنّهَارَ ءَاينَدَيْنَ فَحَوْنَا ءَايَةُ الْنَهِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ النّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُوا فَضَلَا مِن تَوَيْكُمْ وَلَتَعْلَمُوا عَمَدَدَ السّنِينَ وَالْجِسَابُ وَكُلُّ شَىٰو فَصَلْنَهُ مَنْصِيلًا ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ عَنُهُمَ عَمَدَدُ السِّينِينَ وَالْجِسَابُ وَكُلُّ شَىٰو فَصَلْنَهُ مَنْصُولًا ﴿ اللّهِ اللّهَ اللّهَ مَنْ الْقَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ مَعْلَى عَلِيبًا ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ فَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَقْرَوْ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۖ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَىءِ قَدِيرٌ ﴾ [الماده: ١٩]. وقال تعالى: ﴿وَلِلَّذِينَ كَثَرُواْ مِرَبِهِمْ عَنَابُ جَهَنَمَّ وَيِثْسَ الْمَصِيرُ ۞ إِنَّا ٱلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَمَا شَهِيعًا وَهِى نَفُورُ ۞ تَكَادُ تَسَيَّرُ مِنَ الْفَيْظِّ كُلْمَا أَلْقِى فِيهَا فَوَجُّ سَلَمُمْ خَرَنَثُهَّ الْدَيْأَتِيرُ فَيَالُواْ لَوَكُنا نَسَمُعُ بَلَنَ فَدْ جَاءَتَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللّهُ مِن ثَنَىءٍ إِنْ أَنْشُدَ إِلَّا فِي صَلَالٍ كِبِيرٍ ۞ وَقَالُواْ لَوَكُنا نَسَمُعُ أَوْنَفَقِلُ مَاكُناً فِي أَصْنِي السَّعِيرِ ۞ فَاعْتَرْقُواْ إِنذَائِهِمْ فَشُحْقًا لِإَضْحَنْ السَّعِيرِ ۞ [الملك:١-١١].

وقال تعالى: ﴿يَمَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِنكُمْ يَقْشُونَ عَلَيْتِكُمْ مَايَنِي وَيُسْذِرُونَكُمْ لِفَاءً يَوْمِكُمْ هَدَأَ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۚ وَغَرَّبُهُمُ الْمُبَوَّةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴾ [الأنعام: ١٣٠].

وقال تعالى: ﴿فَبَنِيَ مَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَكُمُّمْ رُسُلُّ مَِنكُمْ يَقْشُونَ عَلَيَكُمْ ءَابَقِيْ فَمَنِ أَقَفَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفُ عَنَيْمِمْ وَلا هُمْ يَمْرَثُونَ ۞ وَالَّذِيرَتَ كَذَبُواْ يِتَايَنِيْنَا وَاسْتَكَذِّرُواْ عَنْهَا ۖ أُولَتَهِكَ أَصْجَنْ النَّالِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٥-٣٦].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ حِشْنَهُم بِكِنَكِ فَصَلَنَهُ عَلَى عِلْمِ هُمُكَى وَرَحْمَـةُ لِقَوْمِ بُؤْمِنُونَ ﴿ هَلَ يَظُونُونَ إِلَّا يَقْلَمُ نَوْنَا بِأَلْحَقِ فَهَلَ يَظُونُونَ إِلَّا فَيْ جَآدَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِأَلْحَقِ فَهَلَ لَنَا عَلَى مِنْ فَيْلُ قَدْ جَآدَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِأَلْحَقِ فَهَلَ لَنَا عَنَامُ مَنَا عَنْهُم مَّا أَنْ مَنْ فَقَالُ قَدْ خَيِمُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُونَ شُقْفَاتُهُ فَيْشُفِعُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُونَ شُقْفَاتُهُ فَيْدُونَا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُونَ شُقْفَاتُهُ فَيْدُونَا أَنْفُسُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُونَ اللّهُ اللّهُ وَالْحَرِقُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهَلَكُنَهُم بِعَدَابٍ مِّن فَبْلِهِ. لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَيِّعَ ءَلِيْنِكَ مِن فَبْلِ أَن نَذِلً وَخَذَرَك ﴾ [طه:١٣٤]

وقال تعال: ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا فَذَمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَهُولُواْرَيَّنَا لَوْلاَ أَنْسَلَتَ إِلَيْنَا رَمُولاً وَنَكُونَ مِنَ أَصِيبَةٌ بِمَا فَذَمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَهُولُواْرَيَّنَا لَوْلاَ أَنْسَلَتَ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ مُونَى مِن قَبْلٌ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظْلَهُرَا لَوْلَا أُونِي مُومَىٰ مِن قَبْلٌ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظْلَهُرَا وَقَالُواْ إِنَا مِكْوَلَا أَنْ مِنْ عِنْدِ اللّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا آتَيْمَةُ إِن كُنْتُم صَدِيقِيكَ ﴿ وَاللّهُ مُولَا اللّهُ مُولَا اللّهُ مُولَا اللّهُ مُولَا أَنْهُ مُولَا اللّهُ مُولَا أَنْهُ وَاللّهُ مِنْ وَمَنْ أَضَلُ مِتَنِ النَّهُمُ مَنْكُ مِنْ اللّهُ مُولَا اللّهُ مُولَا اللّهُ مُولَا اللّهُ مُولَا أَنْهُمْ أَنْفُلُ مِنْ اللّهُ مُولَا أَنْهُمْ أَنْفُلُ مِنْ اللّهُ مُولَا أَنْهُمْ أَنْفُلُوا إِلَى اللّهُ مُولَا اللّهُ مُولَا أَنْهُمْ أَنْفُلُ مِنْكُ مِنْكُ أَنْكُولُ مِنْكُولُونَ اللّهُ مُولَا أَنْهُمْ أَنْفُلُوا اللّهُ مُولَا اللّهُ مُولَا اللّهُ مُولَالًا إِنْ يَكُولُوا اللّهُ مُولَالًا إِنْ يَلْعُلُونَ اللّهُ مُولِنَا لِمُنْكُولُ مِنْ أَنْفُلُوا اللّهُ مُولِمُهُمْ أَنْفُلُوا اللّهُ مُولَالًا إِنْ اللّهُ مُلِكُولًا اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولًا إِنْ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُولَالًا إِنْ اللّهُ مُلْكُولُوا اللّهُ مُنْ أَنْفُلُولُونَ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُولِكُولُ اللّهُ مُولِكُولُ اللّهُ مُولِكُولُ اللّهُ مُلْكُولُولُولُولُولُولُولُهُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ مُولِكُولُ اللّهُ الللّهُ الل

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُمْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَتَ فِى أَيْهَا رَسُولًا يَنْلُوا عَلَيْهِمَ ءَاينتِنَاً وَمَا كُنَا مُهْلِكِي ٱلشَّرَعَ إِلَّا وَاَهْلُهَا ظَلِيلُمُونَ﴾ [القصص:٥٩]

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَمَثْنَا فِي كُلِ أُمْتَةِ رَسُولًا أَنِ آعَبُدُوا اللّهَ وَآجَسَنِبُوا الطَّلغُوتُّ فَيَنْهُم مَنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبُهُ ٱلْمُكَنِّرِينِ﴾ [النحل:٣٦]

وقال تعالى: ﴿ وَسِبِقَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهُمَّمُ رُمُرًّا حَقَّةَ إِذَا جَآمُوهَا فَتِحَتْ أَبُوبُهُمَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَيْنُهُمَّ الْمَهُ يَأْدِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ عَايَكُمْ وَيُدِرُونُكُمْ لِشَآءَ يَرْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتَ كِلِمَةُ الْعَنَابِ عَلَى الْكَفْدِينَ آنَ فَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتَ كِلِمَةُ الْعَنَابِ عَلَى الْكَفْدِينَ آنَ فَالُوا بَلَى النَّحُلُوا أَبْوَبَ جَهَنَّمَ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الرَّهُ وَلِمَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّه

وقال تعالى: ﴿ وَأُوحِى إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُمْ بِدِ. وَمَنْ بَلَغُ آبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَثَ مَعَ اللّهِ اللّهَةَ أَخَرَىٰ قُلُ لَا أَشَهَدُ قُلْ إِنِّمَا هُوَ إِلَهُ وَعِيدٌ وَإِنْنِي بَرِيءٌ ثِمَّا تُشْرِكُونَ ۞ آلَيْنَ مَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَسْرِقُونَهُ، كُمَا يَمْرِقُونَ أَنِنَاءَهُمُ ٱلذِينَ خَيْرُوا ٱلشُسَهُمْ فَهُدُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنَ أَظْلَامِتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِياً أَوْ كُذَبَ يَائِدِينُهِ إِنَّهُ لَا يُعْلِمُ الظَّلِيمُونَ ﴾ [الأنعام: 19].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم مِالُوحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ الصُّدُ الدُّعَلَة إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٤٥].

وقال تعالى: ﴿ هَلَاَ اللَّهُ لِلتَّاسِ وَلِيُمَاذَدُواْ بِهِ. وَلِيَعَلَمُواْ أَنْهَا هُوَ إِلَهٌ وَبِيدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَتِ ﴾ [ابراهيم: ٥٦].

وقال تعالى: ﴿ وَكَأْيَن مِن فَرَيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَنْمٍ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. فَعَامَبْتَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَلَبْتَهَا عَذَابًا كُذُرًا ۞ فَذَاقَتْ وَيَالَ أَنْمِهَا وَكَانَ عَقِيمَةً أَنْهِا خَشْرًا ۞ أَعَدَّ اللهُ لَمُتُمّ عَذَابً شَدِيدًا فَأَنْقُوا اللهَ يَتَأْوَلِي الْأَنْكِ النِّينَ مَامِئُواً فَدَ أَزْلَ اللهُ إِلَيْكُو ذِكْرًا ۞ رَسُولًا يَنْلُوا عَلَيْكُو مَاينتِ اللهِ مُبَيِّنَةٍ لِيُخْرِجَ اللّذِينَ مَامَلُوا وَكِيلُوا الصَّلِيحَتِ مِنَ الظُّلْمَتِ إِلَى النُّورُ وَمَن بُؤْمِنُ بِاللّهِ وَبَعْمَلُ صَلّاحًا يُذَخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا الْوَتَمْرُخُولِينَ فَهَا أَبْهَا فَدَ أَحْسَنَ اللّهُ لَهُ رَفَّا﴾ [الطلاق: ٩-٢١]. وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِـذًا عَلَيْكُو كَمَّ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَمَىٰ فِرَعَرْثُ الرَّسُولَ فَأَخَذَتُهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴾ [نوح:١٤-١٥]

وقال تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئْبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَقَّى تَأْنِيمُمُ الْبَيْنَةُ آرَمُولُ مِنَ اللّهِ يَنْلُوا صُمُعًا مُطَهَّرَةً ۞ فِهَا كُنْبُ قَيِّمَةً ۞ وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِئْبَ إِلّامِنُ بَهِ مَا جَاءَنْهُمُ الْبَيْنَةُ ۞ وَمَا نَقَرَقُ الْفَيْمَوُ الْسَلَوَةَ وَمُؤْوَا اللّهَ عَلَيْهِ مِنَ لَهُ الذِينَ حُنَفَاتَهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَمُؤْوَا اللّهَ عَلَيْهِ مِنْ الدِّينَ حُنَفَاتَهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَمُؤْوَا اللّهَ الْفَرَا إِلّهُ لِلسِّهُ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ مِنْ الْفَيْمَاءُ ﴾ [البينة: ١-٥]

وفي صحيح مسلم (٢٤٠) عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار».

وروى مسلم (١٢١٩) عن جابر بن عبدالله رَحَيَّلَهُ عَنْهُ قال رسول الله ﷺ: "تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله".

وروى الحاكم في المستدرك (٣١٩) والدارقطني في سننه (٢٠٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٣٧) عن أبي هريرة رَجَوَلِيَّهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنّي قَدْ تَرَكَتْ فِيكُمْ شَيْئِينَ لَنْ تَصْلُوا بِعَدْهُما: كتاب الله وسنتى ».

وروى ابن ماجه في سننه (٤٣) وأحمد في المسند (١٧١٤٢) والحاكم في المستدرك (٣٣١) عن العرباض بن سارية رَعِيَلِيَّهَ يقول: وعظنا رسول الله ﷺ موعظة فرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فهاذا تعهد إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البيضاء لبلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هلك».

فهذه النصوص من الكتاب والسنة كلها تدل على أن الوحي هو الحجة، وأن من بلغه فقد قامت عليه الحجة التي يعاقب تاركها، وإن لم يفهمها معرضًا عن فهمها لوجود صوارف وشبه تحول بينه وبين تصور الحق على ما هو عليه، فمن أعرض عها جاء به الرسول ﷺ لوجود شبه مانعة مفرطًا في طلب الحق أو مقلدًا لأهل الضلال، فلا عذر له، هذا ما دلت على الأدلة من الكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل العلم.

هذا ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحْمَهُاللَّهُ أَن الحجة في بلوغ القرآن وإن لم يفهمها، عملًا بأدلة الكتاب والسنة وآثار من سلف وإجماع العلماء الذي من خالفه فقد ضل.

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهُ اللّهُ اللّه ين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه: أن يفهم كلام الله ورسوله، مثل فهم أبي بكر رَحِيَالِيَتَهُ بَنْ بل إذا بلغه كلام الله ورسوله، وخلا من شيء يعذر به، فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن، مع قول الله: ﴿ وَجَمَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم آكِنَةً أَن يَفْهُوهُ ﴾ [الإسراء: ٤٦] وقوله: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِندَ اللهِ اللهُ اللهُ مُ ٱلْمِكُمُ اللَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ

وقال رَحَمُهُ اللّهُ ومن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة، وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَحَمُ مُمْ يَسْمَعُونَ أَقُ يَقْهُمُوا حَجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَحَمُ مُسْمَعُونَ أَقُ يَعْمُونَ إِنَّ مُمْ المَنْلُ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٤]، وقيام الحجة نوع، وبلوغها نوع، وبلوغها نوع، وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم، وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم، وإن لم يفهموها.

إن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله في في الخوارج: «أينها لقيتموهم فاقتلوهم»، وقوله: «شر قتلى تحت أديم السهاء» مع كونهم في عصر الصحابة، ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم، ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد، وهم يظنون أنهم يطيعون الله، وقد بلغتهم الحجة، ولكن لم يفهموها،

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١١/ ٦٩).

وكذلك قتل علي رَهَوَلِلَهُ عَنهُ الذين اعتقدوا فيه، وتحريقهم بالنار، مع كونهم تلاميذ الصحابة، ومع عبادتهم وصلاتهم وصيامهم، وهم يظنون أنهم على حق. وكذلك إجماع السلف: على تكفير غلاة القدرية وغيرهم، مع علمهم وشدة عبادتهم، وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا؛ ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهموا، فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا.

إذا علمتم ذلك، فإن هذا الذي أنتم فيه كفر: الناس يعبدون الطواغيت، ويعادون دين الإسلام، فيزعمون أنه ليس ردة، لعلهم ما فهموا الحجة، كل هذا بين، وأظهر مما تقدم: الذين حرقهم على، فإنه يشابه هذا» اهذاً.

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: " فأول ما أوصيك به: الالتفات إلى ما جاء به محمد على من عند الله تَبَارَكَوَ وَقَالَ رَحَمُهُ اللّهُ: " فأول ما أوصيك به: الالتفات إلى ما جاء به محمد على الله الله وإلى جنته إلا أمرهم به، ولا شيئًا يبعدهم من الله ويقربهم إلى عذابه إلا نهاهم وحدرهم عنه، فأقام الله الحجة على خلقه إلى يوم القيامة، فليس لأحد حجة على الله بعد بعثه عمدًا على قال الله عَرَبَعِلَ فيه وفي إخوانه من المرسلين: ﴿ فَإِنّا أَوْضَيْنَا إِلَيْكَ كُمّا أَوْصَيْنَا إِلَيْكَ كُمّا أَوْصَيْنَا إِلَى فَوله: ﴿ وَلَنَيْرِتَنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء: ١٦٣] إلى قوله: ﴿ لِلنّالِي عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْد اللّهُ عَرَبِرًا حَرِيبًا ﴾ [النساء: ١٦٥].

فأعظم ما جاء به من عند الله وأول ما أمر الناس به: توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له وحده، كها قال عَنْقِعَلْ: ﴿ وَكَأَيُّمُ الْمُثَرِّرُ فَلَ فَرَ فَأَنْدِرُ ﴾ وَرَبَّكَ مَلَيْرٍ ﴾ [المدثر: ١-٣]، ومعنى قوله: ﴿ وَرَبَّكَ فَكَيْرٍ ﴾ [المدثر: ٣] أي: عظم ربك بالتوحيد، وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وهذا قبل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرهن من شعائر الإسلام، ومعنى ﴿ وَرَفَا فَيْرَ ﴾ [المدثر: ٢] أي: أنذر عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا قبل الإنذار عن الزني والسرقة والربا وظلم

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٩٣-٩٥).

الناس، وغير ذلك من الذنوب الكبار.

وهذا الأصل هو أعظم أصول الدين، وأفرضها، ولأجله خلق الله الخلق، كها قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقُتُ لَلِمَنَ وَأَلَإِنَسُ إِلَّا لِيَمَبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، ولأجله أرسل الله الرسل، وأنزل الكتب، كها قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أَتُمَةٍ رَسُولًا آبِ اَعْبُدُوا الله وَأَنزل الكتب، كها قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أَتُمَةٍ رَسُولًا آبِ اَعْبُدُوا الله وَمَنْ وَالله الله ين مسلم وكافر. فمن وافي الله يوم القيامة وهو موحد لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن وافاه بالشرك دخل النار، وإن كان من أعبد الناس، وهذا معنى قولك: لا إله إلا الله اله الله الله الله .

وقال رَحِمَهُ ٱللَّهُ «فإنه قد جرى عندنا فتنة عظيمة، بسبب أشياء نهيت عنها بعض العوام، من العادات التي نشأوا عليها، وأخذها الصغير عن الكبير، مثل: عبادة غير الله، وتوابع ذلك، من تعظيم المشاهد، وبناء القباب على القبور، وعبادتها، واتخاذها مساجد، وغير ذلك مما بينه الله ورسوله غاية البيان، وأقام الحجة، وقطع المعذرة...» اه(١٠).

# وكذلك قرر أئمة الدعوة رَحِمَهُم اللَّهُ فمن ذلك:

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٢/ ٣١-٣٢).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (١٠/ ٢٧٥).

وقال رَحَمُهُ اللهُ الإجماع منعقد على أن من بلغته دعوة الرسول على فلم يؤمن بها، فهو كافر، ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد، لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة؛ والنصوص إنها أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة؛ وإذا كان كذلك فأصول الإيهان تقتضي وجوب الإيهان بالواجبات الظاهرة المتواترة، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة اهداً.

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: (لو لم يكن من الأدلة إلا ما أقر به من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته تعالى، وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلًا مبطلًا للشبهة، كاشفًا لها، منكرًا لمن أعرض عنه ولم يعمل بمقتضاه، من عبادة الله وحده لا شريك له؛ ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين لوضوح الأدلة، وظهور الراهين.

وفي حديث متفق عليه: (ما مررت عليه من قبر دوسي أو قرشي فقل له: إن محمدًا يبشّرك بالنّار»، هذا وهم أهل فترة، فكيف بمن نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأحكام الفقهية من إيجاب التوحيد والأمر به، وتحريم الشرك والنهي عنه؟ فإن كان بمن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم، لا سبيا إن عاند في إباحة الشرك ودعا إلى عبادة الصالحين والأولياء، وزعم أنها مستحبة، وأن القرآن دل عليها. فهذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة، ولا يتوقف في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده وتحريره.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٢٤٧).

تكون هذه الشبهة مانعة من تكفير أعيانهم.

والنصارى شبهتهم في القول بالبنوة والأقانيم الثلاثة: كون المسيح خُلق من غير أب، بل بالكلمة، فاشتبه الأمر عليهم؛ لأنهم عرفوا من بين سائر الأمم بالبلادة وعدم الإدراك في المسائل الدينية، فلذلك ظنوا أن الكلمة تدرعت في الناسوت، وأنها ذات المسيح، ولم يفرقوا بين الخلق والأمر، ولم يعلموا أن الخلق يكون بالكلمة، لا هو نفس الكلمة، وقد أشار تعالى إلى شبهتهم وردها وأبطلها في مواضع من كتابه، كقوله تعلى: 
﴿ إِنَّ مَثَلَ عِندَ اللّهِ كَمْثَلِ مَادَمٌ ﴾ [آل عمران: ٥٩] وقوله: ﴿ وَكَامَتُهُ وَ الْقَنهَا إِلَى مَرْمٌ ﴾ [الساع: ١٧١] وأكثر أعداء الرسل عرضت لهم شبهات اله(ا).

وقال العلامة حمد بن ناصر بن معمر رَحَمُهُ الله جوابًا على قول من يقول: «الجاهل معذور؛ لأنه لم يدر ما الشرك والكفر، ومن مات قبل البيان فليس بكافر، وحكمه حكم المسلمين في الدنيًا والآخرة...» قال رَحَمُهُ اللهُ: «الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كل من بلغه القرآن ودعوة الرسول على فقد قامت عليه الحجة، قال الله تعالى: ﴿ لِأُنْذِرْكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا نَبُكُ ﴾ [الإسراء: ١٥].

وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول ﷺ أن حجة الله قائمة عليه، ومعلوم بالاضطرار من الدين أن الله بعث محمدًا ﷺ وأنزل عليه الكتاب ليعبد وحده ولا يشرك معه غيره، فلا يدعى إلا هو، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يُخاف خوف السر إلا منه.

والقرآن مملوء من هذا، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنَجِدَ لِلَهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحْدًا﴾ [الجن: ١٨]، وقال: ﴿ لَلَمْ دَعُوهُ لَلْقِيّ ﴾ [الرعد: ١٤]، وقال: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنَفَكُ وَلَا يَضْرُلُونَ ﴾ [يونس: ١٠٦]، وقال: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱنْحَـرُ ﴾ [الكوثر: ٢]، وقال:

<sup>(</sup>١) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس (ص:١٠٢-١٠٣).

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُشُهُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]، وقال: ﴿ فَأَعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ٢٣]، وقال: ﴿ وَمَافُونِ إِن كُنُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: ٢٣]، وقال: ﴿ وَمَافُونِ إِن كُنُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، وقال: ﴿ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٨]، والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة.

والله تعالى لا يعذب خلقه إلا بعد الإعذار إليهم، فأرسل رسله وأنزل كتبه لئلا يقولوا: ﴿ لَوَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْسَا رَسُولًا فَنَتَّيعَ ءَايَـٰذِكَ وَتَكُوكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [القصص: ٤٧]، وقال: ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُمُنَهُم مِعَدَابٍ مِن قَبْلِهِ. لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا آرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّيعَ عَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَـٰذِلً وَنَشْرَكِ ﴾ [طه: ١٣٤].

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١١/ ٧٣-٧٧).

→· 191

وقال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحَمَهُ ٱللَّهُ: «قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبِيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ [النساء: ١١٥] وما بعدها من الآيات، فهو الحق الذي لا ريب فيه، والهدى الذي لا ضلال يعتريه، والشأن كل الشأن في فهم خطابه وما دل عليه، وما انطوى عليه من الأحكام والدلالات، ليس المعنى ما زعمه هذا من أنه لا يكفر أحد حتى يتبين له الإيان ويختار الكفر، بل المراد عند أهل العلم بالتأويل أن من تبين له ما جاء به الرسول من الحجة والبيان، ثم عاند وأصر وشاق الرسول، ولو ظن إصابة نفسه، كالخوارج، متوعد بهذا الوعيد العظيم في هذه الآيات الكريهات، وليس المراد أنه لا يكفر إلا هذا الصنف من الناس، وقد تقدم من الآيات الدالة على تكفير من زين له سوء عمله فرآه حسنًا، ومن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه محسن، وقد قال تعالى: ﴿وَمَن يَقْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضٌ لَهُ. شَيْطَكُنَا قَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦].

وقد ذكر العلامة ابن القيم رَحِمَهُ ٱللَّهُ وغيره حال المقلدين لرؤساء الكفر من عامتهم وضعفائهم وجزموا بكفرهم، كما دلت عليه الآيات المحكمات، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نُرَيِّ إِذِ ٱلظَّلِلمُوبَ مُوْقُوفُوكَ عِندَ رَبِّهِمْ بَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِيك آسْتُصْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكَمْرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ [سبأ: ٣١]، وكذلك آية الحجر وغيرها من الآيات الدالة على تكفير الأتباع على ما هم فيه من الكفريات والضلالات.

وتقدم أن أكثر النصاري وجمهورهم والمجوس ونحوهم لم يتبين لهم كفرهم؛ لكن تبين لهم أن محمدًا ﷺ جاء بخلافه، وأنه كفرهم واستباح دماءهم وأموالهم وذراريهم، وعلى زعم هذا الرجل ليسوا بكفار؛ لأنه حصر الكفر في صنف واحد، وقد تقدم هذا، ولكنه يكرر فنكرر الجواب، ولولا ظهور هذه المسألة لذكرت من الآيات والأحاديث وكلام المفسرين وكلام الفقهاء في تقسيم الكفار إلى أقسام ما يثلج الصدر وتقر به العين، ولكن أردت الاختصار في النقل، وأرشدت الطالب، فمن أراد الوقوف على ذلك فهو سهل بحمد الله تعالى.

وفي كلام شمس الدين ابن القيم الذي قرره في طبقات المكلفين وما ذكره في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية) على قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَنُوْمَ أَمْنَلُهُمْ كَمَلِيمٍ بِقِيعَةٍ﴾ [النور: ٣٩] ما يكفي المؤمن المسترشد، والله الهادي والموفق، وبهذا تعلم أن هذا المعترض من أبعد الناس عن فهم كلام الله ورسوله وكلام أهل العلم» اهداً.

وقال رَحِمَهُ أَللَهُ: «من بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله، ووجوب الإسلام له، وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله، وجعل معه الأنداد والآلحة» اه(٢).

وقال رَجَمُةُ اللّهُ: (كل من بين له ما جاء به الرسول، وأصر وعاند، فهو غير مستجيب، والحجة قائمة عليه سواء كان إصراره لشبهة عرضت، كها وقع للنصارى، وبعض المشركين من العرب، أو كان ذلك عن عناد وجعود واستكبار كها جرى لفرعون وقومه، وكثير من مشركي العرب، فالصنفان يحكم بكفوهم إذا قامت الحجة النيود وأمناهم، بل التي يجب اتباعها، ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمركها عرفته اليهود وأمناهم، بل يكفي في التكفير رد الحجة وعدم قبول ما جاءت به الرسل، قال تعالى: ﴿ وَاللّهِينَ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ لَهُ نُولًا فَمَا لَهُ مِن فَرِحُ النور: ٢٩] إلى قوله - ﴿ يَن لُر جَمُولَ اللّهُ لَهُ نُولًا فَمَا لَهُ مِن فُوحٍ والنور: ٢٩]، قال تعالى: ﴿ وَمَعَلَنَا مِن بَينِ أَيْدِيمُ سَكًا وَمِن خَلْفِهِ مَلَا اللّهُ لَهُ نُولًا فَمَا لَهُ مِن فَرِحُ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَمَعَلَنَا مِن بَينِ أَيْدِيمُ سَكًا وَمِن خَلْفِهِ مَلَا اللّهُ اللّهُ لَهُ نُولًا فَمَا اللّهُ مِن فُوحٍ وَقال تعالى: ﴿ وَمَعَلَنَا مِن بَينِ أَلَيْكِ مَلَ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) مصباح الظلام (٣/ ٢٦٤ - ٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) مصباح الظلام (١/ ٩٩٤).

الصَّلَكَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاتَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعَسَبُونَ أَنَّهُم شُهَنَّدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٠] ونحو ذلك من الآيات.

وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول، ولم ينقد له، لظنه أنه رسول الأميين فقط فهو كافر، وإن لم يتبين له الصواب في نفس الأمر، وكذلك كل من بلغته دعوة الرسول بلوغًا يعرف منه المراد والمقصود، فرد ذلك لشبهة أو نحوها فهو كافر، وإن التبس عليه الأمر، وهذا لا خلاف فيه» اه(١).

وقال رَحَمُ أَللَهُ: «لا عذر لأحد في الجهل بهذه الأمور ونحوها، بعد بعثته على وبلوغ حجم الله وبيناته، وإن لم يفهمها من بلغته، فحجة الله قائمة على عباده ببلوغ الحجة، لا بفهمها، فبلوغ الحجة شيء وفهمها شيء آخر، ولهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم، بعد أن بلغتهم حجته وبيناته، وهذا ظاهر بحمد الله اهلاً.

<sup>(</sup>١) مصباح الظلام (١/ ٤٩٩ - ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١٠/ ٣٦٥–٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (١٠/ ٢٥٩–٣٦٠).

وقال العلامة محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحَمَهُ اللّهُ جوابًا على سؤال عمن يصدر منه مسبة للدين وأهل الدين ويفعل أشياء من المكفرات، قال رَحَمَهُ اللّهُ: «إذا كان بهذه الصفة، فهو مرتد قد خرج من الإسلام، ولا ينفعه ما فعله أو لا؟ لأن إقامته عند إخوانه، وسهاع النصائح، والمواعظ، وسهاع القرآن من أعظم قيام الحجة عليه اهراً.

وقال العلامة سليهان بن سحهان رَحَمُهُ اللّهُ: «الشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي هي من ضروريات دين الإسلام مثل عبادة غير الله سُبُحَانَهُ وُتَعَالًا، فإن الله قد أقام الحجة بإنزال كتبه، وبعث رسله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا مما لا إشكال فيه اه<sup>(۱۲)</sup>.

وقال رَحَمَهُ أللَهُ: «لا يلزم من قيام الحجة وبلوغها أن يبلغها الإنسان لكل فرد، من أفراد الجهمية وعباد القبور وغيرهم ممن تخرجه بدعته من الإسلام، كغلاة القدرية والمرجئة وغلاة الرافضة، كما يزعمه هؤلاء الجهال الذين يزعمون أن حجة الله بالقرآن لم تبلغ جميع الخلق، وأنه لابد من إبلاغها لكل فرد، وما علمت هذا عن أحد من أهل العلم، والذي ذكر أهل العلم أن هذا لا يلزم إلا من نشأ ببادية بعيدة، أو كان حديث عهد بالإسلام، أو يكون ذلك في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وأما من كان بين أظهر المسلمين كجهمية...، وإباضية أهل هذا الساحل وجهنيته، فهؤلاء قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة، وقد وقعت المخاصمة والمجادلة بينهم وبين من هناك من طلبة العلم، وراسلوا المشايخ وأجابوهم على مسائلهم، وأقاموا عليهم الحجة بالدليل؛ فوضحت لهم فلم يبق لهم عذر» اه(\*).

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (ص:٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس (ص:١١٤).

هذا ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمُهُ اللهُ وأثمة الدعوة رَحَهُ اللهُ، خلاقًا لما يقرره مخالفوهم، حيث يقرر بعضهم أن الحجة لا تقوم ببلوغ القرآن! وإنها تقوم بالبيان القاطع للشبه المانعة!

وهنا مسألة مهمة وهي: بطلان زعم من قال إن الحجة تقوم بالتبيين للوحي، لا مطلق بلوغ الحجة، وإن البلاغ للحجة لا يكون بلاغًا معتبرًا إلا إذا كان مفسرًا بالتبين لا مجرده، فلا حجة ببلاغ الوحي حتى يفهم الحجة فهمًا كافيًا؛ ويُفسِّرُ الفهم الكافي -بزعمه- أنه: هو الذي لا يجعل للعبد عدرًا في عدم قبوله للعلم بأن تزول عنه الشبهة المانعة، أما إذا حصل نوع فهم لم تزل به الشبهة لم يتم المقصود من إقناعه بالمعلوم! وأنه ما لم يتبين له ويحصل إقناعه بالمعلوم فيصر بعد القناعة فهو وإن فعل ما فعل من النواقض مسلم لا يخرجه فعله للشرك والكفر عن الإسلام! إلا أن يصر ويتعاند بعد التين وانكشاف الشبهة المانعة!

والجواب على هذه الشبهة: ما تقدم من الآيات المبينة أن الله تعالى أقام الحجة على من بلغه القرآن، وأنه بإرسال الرسول في انقطعت حجة كل مبطل، فلا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، وما من مشرك إلا وله عذر، ولكن ليس كل عذر يقبل، فقد بين الله تعالى أن أكثر المشركين لا يفقهون ولا يعلمون ولا يعقلون وغير ذلك، وأنهم كالأنعام إلى غير ذلك من الأوصاف التي تدل على عدم فهمهم لما جاءت به الرسل، ومع ذلك لم يكن ذلك عذرا لهم.

قال تعالى: ﴿ أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكَثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْدَمِ ۖ بَلْ هُمْ أَصَلُ مَكَالِيهُ ﴿ وَالْفَرَقَانِ ٤٤]. أَضَلُ مَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٤].

وقال تعالى ﴿وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَمَ كَيْرِكَا يَرِنَ ٱلِحِيْنَ وَٱلْإِنْسِ ۚ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمْمُ أَعُنُّ لَا يُشِيرُونَ بِهَا وَلَمْمُ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أُولَتِهِكَ كَالْأَنْسَدِ بَلَ لَهُمْ أَصَلُ أُولَتِهَكَ لَهُمُ الفَنْهُونِ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]. وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نَشِيْكُمْ بِالْخَصَرِينَ أَعْمَلُلا ۞ اَلَذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي اَلْجَزَةِ الدُّنِياَ وَلَمْ يَحَسَبُونَ أَتَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۞ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنائِتِ رَقِهِمْ وَلِقَالِمِهِ. فَخَطِّتْ أَعْمَلُهُمْ فَلَا ثَقِيمُ لَمُثُمْ بَوْمَ الْهَنِمَةِ وَزَنًا ۞ ذَلِكَ جَزَاؤُمْ جَهَنَمُ مِناكَفَرُواْ وَانْتَخَذُواْ ءَالِنِي وَرُشِلِي هُزُوّا﴾ [الكهف:١٠٣-١٠٣].

وقال تعالى: ﴿ أَنَمَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوَّهُ عَمَلِهِ. فَرَاهُ حَسَنًا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَبَهْدِى مَن يَشَأَةٌ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَضْنَعُونَ ﴾ [فاطر: ٨].

وقال تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَتَى عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَكَةُ ۚ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاتَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ ٱنَّهُم شُهْمَنُدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٠].

ففي هذه الآيات وغيرها بين الله اعتذارهم، وبين أنهم يحسبون أنهم مهتدون، ومع ذلك لم يكن هذا عذرًا لهم، فها دام بإمكان المكلف معرفة الحق ولكنه أعرض عنه لأي عذر من الأعذار فقد قامت عليه الحجة، وقد نقلت من كلام الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمُ اللَّهُ وأثمة الدعوة رَحَمُ اللَّهُ ما يكفي ويشفي لمن قصده معرفة الحق والعمل به، وبينت رد الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَحَمُ اللَّهُ على من تعلق بمثل هذه الشبه الواهية، وسيأتي مزيد نقل لكلامهم في هذا الباب.

وعلماؤها على منوال ما قرره الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَجَهُهُ اللهُ في هذه المسألة العظيمة، فقد بينوا أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ولو كان عنده شبه مانعة، فيا دام يمكنه رفع الجهل ولكنه أعرض لأي عذر من الأعذار فهو غير معذور.

قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَمُهُ اللّهُ: «لا يعذر أحد في عدم معرفة أصول الإسلام وقواعده ممن بلغه القرآن وبعث الرسول ﷺ؛ لقول الله عَرْبَتَيَّ ( ﴿ وَأُوحِيَ إِنَ هَلَا ٱلْقُرْمَانُ لِأَنْذِرَكُم بِدِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام:١٩]، وقوله سبحانه: ﴿ هَذَا بَلَتْمُ لِلنّاسِ وَلِيُسْنَدُولُ بِدِ ﴾ [إبراهيم:٥٠]، وما جاء في معناهما من الآيات، اه (١٠).

<sup>(</sup>١) فتاوي اللجنة الدائمة (١/ ١٩).

وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحِمَهُ الله الله «من بلغته الدعوة في هذا الزمان فقد قامت عليه الحجة» اه(١٠).

وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَجَهُ اللهُ: "مِن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، وتسميته كافرًا، ممن قامت عليه الحجة، وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين، وأنه من أهل النار، كما قال تعالى: ﴿ لَا يَكُنِ اللَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئْبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنَقِّكِينَ حَقَّ تَأْنِيبُمُ الْبَيْنَةُ ﴾ [البينة: ١]، وقال جل وعلا: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئْبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي تَأْنِيبُمُ الْبَيْنَةُ عَلَيْدِينَ فِيهًا أَوْلَتِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيقَةِ ﴾ [البينة: ٢]، وقال تعالى: ﴿ وَلُوحَى إِنَّ هَنَا اللهُ مُنْ الْمَرْقَةِ ﴾ [البينة: ٢]، وقال تعالى: ﴿ هَذَا بَلْنَةٌ لِلنَّاسِ وَلِيُمْنَذُهُا يِدِهِ ﴾ [الإمام: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ هَذَا بَلْنَةٌ لِلنَّاسِ وَلِيُمْنَدُهُا يِدِه ﴾ [الإمام: ٢]، وقال تعالى: ﴿ هَذَا بَلْنَةٌ لِلنَّاسِ وَلِيُمْنَذُهُا يِدِه ﴾ [الإمام: ٢]

وثبت في صحيح مسلم أن النبي على قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار» اه(").

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَمَهُاللَّهُ: «الأمور الواضحة، الأمور التي تعد بالضرورة كالإيان بتوحيد الله، وأنه الخلاق العليم، وأنه مستحق للعبادة، وأنه الكامل في أسهائه وصفاته، والإيان بها جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة من أسهاء الله وصفاته، هذا ليس محل عذر إذا كان ممن بلغه القرآن والسنة» اه<sup>(۱)</sup>.

وقال رَجَمُهُ اللّهُ: «من تلبس بالشرك من سائر الناس وهو بين المسلمين فيمن بلغه القرآن والسنة، فإنه يحكم عليه بالشرك، قال الله جل وعلا: ﴿وَأُوحِيَ إِنَّ هَنَا اللّهُ وَأَنْ لِأَنْذِكُمُ

<sup>(</sup>١) فتاوي اللجنة الدائمة (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٢١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) فتاوي نور على الدرب (١/ ٢٤٦).

بِهِ. وَمَنْ بِلَهَ﴾ [الأنعام:١٩]، وقال الله جل وعلا: ﴿يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ [الماعد:٤٠]، فمن بلغه المائدة:٢٧]، وقال جل وعلا: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا لَلْمِسَابُ﴾ [الرعد:٤٠]، فمن بلغه القرآن العظيم والسنة المطهرة، ثم تعاطى الشرك يحكم عليه بالشرك ١١هـ(١).

وقال رَحِمَهُ اللّهُ قمن جحد شيئًا مما أوجبه الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، مما أجمع عليه المسلمون، كالذي يجحد وجوب الصلاة، أو وجوب الزكاة، أو يجحد وجوب صوم رمضان، أو يجحد وجوب الحج مع الاستطاعة، أو يستحل ما حرم الله عما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأجمع المسلمون على تحريمه: كالزنى والخمر، فيقول: الزنى حلال أو الحمر حلال، أو يقول: عقوق الوالدين حلال، هذا كافر كفرًا أكبر لا يصلى عليه، ولا يستغفر له ولا يحج عنه ولا يتصدق عنه؛ لأنه مات على غير الإسلام، ما دام بين المسلمين: قد سمع القرآن، ورأى المسلمين، ورأى أعالهم، هذا لا يعر معذور، قد قامت عليه الحجة؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿ وَأُوعِي إِلَى هَذَا الله سبحانه: ﴿ هَذَا بَلَكُمْ عَيْر معذور، قد قامت عليه الحجة، قال الله سبحانه: ﴿ هَذَا بَلَكُمْ الله الله الله عليه ولم عليه ولم الله، لكن هذا حكمه في الدنيا، مثل عامة كفار اليوم، عامة كفار النصارى، كفار اليهود كلهم جهال، لكن لما رضوا بها هم عليه ولم اليوم، عامة كفار النصارى، كفار اليهود كلهم جهال، لكن لما رضوا بها هم عليه ولم والسلامة اهذاً، نسأل الله المعافية والسلامة اهذاً.

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: «من بلغه القرآن أو بعثة الرسول ﷺ فلم يستجب فقد قامت عليه الحجة، كما قال الله عَرْبَجَلَّ: ﴿وَأُوحِى إِنَّ هَلْاَ الْفُرَّالُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِهِ وَمَنْ بِلَغَ﴾ يعني: أن من بلغه القرآن فقد أنذر. وقال تعالى: ﴿ هَذَا بَلَنَهٌ لِلنَاسِ وَلِيُسْذَرُوا بِهِهِ ﴾ فمن بلغه القرآن وبلغه

<sup>(</sup>۱) فتاوی نور علی الدرب (۱/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) فتاوي نور على الدرب (١/ ٢٦٢).

الإسلام، ثم لم يدخل فيه فله حكم الكفرة، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: "والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار» خرجه مسلم في الصحيح. فجعل ساعه ببعثة النبي عجة عليه اه(1).

وسُئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عمن بلغه الإسلام مشوهًا عن طريق بني جلدته ومات على كفره، فهل يعد ممن قامت عليه الحجة؟ فأجاب بقوله: "إيه، نعم، ما دام عرف أن هنا إسلام يجب عليه أن يبحث عن الإسلام الصحيح، وهو ميسور ولله الحمد، ميسور، لا يبقى بين قومه وبين بني جلدته، بل يبحث عن الإسلام الصحيح ويتأكدا اه(").

وقال حفظه الله: «الله جلَّ وعلا قال لرسوله: ﴿وَأُوحِيَ إِلَىٰٓ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُمْ بِهِـ وَمَنْ بَهَنَ ﴾ من بلغه القرآن قامت عليه الحجة» اه<sup>(٣)</sup>.

وقال حفظه الله: «لا يعذر من بلغته الدعوة وبلغة القرآن في خالفة الأمور الظاهرة كالشرك وفعل الكبائر؛ لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة، وبإمكانه أن يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ويسمع القرآن والدروس والمحاضرات في وسائل الإعلام» اه(<sup>4)</sup>.

#### وعليه:

يتبين أن الإمام المجدد رَجَمُهُاللَّهُ وأئمة الدعوة رَجَهُمُاللَّهُ ومن بعدهم من علماءنا يقررون: أن من بلغه الوحي فقد قامت عليه الحجة ووجب عليه أن يتحقق من دينه،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) موقع الشيخ على الإنترنت، انظر ٥٦٤ https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/ انظر ٥٦٤ https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/

<sup>(</sup>٤) موقع الشيخ على الإنترنت، انظر https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/١٣٢١٠

وأما إن أعرض بعد علمه بالدعوة وبعثة الرسول ﷺ فليس هذا حجة له، بل عليه، هذا تقريرهم خلافًا لما يقرره مخالفوهم من أهل الجهالة والغواية.

ويتبين مما تقدم الرد على الشبهة الواهية التي ينشرها الدخلاء على العلم وأهله: أن بلاغ القرآن لا تقوم به الحجة مع وجود الشبهة.

ويتبين الرد على زعمهم: أن من بلغه القرآن والسنة وتلبس بالشرك معذور حتى تنكشف له الشبهة المانعة!

ويتبين أن هذه الشبهة التي يروجها المرجئة ومن شابههم أقوال من لم يفقه دين الله وما بعث الله به رسله، ولم يعرف آياته ولم يدر مراد الله من إرسال رسله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.



## الفرق الثالث:

أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَحَهُ الله يعتبرون ظهور المسائل وخفاءها مما يفرق فيه بين ما يُكفَّر به عينًا بمجرد وقوع المكلف به ، أو ما يتوقف في التكفير به حتى يُبَيِّن له ، فما كان من المسائل الظاهرة فلا يتوقف في تكفير من واقع الشرك والكفر الناقل من الملة إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ونحوه ، أو كان من المسائل الخفية فيتوقف في تكفير المعين حتى تبين له الحجة ، خلافًا لما تعرده مخالفوهم



فإن مما أجمع عليه أهل العلم وكثر تقريره في كلام الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمُهُ اللّهُ وأثمة الدعوة رَحِمُهُ اللّهُ: أن ظهور المسائل وخفاءها مما يفرق فيه بين ما يُكفّر به المكلف عينًا بمجرد وقوعه فيه، وما يتوقف في التكفير به حتى يبين له.

إن دلائل التوحيد ووجوبه على المكلفين، ودلائل الشرك وكفر فاعله، وكذلك أركان الإسلام، وأركان الإيبان، وكذا الفرائض والحدود وما هو معلوم في الشريعة حرمته، وما هو معلوم حله، كل هذا ظاهر في كتاب الله وسنة رسول الله رهم العلم من المعلوم من الدين بالضرورة، فالمسلم الذي يقرأ القرآن ويعيش بين المسلمين لا تخفاه هذه الأصول إلا على وجه التفريط في التعلم، فلا يعذر، خلافًا للا هو معدود من المسائل الحفية عما يعذر فيه الجاهل.

ولذلك يعترف المشركون بذنوبهم ويعودون على أسيادهم باللوم؛ بسبب ضلالهم وإضلالهم؛ لأنهم أعرضوا عن مسائل ظاهرة بينة وأصول محكمة قطعية أرسل الله الرسل لأجلها.

قال الله تعالى: ﴿ وَمِرَى النَّاسِ مَن يَلْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُّبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ عَامَوْا أَشَدُ حُبًّا يَقَوْ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ طَلْمُواْ إِذْ يَرُونَ الْمَذَابَ أَنَّ الْقُوْةَ يَلْو جَعِيمًا وَأَنْ اللَّهُ شَكِيدُ الْعَنَابِ ﴿ إِنَّ نَبَرًا الَّذِينَ الَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَكَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوَ أَنَّ لِنَا كَرَّهُ فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِثًا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٥-١٦٧].

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَرِيثُهُ, فَأُولَتِهِكَ الَّذِينَ خَيرُوا أَفْسَهُمْ فِي جَهَنَمُ خَلِدُونَ

﴿ لَفَحْمُ وُجُومُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِهَا كَلِيحُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَكُنَّ مَانِنِي ثَنَلَ عَلَيْكُوْ فَكُمْهُم بِهَا كَلْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَكُنَّ مَالِيْكِ ﴿ فَكُمْهُم بِهَا كَلْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَكُنَّ مَالِيْكِ ﴾ وَأَلَا رَبَّنَا عَلَيْتَ عَلَيْنَا شِفُوتُنَا وَكُنَّا وَكُنَّا فَوَمًا صَالِينَ ﴾ وَإِنَّ المَوْمِنَ فَي قَالُوا رَبَّنَا عَلَيْتُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَمَا طَلَقُونُ ﴾ وَاللَّهُ وَلَى المَشْعُولُ فِيهَا وَلا المُخْلِمُونِ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَنَ الْكَفِينِ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِينِ فِيهَا أَبُدَا ۖ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا ﴿ فَهُو مُقَلِّبُ وَيُجُومُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَنَلِيَنَنَا أَلْمُعَنَا اللَّهُ وَأَلْمُمَنَا الرَّسُولاً ﴿ اللَّهِ لَمُعَلَّمِ مِنْ الْمَنْابِ وَلَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْ

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدَ أَرْحَيْنَا إِلَى مُومِينَ أَنْ أَسْرٍ بِعِبَادِى فَأَضْرِتِ فَكُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا خَنَفُ دَرُكَا وَلَا تَغَنَىٰ ۞ فَأَنْبَعُمْ فِرَعَوْنُ بِمُنُودِهِ. فَغَيْمِيمُم مِّنَ ٱلْبَعِ مَا غَشِيهُم فِرْعَنُ فَوْمُهُ وَمَا هَدَىٰ ﴾ [ط:۷۷-۷۷].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ يِتَايَنِنَنَا وَشُلْطَنَنِ ثُمِينِ ۞ إِلَىٰ فِدْعَوْتَ وَمَلَإِنِهِ فَائِنَمُوٓا أَشَرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَشُرُ فِرْعَوْتَ بِرَشِيلِ ۞ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِينَـمَةِ فَأَوْرَدُهُمُ النّـالَّ وَبِشْسَ الْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأُنْمِعُوا فِي هَلَاهِ. لَعَنَةً وَيَوْمَ الْقِيْمَةَ بِنْسَ الرِّقَدُ الْمَرَقُودُ ﴾ [هود:٩٥-٩٩].

وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَخَفَّ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَنِيقِينَ ﴿ فَا فَلَمَّا مَاسَقُونَا اَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَجَمَلَنَهُمْ سَلَقًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٥-٤٥].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْكَ وَهَمْمَانَ وَجُنُودَهُمُمَا كَانُواْ خَلْطِيْنِ ﴾ [القصص: ٨].

وقال تعالى: ﴿النَّالُ يُمْرَشُونِ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدَخِلًوا عَالَ وَرَعُونَ الشَّعَةُ الْمَنْدَابِ ۞ وَإِذْ يَتَخَلَّجُونَ فِي النَّادِ فَيَقُولُ الشَّمَعَتُوا لِلّذِينَ السَّعَضَكُمُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ بَنْعَا فَهَلَ أَشُد مُعْنُونِ عَنَّا نَصِيبًا قِنَ النَّارِ ۞ قَالَ اللّذِينَ السَّتَضَكُمُونَا إِنَّا كُلَّ فِيهَا إِنَ اللّهَ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ الْمِنَادِ ۞ قَالَ اللّذِينَ فِي النَّارِ لَهُ اللّهِ عَنْ اللّهَ عَدْ حَكُمْ بَيْنَ الْمِنَادِ ۞ قَالَ اللّذِينَ فِي النَّارِ لَيْنَ فِي النَّارِ لَيْنَ فِي النَّارِ لَيْنَ المُعْدَادِ ۞ قَالُوا أَوْلَمْ مَنْ الْمُدَابِ ۞ قَالُوا أَوْلَمَ مَنْ الْمُدَابِ ۞ قَالُوا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

وقال تعالى: ﴿ حَقَىٰ إِذَا أَخَذَنَا مُتَفِيمِ وَالْعَلَابِ إِذَا هُمْ يَجَنَرُونَ ﴿ لَا تَجَنَرُوا الْبَوْمُ إِلَكُمْ بِنَا لَكُنْتُم مَكُنَّ مَكَ أَفَقَدِكُو نَدَكِمُسُونَ ۞ مُستَكَمِينَ بِهِ. سَنِهُ تَقَلَى عَلَيْكُمْ فَكُمْتُم مَكُ أَفَقَدِكُو نَدَكِمُسُونَ ۞ أَمَد تَدَ بَعْرِفُوا سَنِهُ تَعْمُرُونَ ۞ الْأَذَلِينَ ۞ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا الْفَوْلُ أَمْ جَآدَهُم الْأَذَلِينَ ۞ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا الْفَوْلُ أَمْ جَاءَهُم إِلَاتِيقَ مَأْتُولُونَ فِيهِ جِنَاهُ بَلَ جَآدَهُم إِلَاتِيقَ وَأَضَعُمُم الْمَقِيكُونَ لِمِنْ مَنْكُونِ ﴾ إلى جَآدَهُم إلى الْعَقِى وَأَضَعُمُم الْمَقِيكُونِ فَيْهِ عَلَى اللّهُ فَيْكُونُ لِهِ عَلَيْهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَقِيمَ عَذَابُ جَهَنَمَّ وَيَشَنَ الْمَصِيرُ ۞ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لِمَا شَهِيقًا وَهِىَ تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَسَكَرُ مِنَ الفَيْهِلِّ كُلِمَنَا أَلْقِىَ فِيهَا فَنِجُ سَلَكُمْ خَرَنَهُمَّ أَلَنَ بَأَيْحُونَهِيرٌ ۞ وَقَالُواْ لَوَكُنَا نَسْمَعُ لِمَنْ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا زَوَلَ اللّهُ مِن ثَنَى إِنْ أَنشُدُ إِلَّا فِي صَلَالِكِيمِ ۞ وَقَالُواْ لَوَكُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْفِلُ مَاكُنَا فِي أَصْمَدِ السَّعِيمِ ۞ فَاعْتَرْهُواْ بِذَنْهِمْ فَشُحْقًا لِأَضْحَبُ السِّعِيمِ ۗ [الملك:٦-١١]

وبإسناده عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر رَهَالِلهَ قَالَ قَالَ رَجَلَ فِي غَزُوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبَ بطونًا، ولا أكذبَ ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء! فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق! لأخبرن رسول الله ﷺ فبلغ ذلك النبي ﷺ ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقًا بحَقَب ناقة رسول الله ﷺ تَنْكُبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنها كنا نخوض ونلعب! ورسول الله ﷺ يقول: ﴿أَبِاللَّهِ وَمَايَنِيْهِ. وَرَسُولِهِ. كُشُتُم تَسْتَهْزِءُونَ ۞ لَا تَمَـنَذِرُواْ فَدّ كَنْتُرُّمُ مِنْدًا إِمَـنَاكُمُ ﴾(١).

وفي صحيح مسلم (٧٤٠) عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي، ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار».

فهذه النصوص: تدل على أنه لا عذر لأحد في مخالفة الرسل بالكفر بالله والشرك في عبادته، وأن كل من أعرض عن اتباع الوحي وكفر بالله ولم ينقد إلى ما أرسل به رسول الله عني وخالف ما جاءت به الرسل من أمور ظاهرة بينة محكمة يتعين على الأعيان العلم والعمل بها، لأي عذر من الأعذار تقليدًا أو هوى طاعة للأمراء أو العلماء أو اتباعًا للعادات والأهواء، أو غير ذلك من الأعذار، فترك الحق البين الظاهر وأخذ بالباطل مما بيانه محكم في كتاب الله وسنة رسول الله على حكم عليه بموجبه، وعوقب في الآخرة على فعله؛ لأن الحجة عليه قائمة بها بلغه من الوحي وما أنزله الله على رسوله لظهور دليله وحكمه.

وأما ما كان خفيًّا من المسائل غير ظاهر الدلالة والحكم لجميع المكلفين، فيبين للواقع عدمه ويوضح له الدليل حتى تنجلي الشبهة وتقام الحجة وتنقطع المحجة بمعرفته حكم الله، وذلك في مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس كها في مسائل القدر والإرجاء، ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تنضمن أمورًا كفرية من ردِّ الأرجاء، ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تنضمن أمورًا كفرية من ردِّ بعض النصوص كفرًا، ولا يُحكم على قائله بالكفر؛ لاحتهال وجود مانع يمنع من تكفيره فأهل الأهواء والبدع في العموم من أهل القبلة لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم إلا من كانت بدعته مما هو معلوم كفر صاحبها بالتعيين بمجرد فعلها؛ لأنها من المسائل الظاهرة التي لا تخفى على المعينين من أهل التكليف ممن بلغه القرآن ويعيش بين المسلمين.

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري (١٤/ ٣٣٣-٣٣٥).

وعما لا يجزم بكفره ظاهرًا وباطنًا الكفر الموجب للعذاب والخلود في النار حديث العهد بالإسلام، والناشئ في محل بعيد عن معرفة الحق ولم يفرط أو يقصر في طلب الحق ومعرفته، فيقع في الشرك أو الكفر مما يخفى على مثله فيبين له الحكم، وكذلك من أدركه الهرم أو المجنون أو كان أصها، ونحو ذلك ممن لم يتمكن من التعلم وهو على دين أهل الشرك، فحكمهم في الدنيا بموجب ما أظهروه من الكفر والشرك، وأما في الآخرة فحكمهم حكم أهل الفترة، فيتوقف في تكفيرهم باطنًا، وإنها هم في حكم الكفار في الظاهر، ولكنهم يعذرون في الآخرة كحال من لم تبلغه الحجة ومات على شركه وكفره، والراجح في أهل الفترة ومن في حكمهم أنهم يمتحنون في الآخرة، فهم يعذرون لجلهم، وعدم تفريطهم وعدم وجود من ينبههم (۱).

ومما لا يحكم بكفره من وقع في أمر كفري لجهل وهو حديث عهد بإسلام، أو ناشئ في محل بعيد عن معرفة الحق، ولم يقصر في طلبه، فنُبَّه فتاب ورجع.

هذا ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة المتقدم نقل طرف منها، وعليه إجماع العلماء.

وهذا ما عليه تقرير الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهُ أللَّهُ في نصوص كثيرة في رسائله وكتبه ومراسلاته وردوده، فمن ذلك:

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمُهُ الله: «الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية، مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف، وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه، فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» اهراً.

 <sup>(</sup>١) انظر طریق الهجرتین (ص:٣٧٦-٣٦٩) ومجموع الفتاوی والمقالات للشیخ عبدالعزیز بن باز (٨/ ٩٧-٩٨).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنة (١٠/ ٩٣).

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: "ما ذكرتم من قول الشيخ ابن تيمية رَحَمُهُ اللّهُ: "كل من جحد كذا وكذا، وقامت عليه الحجة..." وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم، هل قامت عليهم الحجة؟ فهذا من العجب، كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارًا؟! فإن الذي لم تقم عليه الحجة، هو (الذي حديث عهد بالإسلام)، و(الذي نشأ ببادية بعيدة)، أو (يكون ذلك في مسألة خفية)، مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف، وأما أصول اللدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه، فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين، لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: ﴿أَمْ تَحَسَبُ أَنَّ أَحَمُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِن هُمْ أَشَلُ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان:٤٤]، وقيام الحجة نوع، وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم، وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم، وإن لم يفهموها» اه (١)

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: "من أشرك بالله تعالى كفر بعد إسلامه، ولو مكرهًا بحق كفر، أو جحد ربوبيته أو وحدانيته كفر، أو جحد صفة من صفاته، أو ادعى النبوة، أو صدق من ادعاها بعد النبي على أو استهزأ بالله أو رسله، أو هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى، أو كان مبغضًا لرسوله على أو بل جاء به الرسول اتفاقًا؛ كفر، أو جعل بينه وبين الله وسائط، يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم؛ كفر إجماعًا؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين ﴿مَا نَمَبُتُكُمُم إِلَّا لِيُقْرِبُونًا إِلَى اللّهِ زُلْفَيَ ﴾ [الزمر: ٣]، أو سجد لصنم أو شمس أو قمر، أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين الذي شرعه الله تعالى، أو وجد منه امتهان القرآن، أو أنكر الإسلام؛ كفر؛ لأن الدين عند الله الإسلام، أو سحر أو أتى بقول يُوجه عن الإسلام، أو مثل أن يقول: هو يهودي، أو نصراني أو مجوسي، أو برئ من الإسلام أو القرآن أو النبي مثل أن يقول: هو يهودي، أو نصراني أو مجوسي، أو برئ من الإسلام أو القرآن أو النبي

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٩٣-٩٤).

وقد عمت البلوى بهذه الفرق، وأفسدوا كثيرًا من عقائد أهل التوحيد، نسأل الله العفو والعافية.

أقول: يتأمل المسلم الذي قَصْدُه اتباع أمر الله ورسوله، ما ذكره هؤلاء العلماء، وحكوا عليه إجماع المذاهب كلها، في أناس يشهدون أن لا إله إلا الله، ويصلون ويصومون، وأهل عبادة، لكنهم يعتقدون في بعض الأولياء، مثل عبدالقادر، ومعروف الكرخي وغيرهما، ويتعلقون عليهم، يقولون: لهم جاه عند الله، كيف حكى العلماء إجماع المذاهب على أن من فعل ذلك فهو كافر، ولو كان زاهدًا.

هذا الذي أنا طالب منهم، وأعظم من أن الرافضي إذا سب الشيخين فقد توقف الإمام أحمد في تكفيره. وأما إذا اعتقد في علي أو الحسين فهو كافر، مع كونه يشهد أن لا إله إلا الله. أتظنون أن هذا في قوم مضوا؟ أتقولون الصحابة أراهم يكفرون أهل الإسلام؟ أم تظنون أن الذين يعتقدون في علي لا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فرحم الله امرأ نصح نفسه، ونصر الله ورسوله ودينه، ولم تأخذه في الله لومة لائم؟ اهداً.

هذا ما قرره الإمام المجدد رَحِمَهُ اللَّهُ في هذه المسألة العظيمة واضحا جليا، ومثل ذلك قرر أثمة الدعوة رَحَهُ اللَّهُ، فمن كلامهم في ذلك:

قال العلماء أبناء الشيخ رَمِّهُمُولَقَهُ والعلامة حمد بن ناصر بن معمر رَمِّهُاللَّهُ: "الذي نعتقده دينًا، ونرضاه لإخواننا مذهبًا، أن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وقامت عليه الحجة، فإنه يكفر بذلك، ولو ادعى الإسلام، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء" اه(").

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١/ ٨٨-٩٠).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١٠/ ١٣١).

× - 1.9

وقال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحِمُهُٱللَّهُ: "هذه الحوادث المذكورة، والكفريات المشهورة، والبدع المزبورة، قد أنكرها أهل العلم والإيهان، واشتد نكيرهم حتى حكموا على فاعلها بخلع ربقة الإسلام والإيمان" اه(''.

وقال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: "من ارتكب ما يوجب الكفر والردة والشرك يحكم عليه بمقتضى ذلك، وبموجب ما اقترف كفرًا أو شركًا أو فسقًا إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق، وهذا له صور مخصوصة، لا يدخل فيها من عبد صنيًا أو قبرًا أو بشرًا أو مدرًا لظهور البرهان، وقيام الحجة بالرسل» اه(٢).

وقال العلامة حمد بن ناصر بن معمر رَجْمَهُ اللَّهُ: «معلوم بالاضطرار من الدين: أن الله بعث محمدًا على وأنزل عليه الكتاب ليعبد وحده ولا يشرك معه غيره، فلا يُدعى إلا هو، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يُخاف خوف السر إلا منه. والقرآن مملُّوء من هذا، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسْنَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨]، وقال: ﴿لَهُ مُقُوَّةُ لَلْغَيْ ﴾ [الرعد: ١٤]، وقال: ﴿ وَلَا تَنْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفُكُ وَلَا يَضُرُّكُ ﴾ [يونس: ١٠٦]، وقال: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْخَـرٌ ﴾ [الكوثر: ٢]، وقال: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُه مُؤْمِدِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]، وقال: ﴿فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣]، وقال: ﴿وَإِنِّكَ فَأَرْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠]، وقال: ﴿وَمَافُونِ إِن كُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، وقال: ﴿وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَىٰ أَوْلَتِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْمَّدِينَ ﴾ [التوبة: ١٨]، والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة، والله تعالى لا يعذب خلقه إلا بعد الإعذار إليهم، فأرسل رسله وأنزل كتبه لئلا يقولوا: ﴿لَوْلَا ۚ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فُنَيِّعَ ءَايَديِكَ وَيَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [القصص: ٤٧]، وقال: ﴿ وَلَوْ أَنَّاۤ أَهۡلَكُمْنَهُم بِعَذَابٍ مِّن فَيْلِهِ. لَقَـالُواْ رَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَئِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلً وَغَغْرَف ﴾ [طه: 37/]» (a. (T).

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) منهاج التأسيس والتقديس في الرد على شبهات داود بن جرجيس (ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (١١/ ٧٣).

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: «الكلام في تكفير المعين، فالمقصود به مسائل مخصوصة، قد يخفى دليلها على بعض الناس، كها في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورًا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة النبوية، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرًا، ولا يحكم على قائله بالكفر، لاحتهال وجود مانع، كالجهل وعدم العلم بنفس النص، أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها؛ ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأهواء، وقد نص على هذا، فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين، بعد أن قرر هذه المسألة قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال: بعدم التكفير. وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله» اهد!".

وقال العلامة عبدالله أبابطين رَحَمُهُ ألله: «الذين قالوا للنبي ﷺ: اجعل لنأ ذات أنواط، وإن كانوا يظنون أن هذا من التأله لغير الله، الذي تنفيه لا إله إلا الله؛ لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ويعرفون معناها لأنهم العرب، لكن خفيت عليهم هذه المسألة، لحداثة عهدهم بالكفر، حتى قال النبي ﷺ: «الله أكبر! إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كها قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿آجْمَل لَنَآ إِلنَهَا كُمّا لَمُمْ مَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَرَمٌ جَمَهُونَ ﴾ إلى الله عناها، لم نبي الله الله يكفرهم بذلك. قلنا: هذا يدل على أن من تكلم بكلمة كفر جاهلًا بمعناها، ثم نبه فانتبه، أنه لا يكفر، ولا شك أن هؤلاء لو اتخذوا ذات أنواط بعد إنكار النبي ﷺ لكفروا» اه (١٣).

وقال العلماء الشيخ عبد الله، والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان رَحَهُمُ اللهُ: "أما الجهمية فالمشهور من مذهب أحمد، وعامة علماء السنة رَحَهُمُ اللهُ، تَكفيرهم؛ لأن قولهم صريح في مناقضة ما جاء به الرسل، وأنزلت به الكتب،

<sup>(</sup>١) منهاج التأسيس في رد شبهات داود بن جرجيس (ص:١٠١).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنة (١٢/ ٦٣).



وحقيقة قولهم: جحود الصانع، وجحود ما أخبر به عن نفسه، بل وجميع الرسل، ولهذا قال الإمام: عبد الله بن المبارك: (إنا لنحكى كلام اليهود والنصاري، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية). وبهذا كفروا من يقول: القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وإن الله ليس على العرش، وإنه ليس له علم ولا قدرة، ولا رحمة، ولا غضب، ولا غير ذلك من صفاته، وهم عند كثير من السلف مثل ابن المبارك، ويوسف ابن أسباط، وطائفة من أصحاب أحمد، ليسوا من الثلاث والسبعين فرقة.

وقد بينا لك فيها مضي: أن الإمام أحمد، وأمثاله من أهل العلم والحديث، لا يختلفون في تكفير الجهمية، وأنهم ضلال زنادقة مرتدون، وقد ذكر من صنف في السنة: تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر، كاللالكائي، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة له، وابن أبي ملكية، والخلال في السنة له، وإمام الأئمة ابن خزيمة قد قرر كفرهم ونقله عن أساطن الأئمة.

وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القيم في كافيته، عن خمسائة من أئمة المسلمين وعلمائهم، فكيف إذا انضاف إلى ذلك كونهم من عباد القبور، وعلى طريقتهم؟! فلا إشكال -والحالة هذه- في كفرهم وضلالهم.

وأما إباضية أهل هذا الزمان فحقيقة مذهبهم وطريقتهم: جهمية قبوريون، وإنها ينتسبون إلى الإباضية انتسابًا، فلا يشك في كفرهم وضلالهم، إلا من غلب عليه الهوي، وأعمى الله عين بصيرته، فمن تولاهم فهو عاص ظالم، يجب هجره ومباغدته، والتحذير منه، حتى يعلن بالتوبة، كما أعلن بالظلم والمعصية، اهـ (إلى أن قالوا رَحَهُمُاللَّهُ: «أهل الأهواء من هذه الأمة، ومن لا تخرجه بدعته من الإسلام، كالخوارج ونحوهم، فهؤلاء لا يكفرون؛ لأن أصل الإيهان الثابت، لا يحكم بزواله إلا بحصول مناف لحقيقته، مناقض لأصله، والعمدة: استصحاب الأصل وجودًا وعدمًا، لكنهم يبدعون ويضللون، ويجب هجرهم وتضليلهم، والتحذير عن مجالستهم ومجامعتهم، كما هو طريقة السلف في هذا الصنف.

وأما الجهمية وعباد القبور، فلا يستدل بمثل هذه النصوص على عدم تكفيرهم، إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام، وما بعث الله به الرسل الكرام؛ لأن حقيقة ما جاؤوا به ودعوا إليه وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص العمل له، وألا يشرك في واجب حقه أحد من خلقه، وأن يوصف بها وصف به نفسه، من صفات الكال ونعوت الجلال. فمن خالف ما جاؤوا به، ونفاه وأبطله، فهو كافر ضال، وإن قال لا إله إلا الله، وزعم أنه مسلم؛ لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد، فلا ينفعه التلفظ بقول لا إله إلا الله إلى يعمل به، ولم يعتقد ما دل عليه.

وأما قوله: نقول بأن القول كفر، ولا نحكم بكفر القائل، فإطلاق هذا جهل صرف؛ لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين، ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولًا يكون القول به كفرا، فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية، التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورًا كفرية، من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرًا، ولا يحكم على قائله بالكفر، لاحتمال وجود مانع كالجهل، وعدم العلم بنقض النص، أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كثير من كتبه، وذكر أيضا تكفير أناس من أعيان المتكلمين، بعد أن قرر هذه المسألة، قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة، فهذا لا يتوقف في كفر قائله، ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة واصفات، بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة» اه (١٠).

<sup>(</sup>١) الدر السنة (٨/ ٢٩٩ -٣٣٤).

وقال العلماء الشيخ عبدالله والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان رَحَهُمُولَدُة: «القبوريون لا يشك في كفرهم من شم رائحة الإيمان، وقد ذكر شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم رَحَهُمُالَدَهُ، في غير موضع: أن نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها، فيها يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله، وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة عليه، وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة.

وأما دعاء الصالحين، والاستغاثة بهم، وقصدهم في الملمات والشدائد، فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه، والحكم بأنه من الشرك الأكبر، فليس في تكفيرهم وتكفير الجهمية قولان.

وأما الإباضية في هذه الأزمان، فليسوا كفرقة من أسلافهم، والذي بلغنا أنهم على دين عباد القبور، وانتحلوا أمورًا كفرية لا يتسع ذكرها هنا، ومن كان بهذه المثابة فلا شك في كفره، فلا يقول بإسلامهم إلا مصاب في عقله ودينه، ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة، أو يشك في كفرهم اه(١١).

وقال العلامة سليهان بن سحهان رَجِمُهُ اللهُ: (تكفير الشخص المعين، فلا مانع من تكفيره إذا صدر منه ما يوجب تكفيره، فإن عبادة الله وحده لا شريك له من الأمور الضرورية المعلومة من دين الإسلام، فمن بلغته دعوة الرسول، وبلغه القرآن، فقد قامت عليه الحجة.

وأما الأمور التي لا يكفر فاعلها مما ليس معلومًا بالضرورة من دين الإسلام، بل في الأمور الخفية، فهذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة؛ لأن هذا إنها هو في المسائل النظرية والاجتهادية التي قد يخفى دليلها، وأما عباد القبور فهم عند السلف وأهل

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٤/ ٤٠٩).

العلم يسمون الغالية؛ لأن فعلهم غلو، يشبه غلو النصاري في الأنبياء والصالحين، وعبادتهم.

فمسأله توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام، لا أهل الأهواء، ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة، كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا زبدتها وحاصلها، وسائر الأحكام تدور عليه» اه (۱).

وقال رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «فحجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن فلا عذر، وليس كل جهل. يكون عذرًا لصاحبه، فهؤلاء جهال المقلدين لأهل الكفر كفار بإجماع الأمة، اللهم إلا من كان منهم عاجزًا عن بلوغ الحق ومعرفته لا يتمكن منه بحال مع محبته له وإرادته وطلبه وعدم المرشد إليه، أو من كان حديث عهد بالإسلام، أو من نشأ ببادية بُعيدة، فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذور؛ لأن الحجة لم تقم عليه فلا يكفر الشخص المعين حتى يعرف وتقوم عليه الحجة بالبيان، اه<sup>(۲)</sup>.

وقال رَحِمَهُٱللَّهُ: "ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله، وهؤلاء الأغبياء أجملوا القضية وجعلوا كل جهل عذرًا ولم يفصلوا، وجعلوا المسائل الظاهرة الجلية وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية التي قد يخفي دليلها على بعض الناس، وكذلك من كان بين أظهر المسلمين كمن نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام؛ فضلوا وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل» اه<sup>(٣)</sup>.

هذا ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَحَهُمُ اللهُ، خلافًا لما يقرره مخالفوهم ممن دخلت عليه شبهة الإرجاء.

<sup>(</sup>١) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (ص: ٦٥٤).

<sup>(</sup>٢) كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس (ص:١١٦).

<sup>(</sup>٣) كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس (ص:١١٧).

# وهنا مسألة مهمة وهي:

بطلان زعم بعض المتعالمين حيث يقرر: أن من يعيش في بلاد المسلمين ومن نشأ في بلاد المشركين، ومن هو حديث عهد بإسلام، كلهم سواء، فيعذرون، وأن من فرق بينهم في الإعذار فهو تفريق لا ينضبط! -هكذا يزعم المبطلون-.

ويقرر: أن من يفرقون بين ما هو معلوم من الدين بالضرورة وغيره، ويرتبون على إنكار المعلوم من الدين بالضرورة الكفر دون غيره؛ مخطئون لأن -بزعمه- تقسيم الشرع إلى هذين القسمين فيه نظر، فكيف إذا بني عليه التكفير! هكذا يقرر الأفاكون.

ويقرر: أن الأصل في كل من وقع في النواقض أنه معذور، وأن من وقع في جميع المكفرات، سواء كانت من الأمور الظاهرة أو غيرها أو ما علم بالضرورة أو غيرها، فالأصل فيه العذر، وأنه لا دليل على التفريق بين مكفر وآخر، وأن من أراد التفريق فعليه بالدليل! هكذا ينشر هؤلاء الملبسون.

ويقرر: أن التفريق بين من كان في بلاد المسلمين ومن كان في محلة بعيدة ولم يتمكن من التعلم فلا يعذر الذي يعيش في بلاد المسلمين بخلاف غيره، أن هذا تفريق خاطئ؛ لأنه لا ينضبط! ويزعم أن من عاش في بلاد المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع دعوة الحق وعنده العلماء ومن ينبهه فيعُرِض، ومن كان في بلاد المشركين وليس عنده من ينبهه ولم يسمع دعوة الحق كلهم سواء، فيعدرون إذا أهان أحد منهم المصحف أو قتل نبيًا! أو أشرك في عبادة الله سواء كان في بلاد المسلمين أو خارجها سواء كان حديث عهد بإسلام أو له فيه عمر طويل فهؤ لاء -بزعمه - سواء، يعذرون، ولا يفرق في الحكم على أحدهم إذا وقع في مكفر كالشرك بالله لأجل هذه الأوصاف!

ويقرر: أن التفريق بين حديث عهد بالكفر وغيره لا ينضبط، وأن من أسلم حديثًا فوقع في ناقض لم يدر أنه ناقض كأن يكون عادة له قبل إسلامه، ومن كان بين المسلمين ويدرس في مدارسهم ويقرأ القرآن وعنده العلماء ويسمع دعوة الحق، أنهما سواء، فيعذر كل من وقع في النواقض الناقلة من الإسلام إلى الكفر مطلقًا دون تفصيل.

ويقرر: أن التفريق بين حديث العهد بالإسلام وغيرهم والناشيء في بلاد المشركين ومن في بلاد المسلمين تفريق أغلبي، وليس ضابطًا فاصلًا!

وغير ذلك من تقريرات هؤلاء المتهوكين المفترين مما هو منشور مشهور باسم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد رَحِمُهُاللَّهُ والرد على الغلاة في التكفير، ويزعم أربابها أنهم يشرحون رسائل الإمام كنواقض الإسلام وكشف الشبهات ومفيد المستفيد، وهم يعملون على هدمها ونقضها، فالله حسيبهم وهو ناصر دينه.

والجواب على هذه الشبه الواهية الساقطة: أن هذه دعوى وتلبيس وتعمية ونقض للدعوة الإمام المجدد رَحَمُهُ الله وترديد لدعايات المبطلين من أعداء الدعوة، ورد لظاهر النصوص من الكتاب والسنة المتقدم ذكر طرف منها، ونقض لما عليه تقرير أهل العلم وأجمعوا عليه: أن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وقامت عليه الحجة الرسالية، فإنه يكفر بذلك ظاهرًا وباطنًا، ولو ادعى الإسلام.

والرد على هذه الشبهة بها تقدم نقله من الأدلة من الكتاب والسنة، وما تقدم نقله عن الإمام المجدد رَجَمُهُ اللهُ وأثمة الدعوة رَجَهُمُ اللهُ عا فيه أوضح البيان وأتمه.

فالعلماء تتابعوا على نقل الإجماع على كفر من أنكر أو جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو ما يسمونه المسائل الظاهرة، أي ظاهرة في حكمها وقطعية في دلالتها، وعدم العذر بالجهل بها، ظهورًا يقوم مقام التبيين والتفصيل، للمخالف فيها، كمن دعا غير الله أو جوز ذلك أو اتخذ الوسائط، أو سوغ التعبد باليهودية والنصرانية، أو البوذية، أو المجوسية، أو فضل حكم غير الله على حكم الله، أو جوز التحاكم لغير الله، أو ظاهر المشركين وناصرهم على المسلمين وغير ذلك، كما نصوا على أن ما لا يعلم من الدين بالضرورة وهو ما يعدونه مما هو خفي من المسائل، أو كان مثله يخفى عليه، كمن هو حديث عهد بكفر؛ فيتوقف في تكفير من وقع فيه على النحو الذي تقدم بيانه.

مما يبين أن العلماء يفرقون بين المسائل وبين أصحابها، ولا يجعلون المسألة واحدة إلا عند أهل الجهالة والغواية.

ومما يدل على ذلك دلالة ظاهرة بينة قوله تعالى: ﴿ هُو اَلَذِى آَزَلَ عَلَيْكَ اَلْكِنَتِ بَنْهُ اللّهِ عَلَى ذَلك دلالة ظاهرة بينة قوله تعالى: ﴿ هُو اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى النّاسِ أو عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَشَا اللهُ عَلَى عَشَامِه عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَشَامِه عَلَى الواضح منه، وحكم محكمه على متشاجه عنده، فقد اهتدى اللهُ اللّهُ عَلَى عَشَامِهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى عَشَامِهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢/٧).

وفي معنى هذه الآية ما روي عن ابن عباس رَعَوَلِيَهُ عَنهُ المتقدم نقله، في أن التفسيرُ على أربعةِ أوجهٍ " «وجهٌ تعرفه العربُ من كلامها، وتفسير لا يُعذر أحدٌ بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره " اه (أ) وبلفظ: «حلالٌ وحرامٌ لا يُعذَر أحدٌ بالجهالة به " اه (أ).

وعند الطبراني في المعجم الكبير (٣٢٩١) والطيالسي في مسنده (١٤٤٣) بلفظ: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، قال: فمررنا بالسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كها لهم ذات أنواط. فقال رسول الله ﷺ: الله أكبر! إنها السنن، قلتم -والذي نفسي بيده - كها قالت بنو إسرائيل: ﴿جُعُلُ لَنَا إِلَنَهَا كُمَا مُنَاهِمُ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ يَجْهَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، لتركبن سنن من كان قبلكم، وللطبراني (٣٢٩٤) وفيه: «وكانوا أسلموا يوم الفتح».

ففيه التنبيه على سبب جهلهم، وهو كونهم حديثو عهد بكفر، ففيه: التفريق بين حديث العهد وغيره.

وليس غريبًا أن يقرر من هو أجنبي عن العلم هذا التقرير الفاسد المناقض لما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجَهُ الله وما حكوه مما هو مجمع عليه عند العلماء، أن من

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تأويل القرآن (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان في تأويل القرآن (١/ ٧٦).

وقع في الكفر يحكم عليه بالكفر، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو ناشئًا في محل بعيد عن سماع الحق، أو كان ما وقع فيه مما هو من المسائل الخفية، فمن كان أجنبيًّا عن العلم وأهله، ولم يسلك مسالك العلماء في دراسة الاعتقاد، وتقفر العلم تقفرًا وتلقف الشبه فاستقرت بقلبه، فانطمس وعمي، فلم يعد يفرق بين السَّمَن والورم، ولا بين الجمر والتمر، فاللهم إنا نسألك السلامة من الضلال والغواية.

فهذه النصوص التي نقلتها من الكتاب والسنة وتقريرات أثمة الدعوة رَجَهُهُولَّلَهُ تدل على التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، ولم يخالف في ذلك إلا من لم يفهم معاني نصوص الكتاب والسنة، ولم يدرك منزع تقريرات أهل العلم، ولم يصدر مما صدروا عنه.

والشاهد أن هذه الجرأة على تخطئة أهل العلم والإيهان بوابة الزندقة والإلحاد، فكيف ومن يقرر ذلك ويبث هذه الشبه لهم أتباع متعصبون، وغوغاء متحزبون، فالفتنة على الدين وأهله بهم عظيمة.

فإنكار التفريق بين المسائل الظاهرة وغير الظاهرة، أو المعلوم من الدين بالضرورة وغيرها، أو من يعيش بين المسلمين ومن هو بين المشركين، أو حديث العهد بالإسلام وغيره، جدل بالباطل، وجرأة من هؤلاء المشبهة الملبسين.

وقد تقدم نقل كلام الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَحَهُ إِللهُ، وسيأتي مزيد بيان في تقريرهم هذه المسائل على هذا المنوال، فهدر هذا التقسيم جرأة لا يتقحمها إلا من لا يدرك مصطلحات العلماء والأصول التي بنوا عليها ذلك، كما أنه تسفيه وتجهيل لهم، كيف والذي يردد هذه الشبهة أغمار دخلاء على العلم وأهله.

وهذه الشبهة مثيلة لشبهة غلاة المبتدعة عن ينكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد العبادة والربوبية والأسهاء والصفات، فكل هؤلاء مجترئون على العلم وأهله، أهل جهالة، ومنهم المعلن لعدائه للتوحيد وأهله، ومنهم المنطوي على ذلك، وإلا

فكيف يتصور إسلام لمن ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة مما لا يصح إسلام المرء إلا به؟! وكيف يتصور إسلام من يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة كُفُرُه وهو يعيش بين المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع دعوة الحق؟! فلا يتصور إسلام هؤلاء إلا من لم يدر ما يخرج من رأسه، ولم يفقه حقيقة ما أرسل الله به الرسل من أمره ونهيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقد قرر علماؤنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجَهُمُاللَّهُ هذه المسألة، آخذين بها دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء.

فقد بين علماؤنا أن المسائل نوعان: مسائل ظاهرة، ومسائل خفية، وأن من المكلفين من لا يعذر، كالذي بين المسلمين إذا وقع في الكفر الناقل من الملة مما هو معلوم ظاهر، ومنهم من يعذر كحديث عهد بالإسلام ونحو ذلك، وأن من الأعال ما يكفر فاعله بمجرد فعله، ومنها ما يتوقف في تكفير فاعله حتى يبين له ويعرَّف، وهم بذلك متمسكون بنصوص الكتاب والسنة وآثار السلف لا يحيدون عن ذلك قيد أنملة، على نمط وسط، بين أهل الغلو والإفراط وأهل الجفاء والتفريط، وسط بين الحوارج والمرجئة.

وسئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحْمُهُ اللَّهُ: متى يعذر الإنسان بالجهل؟

<sup>(</sup>١) فتاوي اللجنة الدائمة (١/ ١٩).

فأجاب رَحِمَهُ الله بقوله: «يعذر بالأشياء الخفية، لاسيها في بعض الأحكام الشرعية، قد تخفى على العامي حتى يتعلم، أما الذي بين المسلمين وقال: لا أدري عن الزنى، ما يعذر وهو بين المسلمين. الزنى معروف عند المسلمين أنه حرام، فلو قال: ما عرفت أن الخمر حرام وهو بين المسلمين، لا الزنى حرام، لا يعذر بهذا، أو قال: ما عرفت أن الخمر حرام وهو بين المسلمين، لا يعذر. لكن في بعض المسائل التي قد تخفى في مسائل الأحكام الدقيقة قد يعذر فيها الإنسان؛ لأجل كونه ليس من أهل العلم. كذلك لو قال: ما أعلم أن دعاء الأموات الإنسان؛ لأجوا تعنوع، لا يعذر بهذا؛ لأن هذا هو أصل التوحيد وأصل الدين، والله أنزل القرآن للنهي عن هذه الأمور والقضاء عليها وبين حال المشركين، وحذر من أعلم» اه(1).

وقال رَحَمَهُ اللهُ: «ليس في العقيدة عذر في توحيد الربوبية والألوهية والأسهاء والصفات، ليس فيها عذر، بل يجب على المؤمن أن يعتقد العقيدة الصحيحة، وأن يوحد الله جل وعلا، ويؤمن بأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه المنفرد بالربوبية، ليس هناك خالق سواه، وأنه مستحق العبادة وحده دون كل ما سواه، وأنه دو الأسهاء الحسنى والصفات العلا، لا شبيه له، ولا كفء له، الذي يؤمن بهذا ليس له عذر في التساهل في هذا الأمر، إلا إذا كان بعيدًا عن المسلمين في أرض لا يبلغه فيها الوحي، فإنه معذور في هذه الحالة، وأمره إلى الله، يكون حكمه حكم أهل الفترات، أمره إلى الله يوم القيامة يمتحن، فإن أجاب جوابًا صحيحا دخل الجنة، وإن أجاب جوابًا فاسدًا دخل النار، فالمقصود أن هذا يختلف، فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن والسنة فهذا حكمه حكم أهل الفترة، حكمهم عند أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار، وأما كونه بين المسلمين يسمع القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار الصفات فهو غير معذور، نسأل يسمع القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار الصفات فهو غير معذور، نسأل الله العافة.

فتاوى نور على الدرب (١/ ٢٦٤–٢٦٥).

وليس العذر بالجهل مسألة قياسية تختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى آخر؛ لأن الجهل ليس بعذر بالنسبة للعقيدة، إلا إذا كان في محل لم تبلغه الدعوة: القرآن ولا السنة، أما في الأحكام فهو عذر: يعني جهل بالحكم الشرعي في بعض الأحكام التي تخفى، أو في دقائق الصفات، وبعض الصفات التي قد تخفى فهذا عذر، أما في الأمور الواضحة، الأمور التي تعد بالضرورة كالإيان بتوحيد الله، وأنه الخلاق العليم، وأنه مستحق للعبادة، وأنه الكامل في أسهائه وصفاته، والإيان بها جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة من أسهاء الله وصفاته، هذا ليس محل عذر إذا كان ممن بلغه القرآن والسنة، نسأل الله السلامة» اهداً.

وسُئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: متى يعذر الرجل بالجهل أو في العقيدة أو في الأحكام الشرعية؟

فأجاب: اليُعذر بالجهل إذا كان في أرضٍ منقطعة لم يبلغهُ شيء، منقطع لا يبلغهُ شيء، ولا يسمع عن وسائل الإعلام، ولا يسمع شيء، هذا يعذر بالجهل، هذه واحدة. الثانية: الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان وتوضيح، وهو لا يعرف التوضيح والبيان، يسأل أهل العلم، قال جل وعلا: ﴿فَسَكُونَ الْمَلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُدَّ لا تَعَلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]، فيزول الجهل عنه بالسؤال، ولا يبقى يقول: أنا جاهل ومعذور بالجهل، وعنده أهل العلم، اهراً.

وعليه: يتبين تقرير الإمام المجدد وأثمة الدعوة رحمهم الله وما عليه علماؤنا في هذه المسألة العظيمة والفرق بين تقريرهم وتقرير من خالفهم من الأدعياء، ويتبين بطلان الشبه التي يلقيها أهل الأهواء في هذا الباب، كها تقدم بيانه وتفصيله.

#### .....

<sup>(</sup>١) فتاوي نور على الدرب (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر موقع الشيخ على الإنترنت، ٩ · ٥ · ١ / ١٥٥٥ https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node

#### الفرق الرابع:

أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَحَهُ اللهُ لا يفرقون بين المازح والجاد والجاهل والشاك والمتاول والمقلد، في فعل أو قول الشرك والكفر، إلا المكره، خلافًا لما يقرره مخالفوهم.

**—©©** 

دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن الأصول المحكمة، والمسائل الظاهرة البينة، وما هو معلوم من الدين بالضرورة مما هو معلوم كفر فاعله أو تاركه، وأنه ناقل من الإسلام إلى الكفر إذا وقع فيه المكلف، سواء كان على وجه الهزل أو المزاح، أو التأويل، أو الجهل، أو التقليد، أو طلب الدنيا، أو غير ذلك من الأعذار، فإنه يكفر بذلك، ولا يكون ذلك عذرًا له، بل يخرجه ذلك من الإسلام، ويحكم عليه عينًا بموجبه بالكفر، إلا المكره.

فمن فعل الشرك والكفر باختياره فقد كفر، وحكم عليه بموجبه، وإن لم يقصد فعل ذلك على وجه القصد للكفر والخروج من الإسلام، كالمازح والهازل، وطالب الدنيا ونحوه، ولو لم يعتقد تسوية الله بخلقه كالمتأول الذي يظن أن ذلك وسيلة مشروعه وقربة إلى الله، وأن ذلك من تعظيم الله وأوليائه، وأن بها تنال الشفاعة، وكالجاهل والمقلد الذي يقلد السادة والكبراء والمطاعين والمتبوعين من الأمراء والعلماء، فيصرف العبادة لغير الله وينقض دين الله بقوله أو عمله أو اعتقاده.

فكل من صرف العبادة لغير الله ووقع بالشرك بالله الناقل من الملة مختارًا غير مكره فهو كافر مشرك.

قال تعالى: ﴿ وَلَـين سَأَلَتَهُمْ لِيَقُولُ ۚ إِنَّمَا كُنَّا مُخُوشُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَهَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ. كُنْتُد تَسَّتَهْ زِءُوك ﴿ لَا تَعْلَيْرُوا فَدَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمُ ۚ إِن نَعْفُ عَن طَآهِلَةِ يَنكُمُ شَكِيْرِ طَابِقَدُ إِنَّتُمْ كَانُوا مُجْرِيرِي ﴾ [التوبة:٦٥-٦٦]، قال ابن جرير الطبري: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قل لهؤلاء الذين وصفت لك صفتهم: ﴿ لَا مَمْنَيْرُوا ﴾ بالباطل، فتقولوا: ﴿ حَمَّنَا مَنْوَشُ وَلَلْمَتُ ﴾، ﴿ وَلَدَ كَنْرَتُم ﴾ يقول: قد جحدتم الحق بقولكم ما قلتم في رسول الله ﷺ والمؤمنين به، ﴿ بَمَّدَ إِيمَنِيكُو ﴾ يقول: بعد تصديقكم به وإقراركم به اله(١).

وقال البغوي رَحِمَهُ اللّهُ: « لا نَعْمَلُورُوا فَدُّ كَفَرَّمُ بَعْدَ إِيمَنِكُو ﴾ فإن قيل: كيف قال: فَكَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُو ﴾ وهم لم يكونوا مؤمنين؟ قيل: معناه: أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيان» اه (٧).

وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: «فهذه القصّة فيها فوائد عظيمة:

- \* الفائدة الأولى: أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن ارتد عن دين الإسلام رِدّةً تنافي التوحيد، وهذا وجه المناسبة من عقد المصنف هذا الباب، أنّ مَنِ استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن، أو استهان بشيء من ذلك، أنّه يرتد عن دين الإسلام رِدّة تنافي التوحيد وثُخرج من دين الإسلام؛ لأن هؤلاء كانوا مؤمنين، فارتدوا عن دينهم بهذه المقالة، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَدَ كَانَوَا مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ
- \* الفائدة الثانية: أن نواقض الإسلام لا يُعفى فيها عن اللّعب والمزح، سواءً كان جادًا أو هازلًا، بل يُحكم عليه بالردّة والخُروج من دين الإسلام؛ لأن هؤلاء زعموا أنّهم يمزحون ولم يقبل الله جل وعلا عذرهم؛ لأن هذا ليس موضع لعب ولا موضع مزح» اهلاً.

<sup>(</sup>١) جامع البيان في تأويل القرآن (١٤/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) معالم التنزيل في تفسير القرآن (٤/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) إعانة المستفيد (٢/ ١٩٠).

\* وقال حفظه الله: «الفائدة الثامنة: في الحديث دليل على أنّ نواقِض الإسلام لا يُعذَر فيها بالمزح واللّعب؛ لأنها ليست مجالًا لذلك، وإنّها يُعذر فيها المُكُره على القول خاصة كما في آية النحل: ﴿إِلَّا مَنْ أُصَحْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَعِنٌ ۖ بِٱلْإِيمَنِ ﴾ [النحل: ١٠٦]» اه(١).

وقال تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ وَلِقَهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيهِ إِلَّا مَنَ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ إلإيمَن وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالكَّنْو صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَصَبُ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ شَ دَلِكَ بِأَنْهُمُ السَّتَحَبُّوا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنْكَ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَيْفِرُن ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَعْمِهِمْ وَأَصْرِهِمُّ وَلَوْلَتُهِكَ الْفَرَمُ هُمُ الْفَدَفِلُوك ﴾ النحل: ١٠١- هُمُ الْفَدَفِلُوك ﴾ النحل: ١٠١-

قال ابن كثير رَحَمُاللَّهُ: وأخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيهان والتبصر، وشرح صدره بالكفر واطمأن به، أنه قد غضب عليه، لعلمهم بالإيهان ثم عدولهم عنه، وأن لهم عذابًا عظيًا في الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق، فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئًا ينفعهم وختم على سمعهم وأبصارهم فلا يتنفعون بها، ولا أغنت عنهم شيئًا، فهم غافلون عما يراد بهم. ﴿ لا جَرَمَ ﴾ أي: لا بد ولا عجب أن من هذه صفته، ﴿أَنَّهُمْ فِي اللَّخِرَةِ هُمُ الْخَنيرُونِ ﴾ أي: الذين خسروا أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة. وأما قوله: ﴿ إِلّا مَنْ أُصَدِرَهُ وَقَلْبُمُهُ مُطْمَئِنٌ لِإِلْإِيمَانِ ﴾ فهو استثناء بمن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها، لما ناله من ضرب وأذى، وقلبه يأبي ما يقول، وهو مطمئن بالإيهان بالله ورسوله اه (الله من ضرب وأذى، وقلبه يأبي ما يقول، وهو مطمئن بالإيهان بالله ورسوله اه (الله من ضرب وأذى، وقلبه يأبي ما يقول، وهو مطمئن بالإيهان بالله ورسوله اه (الله من ضرب وأذى، وقلبه يأبي ما يقول، وهو مطمئن بالإيهان بالله ورسوله اه (الله من ضرب وأذى، وقلبه عليه الله عن خير المها عليه الله عن خير عليه الله عن خير بالإيهان بالله ورسوله اه (الله عن خير الله عن خير الله عن خير بالإيهان بالله ورسوله اله (الله عن خير الله عن خير الله عن خير بالهناء وهو مطمئن بالإيهان بالله ورسوله اله (الله عن خير الله عن خير الله عن خير بالهناء وهو مطمئن بالإيهان بالله ورسوله الهرب الموله الهرب المنتفع المناه وهو مطمئن بالإيهان بالله والمناه الهراك المناه والمناه المراك المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه

<sup>(</sup>١) إعانة المستفيد (٢/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٠٥).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَجَهَاللَّهُ: «هذه الآية تدل على أنه لا يعذر أحد كفر بعد إيانه إلا من كان مكرهًا، وأما من كفر على سبيل الاختيار لأي غرض من الأغراض سواء كان مزاحًا، أو مشحة في وظيفة، أو دفاعًا عن وطن، أو ما أشبه ذلك فإنه يكون كافرًا، فالله عَرَّبَيًا لم يعذر من كفر إلا من كان مكرهًا بشرط أن يكون قلبه مطمئنًا بالإيهان، أي: إن الله تعالى لم يستثن في الآية من الكافرين إلا من أكره، والإكراه لا يكون إلا على القول أو الفعل، أما عقيدة القلب فلا يطلع عليها إلا الله، ولا يتصور فيها الإكراه؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يكره شخصًا فيقول: لابد أن تعتقد كذا وكذا؛ لأنه أمر باطن لا يعلم به، وإنها الإكراه على ما ظهر فقط بالقول أو الفعل.

الوجه الثاني: أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فكان كفرهم سببه أنهم استحبوا الدنيا على الآخرة، ويعني بالدنيا: كل ما يتعلق بها من جاه، أو مال، أو رياسة، أو غير ذلك عن آثر الدنيا بها فيها على الآخرة، وكفره من أجل إيثار الدنيا، فإنه يكون كافرًا وإن لم يكن مستحبًا للكفر، ولكنه مستحب لحياة الدنيا، فإنه يكفر، وذلك أن بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه، وبعض الناس يكفر لمال، أو جاه، أو رياسة، وبعض الناس يكفر لينال بذلك شيئًا من السلطان، وما أشبه ذلك، فالأغراض كثيرة اهداً.

أخرج البخاري (٣٠١٧) عن عكرمة، أن عليًا رَضَالِتَهُ عَنهُ حرق قومًا فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي على قال: «لا تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم كما قال النبي على: «من بدل دينه فاقتلوه».

أخرج البيهقي في السنن الكبرى (١٦٨٩٦) عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيه، قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر، فلم يتركوه حتى سب النبي على وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه، فلما أتى رسول الله على قال: «ما وراءك؟» قال: شر يا رسول

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۷/ ۱۰۳–۱۰۵).

الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئنًا بالإيان، قال: «إن عادوا فعد».

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (١٦٨٧٤) بإسناده عن عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد حدثه أن ابن عمر وَعِنَالِيَهُمَنَاكُمُا كان يقول: «من كفر بعد إيهانه طائعًا، فإنه يقتل» اه وله عن عبد الله بن وهف أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان رَعِنَالْلَهُمَنَا كان يقول: «ذلك فيمن كفر بعد إيهانه» اه.

وأخرج البيهقي في السنن الصغير (٣١٨١) عن ابن عباس، في قوله عَزَقِجَلَّ ﴿إِلَّا مَنْ أُكِيرٍ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنُ ۚ إِلَّا لِيمِينِ ﴾ [النحل: ٢٠٦] قال: «أخبر الله سبحانه أنه من كفر بعد إيهانه، فعليه غضب من الله، وله عذاب عظيم، فأما من أكره فتكلم بلسانه، وخالفه قلبه بالإيهان؛ لينجو بذلك من عدوه، فلا حرج عليه، إن الله سبحانه إنها يأخذ العباد بها عقدت عليه قلوبهم».

فهذه النصوص والأحاديث عمدة في أن من قال أو فعل أو اعتقد الكفر بالله، من غير إكراه، مما كون حكمه ظاهر بين محكم في نصوص الكتاب والسنة، فمن وقع في ذلك من غير إكراه فإنه يكفر به عينًا، ويحل دمه وماله، ويقيم عليه حد الردة ولي أمر المسلمين. هذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء.

## وعلى ذلك تقرير الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَمَّهُ اللَّهُ:

قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحَمُهُ اللّهُ: (يقال لهذا الجاهل: إن كنت تعرف أن الإله هو: المعبود، وتعرف أن الدعاء من العبادة، فكيف تدعو مخلوقًا، ميتًا، عاجزًا؟! وتترك الحي، القيوم، الحاضر، الرؤوف، الرحيم، القدير؟!

فقد يقول هذا المشرك(١٠): إن الأمر بيد الله، ولكن هذا العبد الصالح يشفع لي عند الله، وتنفعني شفاعته وجاهه، ويظن أن ذلك يسلمه من الشرك.

فيقال لهذا الجاهل: المشركون عباد الأصنام، الذين قاتلهم رسول الله ﷺ وغنم أموالهم وأبناءهم ونساءهم، كلهم يعتقدون أن الله هو النافع، الضار، الذي يدبر الأمر، وإنها أرادوا ما أردت من الشفاعة عند الله، كها قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَصُرُهُمْ وَلا يَنعَمُهُمْ وَيَكُولُونَ مَتُولُا مَن الله عَلى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَصُرُهُمْ وَلا يَعْدَدُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيقْرِيُونَا إِلَى اللهِ وَلَغْيَ ﴾ [الزمر: ٣.٤) وقال تعالى: ﴿ وَلا فهم يعترفون بأن الله هو الحالق، الرازق، النافع الضار، كها أخبر الله عنهم بقوله: ﴿ قُلْ مَن يَرَدُهُكُمْ مِن السَّمَا وَالأَرْضِ أَمَن يَعْلِكُ السَّمَع وَالْأَبْصَرَ وَمِن يُغْيِجُ الْحَيْ مِن الْعَيْتِ مِن الْمَيْتِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

وقال رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد، وترى من يعمل به ظاهرًا لا باطنًا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله:

♣ أولاهما قوله تعالى: ﴿ لَا نَمْمَنْذِرُوا فَدْكُمْرُمُ بَعْدَ إِبِمَنِيكُو ﴾ [النوبة: ٦٦] فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول ﷺ كفروا بسبب كلمة قالوها على

<sup>(</sup>١) سماه مشركا مع النص على جهله.

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (٢/ ١٠٥).

وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفًا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها.

\* والآية الثانية قوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْمُهُ مُطْمَيِنُ بِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَعَ بِالْكُنْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

#### فالآية تدل على هذا من جهتين:

- الأولى: قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أُصَحْرِهَ ﴾ [النحل: ١٠٦] فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد.

- والثانية: قوله تعالى: ﴿ وَاللَّكَ بِأَنَّهُمُ السَّتَحَبُّوا الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ﴾ [النحل: ١٠٧] فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنها سببه أن له في ذلك حظًّا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، اهداً.

وقال رَجْمَهُ أَلَنَهُ بعد أن ذكر نواقض الإسلام العشرة: "ولا فرق في جميع هذه النواقض، بين الهازل والجاد والخائف، إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرًا، ومن أكثر ما يكون وقوعًا، فينبغي للمسلم أن يحذرها، ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه اه(٢).

<sup>(</sup>١) كشف الشبهات (ص:٥٥-٥٧).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١٠/ ٩٣).

وقال رَجَمَةُ لَلَكُ \*واعلموا: أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله، أو صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك، أكثر من أن تحصر، من كلام الله، وكلام رسوله، وكلام أهل العلم كلهم.

وأنا أذكر لكم آية من كتاب الله، أجمع أهل العلم على تفسيرها، وأنها في المسلمين، وأن من فعل ذلك فهو كافر في أي زمان كان، قال تعالى: ﴿ مَن صَحَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ وَأَن من فعل ذلك فهو كافر في أي زمان كان، قال تعالى: ﴿ مَن صَحَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانَهُ مُسْلَمِينٌ بَالْإِيمَنِ ﴾ [النحل: ٢٠٦] إلى آخر الآية، وفيها ﴿ وَلِكَ يَاللّهُ مُسْلَمَةُ اللّهُ عَلَى الْآلَخِرَةِ ﴾ [النحل: ٢٠٧]، فإذا كان العلماء ذكروا أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أهل مكة، وذكروا أن الصحابي إذا تكلم بكلام الشرك بلسانه، مع بغضه لذلك وعداوة أهله، لكن خوفًا منهم، أنه كافر بعد إيهانه، فكيف بالموحد في زماننا إذا تكلم في البصرة، أو الإحساء، أو مكة، أو غير ذلك خوفًا منهم، لكن قبل الإكراء، وإذا كان هذا يكفر، فكيف بمن صار معهم، وسكن معهم، وصار من جملتهم؟! فكيف بمن أعانهم على شركهم، وزينه لهم؟ فكيف بمن أمر بقتل الموحدين، وحثهم على لزوم دينهم؟

فأنتم وفقكم الله تأملوا هذه الآية، وتأملوا من نزلت فيه، وتأملوا إجماع العلماء على تفسيرها، وتأملوا ما جرى بيننا وبين أعداء الله، نطلبهم دائمًا الرجوع إلى كتبهم التي بأيديهم، في مسألة التكفير والقتال، فلا يجيبوننا إلا بالشكوى عند الشيوخ، وأمثالهم، والله أسأل أن يوفقكم لدينه القيم، ويرزقكم الثبات عليه اه(اً).

وقال رَجَمُهُ اللّهُ: ﴿... ما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ وهو: باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، حتى ذكروا فيه أنواعًا كثيرة، كل نوع منها يكفّر الإنسان، ويحل دمه وماله، حتى ذكروا أشياء يسيرة، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، والذين قال الله فيهم:

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/٨-١٠).

﴿ يَعْفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدَ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ ﴾ [التوبة:٧٤] الآية، أسمعت الله كفّرهم بكلمة؟ مع كونهم في زمن النبي ﷺ يجاهدون معه، ويصلون ويزكون، ويصومون ويحجون، ويوحدون الله سبحانه، وكذلك الذين قال الله فيهم: ﴿ إِلَاللّهِ وَهَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ. كُنْتُمْ تَسْتَهْزِبُونَ ﴾ الآية، قالوا كلمة على وجه المزح واللعب، فصرح الله أنهم كفروا بعد إيهانهم، وهم مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك.

فتأمل أرشدك الله، من انتسب إلى الإسلام، مرق من الإسلام لما أظهر خلاف ذلك، فكيف بها هو أطم من ذلك، فإذا كان على عهد النبي ﷺ وخلفائه من انتسب إلى الإسلام من مرق منه، مع عبادته العظيمة، حتى أمر النبي ﷺ بقتالهم، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذه الأزمان، قد يمرق من الإسلام، اه(١).

وقال رَحَمُهُ اللّهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلُ آفَفَيْرَ اللّهِ تَـاَمُرُوّتِ آفَيْدُ آيُمُ ٱلْجَالَمُونَ اللّهِ وَلَقَدُ أَيْمَ الْجَالَانِ وَلَكُ وَلَكُونَ اللّهِ وَلَكُونَ اللّهِ وَلَكُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ثم قال: «أما الآية الثانية، ففيها مسائل أيضا»، وذكر منها: «الثالثة: أن الذي يكفر به المسلم، ليس هو عقيدة القلب خاصة، فإن هذا الذي ذكرهم الله لم يريدوا منه على المعيد العقيدة كها تقدم، بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله، أو بلده، أو أهله، مع كونه يعرف كفرهم، ويغضهم، فهذا كافر، إلا من أكره» اه<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١٣/ ٣٨٣-٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (١٣/ ٣٨٥).

وقال رَحِمَهُ لَللَّذُ ﴿ وَإِنَا كَفِّرِنَا هُؤُلَاء الطواغيت... وغيرهم، بالأمور التي يفعلونها هم، منها: أنهم يجعلون آباءهم وأجدادهم وسائط، ومنها: أنهم يدعون الناس إلى الكفر، ومنها: أنهم يبغضون عند الناس دين محمد ﷺ ويزعمون: أن أهل العارض كفروا لما قالوا: لا يعبد إلا الله، وغير ذلك من أنواع الكفر، وهذا أمر أوضح من الشمس، لا يحتاج إلى تقرير، ولكن أنت رجل جاهل مشرك، مبغض لدين الله، وتلبس على الجهال الذين يكرهون دين الإسلام ويحبون الشرك ودين آبائهم، وإلا فهؤلاء الجهال، لو مرادهم اتباع الحق، عرفوا أن كلامك من أفسد ما يكون اهداً.

وقال رَحِمَهُ أللَّهُ قَانتم مسلَّمون: أن رسول الله ﷺ قد أنكره -يعني الشرك- ونهى عنه، فلو أن رجلًا أقر بذلك مع كونه لم يفعله، لكنه زينه للناس ورغبهم فيه، أليس هذا كافرًا مرتدًا؟ ولو قدرنا: أن الأمر الذي كرهه وصد الناس عنه، ما أمر به الرسول ﷺ إلا أمر استحباب، كركعتي الفجر، أو أن الذي نهى عنه ما نهى عنه إلا نهي تنزيه، كالأكل بالشهال، والنوم للجنب من غير وضوء، ولو أن رجلًا عرف نهي الرسول ﷺ، وأن الأكل بالشهال هو الأحب المرضي عند الله، وأن الأكل بالشهال هو الأحب المرضي عند الله، وأن الأكل باليمين يضر عند الله، وأن النوم من غير وضوء أحب إلى الله، مع علمه بها قال الرسول ﷺ، أليس هذا كلام كافر مرتد؟ فكيف بمن سب دين الله الذي بعث به جميع أنبيائه، مع إقراره ومعرفته به، ومدح دين الملس كين، الذي بعث الله إنكاره، ودعا الناس إليه، مع معرفته؟!» اه(").

وقال رَحِمُهُاللَّهُ: ﴿... قوله تعالى في حق بعض المسلمين المجاهدين، في غزوة تبوك: ﴿ وَلَهِن سَاَلَتَهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا خَوْشُ وَلَلْمَتُ ﴾ الآية، فذكر السلف والخلف: أن معناها عام إلى يوم القيامة، فيمن استهزأ بالله، أو القرآن، أو الرسول، وصفة

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١٠/ ١١٩ -١٢٠).

كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله في والعلماء من أصحابه. فلما نقل الكلام عوف بن مالك، أتى القائل يعتذر أنه قال ذلك على وجه اللعب، كما يفعل المسافرون، فنزل الوحى أن هذا كفر بعد الإيمان، ولو كان على وجه المزح واللعب، اه<sup>(۱)</sup>.

وقال رَحَمُهُ اللهُ: «هذه كليات في معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وقد غلط أهل زماننا فيها، وأثبتوا لفظها دون معانيها، وقد يأتون بأدلة على ذلك، تلتبس على الجاهل المسكين، ومن ليس له معرفة في الدين، وذلك يفضي إلى أعظم المهالك، فمن ذلك قوله على «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم»، وكذلك قوله على لما سئل عن شفاعته: من أحق بها يوم القيامة؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»، وقوله على النار آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وكذلك حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله».

وهذه الأحاديث الصحيحة إذا رآها هذا الجاهل، أو بعضها، أو سمعها من غيره، طابت نفسه وقرت عينه، واستفزه المساعد على ذلك، وليس الأمر كما يظنه هذا الجاهل المشرك اه(").

وقال رَحَمَاُللَةُ: (إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، وقد يقولها وهو جاهل، فلا يعذر بالجهل، اه<sup>(٧)</sup>.

وقال رَجَمَةُاللَّهُ فِي تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَسُوَتَكُمْ فَقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا بَمْهَـُولُواْ لَهُۥ إِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمُلُكُمْ وَأَنْتُر لَا نَشْمُهُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (١/ ٧١).

[الحجرات: ١-٢] قال رَحْمَهُ اللَّهُ قوله: ﴿وَأَنتُمْ لَا شَتْمُهُونَ﴾ أي: لا تدرون، فإذا كان هذا فيمن لا يدري، دل على وجوب التعلم والتحرز، وأن الإنسان لا يعذر بالجهل في كثير من الأمور " اه (١).

هذا جانب نما قرره ونص عليه الإمام المجدد وَحَمَهُ اللَّهُ أَن الجاهل لا يعذر، وكذا المتأول والهازل وغيرهم، إلا المكره، وهذا ما قرره أثمة الدعوة وَجَهُراتُكَ، فمن ذلك:

قال العلامة سليهان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رَجَهُ وَلَكُ. قاعلم -رحمك الله-أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم، خوفًا منهم ومداراة لهم، ومداهنة لدفع شرهم، فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم، ويحب الإسلام والمسلمين، هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم، ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل، وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم، وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين، وصار من جنود القباب والشرك وأهلها، بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟!

فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر، من أشد الناس عداوة لله ولرسوله ﷺ، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره، وهو الذي يستولي عليه المشركون، فيقولون له: اكفر، أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك، أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم، فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيهان.

وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلًا: أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفًا وطمعًا في الدنيا ٩ اهـ(٢).

وقال رَحْمَهُٱللَّهُ اللَّهِ نطق أحد بالشهادتين، ولم يعرف معناها، وصلى، وصام، وحج؛ لأنه رأى الناس يفعلونها ففعله، ولم يفعل شيئًا من الشرك: فلا يشك أحد في

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٣/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (٨/ ١٢١–١٢٢).

**→•** 440

عدم إسلامه. فكيف بعباد القبور الذين لم يعرفوا معناها وفعلوا نواقضها؟! فهم أشد من ذلك لاعتقادهم الإلهية في أرباب متفرقين اه<sup>(١)</sup>.

وقال العلامة عبدالرحمن بن حسن رَحْمَهُ اللهُ: « والعلماء رَجْهُمُ اللهُ تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد، ولم يقُل أحدٌ منهم أنه إذا قال كفرًا أو فعل كفرًا وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر لجهله، وقد بيّن الله تعالى في كتابه أن بعض المشركين جُهّال مقلدون، فلم يرفع عقاب الله بجهلهم وتقليدهم، اه(٢٠).

وقال العلامةُ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رَحَمَهُ اللَّهُ: ﴿وأَهُلُّ العلم والإيهان لا يختلفون في أن من صدر منه قول، أو فعل، يقتضي كفره، أو شركه، أو فسقه، أنه يحكم عليه بها ظهر بمقتضى ذلك، وإن كان ممن يقر بالشهادتين، ويأتي ببعض الأركان، وإنها يكف عن الكافر الأصلى إذا أتى بهها، ولم يتبين منه خلافهما ومناقضتهما، وهذا لا يخفى على صغار الطلبة اه(٣).

وقال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ الْجَاهِلِ وَالمُتَأُولُ لَا يعذر إلا مع العجز، ولذلك قيده الشيخ ابن القيم بقوله: «تأويلًا يعذر صاحبه»، فليس كل تأويل وكل جهل يعذر صاحبه، وليس كل ذنب يجري التأويل فيه ويعذر الجاهل به، وقد تقدم أن عامّة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا، وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيرهم من الصوفية تأولوا، وعبَّاد القبور والمشركون الذين هم محل النزاع تأولوا، وقالوا: لا يدخل على الملك العظيم إلا بواسطة، وقالوا إذا تعلقت روح الزائر بروح المزور فاض عليها مما ينزل على روح المزور، كما ينعكس شعاع الشمس على المرايا والصور، والنصارى

<sup>(</sup>١) تسير العزيز الحميد (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١١/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (١٢/ ٣٤٥).

تأولت فيها أتته من الإفك العظيم والشرك الوخيم، فقاتل الله العراقي ما أعظم جهله، وما أشد عداوته لتوحيد الله وعباده المؤمنين» اه(١٠).

وقال العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَحَمُهُاللَهُ: «المسألة وفاقية، ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده» اه(").

فمن دعا غير الله، من ميت، أو غائب، أو استغاث به، فهو مشرك كافر، وإن لم يقصد إلا مجرد التقرب إلى الله، وطلب الشفاعة عنده اه<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس (ص:٢٦٢-٢٦٣).

 <sup>(</sup>٢) انظر رسالته «تكفير المعين» ضمن كتاب: عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين، جمع الشيخ عبد الله الغامدي، تقديم العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (ص:١٧٨).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (١/ ١٧٥).

سُئل العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رَحَمُهُألَمَّة: عمن ارتكب شيئًا من المكفرات جهلًا، يكفر إذا كان جاهلًا بكون ما ارتكبه كفر، أم لا؟

فأجاب: «قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَالْتِينِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِنَّ إِنْزِهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَنُولُسَ وَهَمُونَ وَسُلْيَهُنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَنُورًا ۞ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلِّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ١١ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَرْبِرًا حَكِيمًا ﴾ [النساء:١٦٣–١٦٥] فلا عذر لأحد بعد بعثة محمد ﷺ في عدم الإيمان به وبها جاء به، بكونه لم يفهم حجج الله وبيناته؛ لأن الله سبحانه أخبر عن الكفار بعدم الفهم، فقال تعالى: ﴿وَجَمَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرًّا ﴾ [الأنعام:٢٥] وقال: ﴿إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ ٱوْلِيَآة مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَنْدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٠] وقال: ﴿صُمُّا بَكُمُ عُمْنٌ فَهُمْ لَا يَمْقِلُونَ﴾ [البقرة:١٧١]، والآيات في وصفهم بغاية الجهل كثيرة معلومة، فلم يعذرهم تعالى بكونهم لم يفهموا، بل صرح بتكفير هذا الجنس، وأنهم من أهل النار، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَيِّكُمْ إِلَّاخْسَرِينَ أَخَمَلًا ۞ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنيَا وَفُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا بِنَايَتِ رَبِهِمْ وَلِقَابِهِ. فَخَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنَا﴾ [الكهف:١٠٣-١٠٥]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّدَ كَثِيرًا مِنَ لَلِّهِنَ وَٱلْإِنبِ لَمُمَّم قُلُوبٌ لًا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُمْ أَعْدُنٌّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَمُمْ مَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أُوْلَتِكَ كَالْأَنْفَدِ بَلَ هُمْ أَضَلُ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْغَيْفِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

قال الشيخ أبو محمد المقدسي، لما انجر كلامه في مسألة: هل كل مجتهد مصيب، أم لا؟ ورجح ما هو الحق في ذلك، وهو: أنه ليس كل مجتهد مصيبًا، بل الحق في قول • واحد من أقوال المجتهدين، قال: وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام، إذا نظر فعجز عن إدراك الحق، فهو معذور غير آثم، – إلى أن قال: وأما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل

يقينًا، وكفر بالله، ورد عليه وعلى رسوله. فإنا نعلم قطعا: أن النبي ﷺ أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه، وذمهم على إصرارهم، وقاتل جميعهم، وقتل البالغ منهم، ونعلم أن المعاند العارف مما يقل، وإنها الأكثر مقلدة، اعتقدوا دين آبائهم تقليدًا، ولم يعرفوا معجزة الرسول ﷺ وصدقه.

قال: والآيات الدالة على هذا كثيرة من القرآن، كقوله تعالى: ﴿ وَلِكَ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمَدَّدَ وَمَوَلِكُمْ طَلْكُمُ اللَّذِى ظَنَنَتُم مِرَيَكُمْ الْدَنكُر اللّذِى ظَنَنتُم مِرَيَكُمْ الْدَنكُر اللّذِى ظَنَنتُم مِرَيَكُمْ الْدَنكُر اللّذِى ظَنَنتُم مِرَيَكُمْ الْدَنكُر اللّذِى اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفي الجملة: ذم المكذبين لرسوله على الله ينحصر في الكتاب والسنة، انتهى كلامه رَحْمُهُ اللهُ: أنا لو لم نكفر إلا العارف المعاند لزمنا ألا نكفر اليهود والنصارى، وهذا من أبطل الباطل» اهراً.

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: «حكم أصحاب رسول الله ﷺ ومن بعدهم في المرتد، أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتلوه، ولم يتوقفوا في قتله حتى تتحقق منه المعاندة، وكذلك العلماء في المذاهب ذكروا حكم من كانت ردته بإنكار ما يمكن جهله به، أنه يعرف ذلك، فإن أصر قتل، ولم يعتبروا تحقق العناد منه، كما قالوا فيمن جحد تحريم الخمر ونحوه، أو شك فيه، ومثله لا يجهله، كفر، وإن كان مثله يجهله عرف، فإن أصر بعد التعريف كفر وقتل، ولم يعتبروا المعاندة، وأيضًا فقد دل القرآن على أن الشك في الجملة كفر، كما في قوله تعالى في الكفار: ﴿فَاتُمُ مَا نَدْرِى مَا السَّاعَةُ إِن نَظْنُ إِلّا ظَنًا وَمَا خَنُ بِمُستَيْمِينِك﴾ وله تعالى في الكفار: ﴿فَاتُمُ مَا الرّات الصريحة، والشك غير العناد، وهذا ظاهر بحمد

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٣٥١–٣٥٤).

الله تعالى.» اه<sup>(۱)</sup>.

وقال رَحِمُهُ أَللَهُ: ﴿ لا عذر لأحد في الجهل بهذه الأمور ونحوها بعد بعثته ﷺ وبلوغ حجج الله وبيناته، وإن لم يفهمها من بلغته، فحجة الله قائمة على عباده ببلوغ الحجة، لا بفهمها، فبلوغ الحجة شيء وفهمها شيء آخر، ولهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم، بعد أن بلغتهم حجته وبيناته، وهذا ظاهر بحمد الله اه(٢).

وقال رَحَمُلْلَلَةُ: (من بلغته رسالة محمد ﷺ وبلغه القرآن، فقد قامت عليه الحجة، فلا يعذر في عدم الإيهان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، فلا عذر له بعد ذلك بالجهل. وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار، مع تصريحه بكفرهم، ووصف النصارى بالجهل، مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم، ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون، فنعتقد كفرهم، وكفر من شك في كفرهم، اه(٣).

وقال رَحَمُةُ اللَّهُ: «مما يبين أن الجهل ليس بعذر في الجملة قوله ﷺ في الخوارج ما قال، مع عبادتهم العظيمة؛ ومن المعلوم: أنه لم يوقعهم ما وقعوا فيه إلا الجهل، وهل صار الجهل عذرًا لهم؟

يوضح ما ذكرنا: أن العلماء من كل مذهب يذكرون في كتب الفقه: باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. وأول شيء يبدؤون به من أنواع الكفر: الشرك، يقولون: من أشرك بالله كفر؛ لأن الشرك عندهم أعظم أنواع الكفر، ولم يقولوا إن كان مثله لا يجهله، كما قالوا فيها دونه، وقد قال النبي على المسئل: أي الذنب أعظم إثما عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك»، فلو كان الجاهل أو المقلد غير محكوم بردته إذا فعل الشرك، لم يغفلوه، وهذا ظاهر، وقد وصف الله سبحانه أهل النار

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١٠/ ٣٥٩-٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (١٠/ ٣٦٥–٣٦٦).

بالجهل، كقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْكُنَا نَسَمُعُ أَرْ نَقَهِلُ مَا كُمَا فِي أَصْنَبِ السَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠]، وقال: ﴿ وَلَقَدْ ذَرْأَنَا لِبِجَهَنَدَ كَثِيرُهُ لَقِيمُ الْمَنْفُونَ بِهَا وَلَمُمْ آتُمِنُّ لَا يَشْقُمُونَ بِهَا وَلَهُمْ آتُمِنُ لَلَّ لَلْمَا فَاللَّهُ الْمَنْفُونَ فَيَ الْمُنْفُونَ ﴾ يُشِيرُونَ بَهَا وَلَمْنَ أَنْفُولُونَ ﴾ والأعراف: ١٧٩]، وقال: ﴿ اللَّذِينُ مَلَّ سَعْبُمْ فِي المُنْفِقُ وَ اللَّذِينَ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمُ الضَّكَلَةُ إِنَّهُمُ اَتَّخَذُوا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعْسَبُوكَ أَنَّهُم مُّهْتَدُوكَ ﴾ [الأعراف:٣٠]، قال ابن جرير -عند تفسير هذه الآية-: وهذا يدل على أن الجاهل غير معذور، ومن المعلوم: أن أهل البدع الذين كفرهم السلف والعلماء بعدهم أهل علم وعبادة وفهم وزهد، ولم يوقعهم فيها ارتكبوه إلا الجهل، والذين حرقهم على بن أبي طالب بالنار هل آفتهم إلا الجهل؟!

ولو قال إنسان: أنا أشك في البعث بعد الموت، لم يتوقف من له أدنى معرفة في كفره، والشاك جاهل، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِمْلَ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ وَالسّاعَةُ لا رَبّ فِيهَا قُلْمُ مَا نَدْرِى مَا السّاعَةُ إِن نَظْنُ إِلّا ظَنَا وَمَا خَنْ بِمُستَقِيبِكَ ﴿ الجائية: ٣٧]، وقد قال الله تعالى عن النصارى: ﴿ اَخَتَلُوا أَحْبَاوَهُمْ وَرُهُمِكَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُوبِ اللّهِ وَالْمَسِيعَ آبَن مَربيمَ ﴾ [الموبية: ٣١] الآية. قال عدي بن حاتم للنبي ﷺ: ما عبدناهم، قال: «أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ "قال: بلي، قال: «فتلك عبدتهم ". فذمهم الله سبحانه، وسياهم مشركين مع كونهم لم يعلموا أن فعلهم معهم هذا عبادة لهم، فلم يعذروا بالجهل.

ولو قال إنسان عن الرافضة في هذا الزمان: إنهم معذورون في سبهم الشيخين وعائشة؛ لأنهم جهال مقلدون، لأنكر عليهم الخاص والعام.

وما تقدم من حكاية شيخ الإسلام رَحَمُاللَّهُ إجماع المسلمين على: أن من جعل بينه وبين الله وسائط، يتوكل عليهم، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، أنه كافر مشرك، يتناول الجاهل وغيره؛ لأنه من المعلوم أنه إذا كان إنسان يقر برسالة محمد ﷺ ويؤمن بالقرآن، ويسمع ما ذكر الله سبحانه في كتابه، من تعظيم أمر الشرك، بأنه لا يغفره، وأن صاحبه مخلد في النار، ثم يقدم عليه وهو يعرف أنه شرك، هذا مما لا يفعله عاقل، وإنها يقع فيه من جهل أنه شرك، وقد قدمنا كلام ابن عقيل، في جزمه بكفر الذين وصفهم بالجهل فيها ارتكبوه من الغلو في القبور، نقله عنه ابن القيم مستحسنًا له.

وقال رَحَمُهُ ٱللّهُ: «كل من فعل اليوم ذلك -الشرك عند هذه المشاهد، فهو مشرك كافر بلا شك، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ونحن نعلم أن من فعل ذلك بمن ينتسب إلى الإسلام، أنه لم يوقعهم في ذلك إلا الجهل، فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله عنه الإبعاد، وأنه من الشرك الذي حرمه الله، لم يقدموا عليه، فكفرهم جميع العلماء، ولم يعذروهم بالجهل، كما يقول بعض الضالين: إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال. وهذا قول على الله بغير علم، معارض بمثل قوله تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَى وَفِيقًا حَقَى عَلَيْهِمُ الطَّلَكُلُةُ إِنَّهُمُ الصَّلَكُلةُ إِنَّهُمُ الشَّعَيْمُ فِي النَّمَعَيْمُ فِي النَّبَعُ مِاللَّهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٣٩١–٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١٠/ ٤٠٥).

وقال رَحَمُهُ اللّهُ ردًّا على من زعم أن المتأول في عبادة غير الله لا يكفر، محتجًّا بها ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ اللّهُ قوله: العالم قد يكون متأولًا، أو مجتهدًا مخطئًا، أو مقلدًا؛ فيغفر له خطؤه، ويثاب على فعله من المشروع، المقرون بغير المشروع. قال رَحَمُهُ اللّهُ: "هذا كلامه في الأمور التي ليست شركًا " اه (١١).

وسُتل رَحِمَهُأَللَهُ عن قول الصنعاني: إنه لا ينفع قول من فعل الشرك: أنا لا أشرك بالله... إلخ؟

وقال رَحَمَهُ لَللَّهُ: "إذا علم الإنسان وتحقق معنى الإله، وأنه المعبود، وعرف حقيقة العبادة، تبين له أن من جعل شيئًا من العبادة لغير الله، فقد عبده واتخذه إلهًا، وإن فر من تسميته معبودًا وإلهًا، وسمى ذلك توسلًا وتشفعًا، والتجاء، ونحو ذلك.

فالمشرك مشرك شاء أم أبى، كها أن المرابي مراب شاء أم أبى، وإن لم يسم ما فعله ربًا، وشارب الخمر شارب للخمر وإن سهاها بغير اسمها. وفي الحديث عن النبي على النبي التي أناس من أمتي يشربون الخمر، يسمونها بغير اسمها، فتغير الاسم لا يغير حقيقة المسمى، ولا يزيل حكمه، كتسمية البوادي سوالفهم الباطلة حقًا، وتسمية الظلمة ما يأخذونه من الناس بغير اسمه. ولما سمع عدي بن حاتم -وهو نصراني- قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١٠/ ١٩).

﴿ اَتَخَادُواَ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٣١]، قال للنبي على الله الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» قال: قلت: بلى، قال: «فتلك عبادتهم»، فعدي رَحَوَلِيَهَا مُا كان يظن أن موافقتهم في ذلك عبادة منهم لهم، فأخبر النبي على أن ذلك عبادة منهم لهم، مع أنهم لا يعتقدونه عبادة لهم، وكذلك: ما يفعله عباد القبور، من دعاء أصحابها، وسؤالهم قضاء الحاجات، وتفريح الكربات، والتقرب إليهم بالذبائح والنذور، عبادة منهم للمقبورين، وإن كانوا لا يسمونه ولا يعتقدونه عبادة الها (أ.

وقال رَحَمُهُ آللَهُ: "والعلماء يذكرون: أن من أنكر وجوب عبادة من العبادات الخمس، أو قال في واحدة منها: إنها سنة لا واجبة، أو جحد حل الخبز ونحوه، أو جحد تحريم الخمر أو نحوه، أو شك في ذلك ومثله لا يجهله: كفر، وإن كان مثله يجهله عرف ذلك، فإن أصر بعد التعريف كفر وقتل، ولم يقولوا: فإذا تبين له الحق وعاند: كفر، وأيضا نحن لا تَعْرف أنه معاند حتى يقول أنا أعلم أن ذلك حق ولا ألتزمه، أو لا أقوله، وهذا لا يكاد يوجد.

وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات: أنه يكفر صاحبها، ولم يقيدوا ذلك بالمعاند. فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولًا أو مجتهدًا مخطئًا أو مقلدًا أو جاهلًا معذورٌ، مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك اه(").

وقال رَحَمَةُ اللّهُ: "إن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورًا لجهله، فمن هو الذي لا يعذر؟ ولازم هذه الدعوى: أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند" اه(").

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) الانتصار لحزب الله المفلحين (ص:٤٦).

<sup>(</sup>٣) الانتصار لحزب الله المفلحين (ص:٤٢).

وقال رَعَمُدُاللَّهُ: ﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ آللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨]، وقال عن المسبح إنه قال: ﴿ إِنَّهُ، مَن يُشْرِكَ بِاللّمِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَازَنَهُ النَّالُ ﴾ [المائدة: ٧٧] فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد: فقد شاقً الله ورسوله، وخرج عن سبيل المؤمنين، والفقهاء يصدِّرون باب حكم المرتد: بمن أشرك بالله. ولم يقيِّدوا ذلك بالمعاند، وهذا أمر واضح ولله الحمد» اله. (١).

وقال رَحِمَهُ أَللَهُ: "كل من فعل اليوم ذلك عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ونحن نعلم أن من فعل ذلك بمن ينتسب إلى الإسلام أنه لم يُوقعهم في ذلك إلا الجهل، فلو علموا أن ذلك يُبعد عن الله غاية الإبعاد، وأنه من الشرك الذي حرمه الله لم يُقدموا عليه، فكفَّرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل، كما يقول بعض الضائين إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال» اه(").

هذا ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحْمَهُ اللّهُ وأَثْمَة الدعوة رَحْمَهُ اللّهُ وَاثْمَة الدعوة رَحْمَهُ اللّهُ آخذون بها دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع العلماء عليه، متبعون بذلك غير مبتدعين، في أنه لا عذر بالجهل ولا التأويل ولا التقليد ولا قصد الدنيا ونحو ذلك لمن كفر بالله وأشرك في عبادته، خلافًا لما يقرره المخالفون لهم، الناقضون لأقوالهم، المنافحون عن عباد القبور، والمحامون عنهم بحجة الجهل والتقليد.

وأقوال المخالفين كثيرة في هذا الباب، منها من تقدم ذكر طرف منه والرد عليه بها تقدم.

وهنا مسألة مهمة جدا: وهي بطلان تقرير بعضهم في مسألة السجود للشمس أو الأصنام أو بوذا أو الذبح للأصنام ونحو ذلك، حيث يقرر: أن مناط التكفير بها قصد التقرب، فيجعلونها من الأمور المحتملة، ويقرر: أنه لابد من العلم والتيقن أنه قصد

<sup>(</sup>١) الانتصار لحزب الله المفلحين (ص:٦٢).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنة (١٠/ ٥٠٥).

السجود لها من دون الله، وليس سجودها أمامها لله، فيجعل المناط هو ما في القلب وهو قصد السجود للأصنام.

ويقرر: أن من فعل شيئًا من ذلك جاهلًا أو لأجل الدنيا بغير قصد التعبد والاعتقاد، ولو قصد السجود لها، كان يسجد لها لأجل المال ونحوه، -فبزعمه- لا يكفر بذلك.

ويقرر: أنه لا يلزم من السجود للشيء عبادته! ومن سجد سجودًا على غير وجه التعبد والتقرب للشمس فإنه لا يكفر، بخلاف من سجد تقربًا وتعبدًا؛ لأن -بزعمه- المعول في التكفير بالسجود هو التقرب القلبي، فلا يكفر الساجد أو الذابح لبوذا، إلا إذا كان على وجه التقرب والتعبد.

ويقرر: أن هذه الأعمال ونحوها كالسحر وإعانة المشركين في قتال المسلمين وتوليهم ونصرتهم، وحماية الكفر وإقامة الأضرحة التي تعبد من دون الله وبنائها وإقامة السدنة عليها، لا يحكم بكفر فاعل ذلك؛ لأنها من الأعمال المحتملة! فلابد -بزعمه من الاستفصال والبيان والإيضاح من الفاعل عما قصده بفعله ذلك! وأن يتبين أنه فعل ذلك تقربًا؛ لأن مناط التكفير بالسجود أو الذبح أو نحو ذلك هو التقرب القلبي! - هكذا يزعم-.

ويقرر: أن الشرك هو تسوية الخالق بالمخلوق في الاعتقاد، وأنه إذا كانت التسوية في الاعتقاد فهذا شرك أكبر، وإذا كانت باللفظ دون الاعتقاد فهو شرك أصغر!

ويقرر: أن الأعمال إن دلت على كفر الباطن فهي كفر، وإلا لم تكن كفرًا.

ويقر: أن الأعمال إنها توصف بالكفر لأن كل كفر في الظاهر فهو مسبوق بكفر بالباطن، فكانت هذه الأعمال الظاهرة تقوم مقام إعرابه بلسانه عها في قلبه! هكذا يزعم هؤلاء المتهوكون! وهكذا يقرر الملبسون، وهكذا يقرر المتعالمون! وأعظم ما يحدثونه من تغيير الدين هو نسبتهم هذه التقريرات الباطلة لمذهب السلف ودعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمُهُ الله ودعوته الإصلاحية السلفية، فالله حسيبهم ونعم الوكيل.

#### والجواب على هذه الشبه:

هذه التقريرات هي عين ما يقرره المرجئة القائلون: لا كفر إلا باعتقاد، والرد على ذلك بها تقدم بيانه من الرد على من زعم أنه لا يحكم بِكُفْر من وقع في الشرك إلا بعد تحقق زوال الشبهة المانعة، وفهمه الفهم الذي تنجلي به كل شبهة، وحصول إقناعه بالمعلوم ثم عناده وإصراره، وما لم يتحقق ذلك فهو على الأصل بزعمهم مسلم وموحد وغير ظالم! عملًا بزعمهم بالقاعدة الفقهية الكلية (اليقين لا يزول باللهك)، فجعل اليقين وهو (الإسلام) والشك وهو (الشرك)، فجعل ما وقع فيه المكلف من الكفر والردة والشرك بالله الظاهر المعلوم للأعيان (شكًا) لا يزول به الإيهان ولا يخرج به من الإسلام إلا بيقين وهو انتفاء الإيهان الباطن! فهؤلاء هم المرجئة، الذين لا شك فيهم، جفوا في باب التكفير في إزاء من غلا فيه وكفر المسلمين كالخوارج والمعتزلة، توهموا أن من صيانة الاعتقاد والتحوط للذمة ألا يكفر أحد إلا أن يريد الكفر، ويُعلم وقوعه فيه ويصر ويعاند ويستكبر رغبة فيه وإيثارًا للكفر على الإسلام بعد التبيين والتفصيل وانتفاء الشبه المانعة!

وهذا إنها دخل عليهم بسبب جهلهم بحقيقة العبادة، وحقيقة الإسلام والإيهان والكفر، وما هو من مسهاه وما يخرج عن ذلك، ومعنى لا إله إلا الله وما ينقضها، وما يجب لله من الإخلاص له في العبادة قولًا وعملًا واعتقادًا وما يجب له من الانقياد ظاهرًا وباطنًا، فبسبب جهلهم بذلك وخلطهم في هذه الأصول العظيمة التي لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفتها، دخلهم الانحراف فوقعوا في الإرجاء.

وإلا فإن الصبي المميز من أهل التوحيد ليعلم أن من سجد للشمس أو لبوذا أو لأي صنم أو معظم فهو كافر، ولو قبل له أن من فعل ذلك فهو مسلم لاستبشعه ونفر منه، ولا يعرف هذه الهرطقة الإرجائية في التفريق بين من سجد للصنم أو سجد إليه! وإنها هو على فطرته أن الله هو المعبود، وأن من عبد غير الله فهو كافر، كيف بمن قضى عمره ودهره في العلم والدعوة ويظهر الدفاع عن مذهب السلف ودعوة الإمام المجدد المصلح محمد بن عبدالوهاب رَحمَهُ اللهُ ثم يحكم بإسلام الزنادقة والقبورين!؟

## ولكن كها قيل:

# يقض على المرء في أيام محته \*\* حتى يسرى حسنًا ما ليس بالحسن

ويُرد على هذه الهرطقات الإرجائية بها تقدم ذكره من قول الله تعالى: ﴿ وَلَهُن سَالَتَهُمْ لَيُقُولُ } فَلَ أَلِاللّهِ وَهَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُشُتُم سَالَتَهُمْ لِيَقُولُ وَلَلْكُمْ أَلَّمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَهَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُشُتُم تَسَمَّةَ وَمُالِيَهُ فَلَا أَلِاللّهِ وَهَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُشُتُم مِن لَلّهَ وَهَا يَنْهُ مَن مَن لَلّهُ وَمَا يَعْهُ فَكَرْمُ مِن لَاللّهِ وَمَا يَعْهُ مَن مَا لَهُ وَمِن مَا لَكُولُوا فَلَا كُمُولُ وَلَا يَعْلَى وَالتوبة: ١٥ - ١٦]، فحكم عليهم بموجب ظاهر فعلهم، ولم يقبل لهم عذرهم باللعب وعدم القصد.

وبقول الله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيهِ إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيدٌ وَاللّهِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيدٌ اللّهِ عَن وَلَكَ اللّهَ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيدٌ ۚ وَاللّهَ عَلَيكٌ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِي الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ففي هاتين الآيتين وغيرها في كتاب الله وفي السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ أعظم بيان وأوضحه في الرد على هؤلاء الملبسين المضللين.

### وقد نبه علماؤنا على هذه الشبهة وبينوا أن هذا من الغلط البين:

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رَحَمُ اللهُ: «ثم إنا نقول: ما ميزان الكفر؟ فقد يرى البعض هذا كفرًا، والبعض لا يراه كفرًا؛ ولهذا قيد النبي على ذلك بقوله كفرًا بواحًا ليس فيه احتمال، كما لو رأيته يسجد للصنم، أو سمعته يسب الله، أو رسوله أو ما أشه ذلك، اه(١).

فنص رَحِمُهُ أَللَّهُ على أن السجود للصنم كفر أكبر بواح، كسبِّ الله ورسوله على.

وقال رَحَمُهُ الله: "اشتبه على بعض طلبة العلم الآن يقولون: (إذا رأيت الذي لا يصلي لا تكفره بعينه)، كيف لا يكفّر بعينه؟! -ويقولون- (إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا تكفره بعينه؛ لأنه ربها يكون قلبه مطمئن بالإيهان)! فيقال: هذا غلط عظيم، نحن نحكم بالظاهر، فإذا وجدنا شخصًا لا يصلي قلنا: هذا كافر، بملء أفواهنا، وإذا رأينا من يسجد للصنم قلنا هذا كافر ونعينه، ونلزمه بأحكام الإسلام، فإن لم يفعل وقلناه» اهر").

وقد سُئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن السجود أمام الصنم لله لأجل أمر دنيوي فقال: «ما يقول هذا إلا رجل معتوه أو فاسد العقيدة» اه<sup>(۳)</sup>.

وقال حفظه الله: «يقولون: إذا (شفت واحد) يصلي إلى صنم لا تكفره، لأنك ما تدري لعله اتخذه سترة! يعني ما وجد سترة غير الصنم؟! يا سبحان الله! هذا قول المرجئة، أول المرجئة، أتركوهم، اه(<sup>4)</sup>.

<sup>(</sup>١) شرح الأربعين النووية (ص١٤٢-١٤٣).

<sup>(</sup>٢) ذكره في تفسير سورة المائدة، شريط مسموع رقم ١٤، وجه ب.

<sup>(</sup>٣) انظر موقع الشيخ http://www.alfawzan.af.org.sa/node/١٠٣٤٧

<sup>(</sup>٤) انظر موقع اليوتيوبhttps://www.youtube.com/watch?v=vvvC1rbClmI

وسُئل حفظه الله: هل هذه المقالة قول لأهل السنة: أن كل عمل أو كل قول يكفر به صاحبه لم يكفر به إلا لأنه يدل على كفر الباطن؟

فأجاب: الهذا من (جيب اللي) قاله! أهل السنة والجماعة ما قالوه، ما قالوه، عكمون بالكفر على الظاهر، (إحنا) ما لنا إلا الظاهر، فمن أشرك بالله قولًا أو فعلًا ظاهرًا، ذبح لغير الله، أو نذر لغير الله، أو سجد لغير الله، حكمنا عليه بالكفر لأعماله، أو تكلم بكلام الكفر نحكم عليه بالكفر لأعماله، ليس لنا إلا الظاهر، كما أن من أسلم وتظاهر بالإسلام نحكم له بالإسلام على الظاهر، فنحن لا نحكم إلا على الظواهر، اهداً.

فالإمام المجدد وأثمة الدعوة رَحَهُمُ الله وعلماؤنا تبع لهم براء من هذه التقريرات الباطلة الوافدة التي يحامي أصحابها عن الزنادقة وعباد القبور، فإن الإمام والمجدد وأثمة الدعوة رَحَهُمُ الله يقررون أن من سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعا غير الله من الأموات والغائبين، أو سب الله أو استهزأ بدينه أو رسوله و أنكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، كمن أنكر التوحيد أو أنكر فرض الصلوات الخمس أو أركان الإيهان، أو حرم الحلال البين أو حلل الحرام البين؛ أنه كافر مرتد خارج عن الإسلام، لا يعذر بالجهل أو التقليد أو التأويل أو عدم القصد، ما دام فعل ذلك مختارًا غير مكره وما دام بإمكانه التعلم، ولكنه أعرض عن التعلم وآثر البقاء على جهله، أو قناعة بها استقر في نفسه من الشبه التي يحسب أنه بها على علم وهدى، وقد تقدم نقل كلام الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَحَهُ الله.

وتقرير علمائنا جزاهم الله خيرا وبيانهم لهذه المسألة العظيمة على منوال ما قرره الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَجَهُراتَكُ، فمن ذلك:

<sup>(</sup>١) انظر موقع الشيخ: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/٩٦٤٦

ما قررته اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية وما قرر الشيخ عبد العزيز ابن باز رَحِمُ أَلَنَّهُ مَن تقريرات عظيمة مؤصلة لا غنى لأحد عن النظر بها ومراجعتها.

قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَمُاللَهُ: «لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله، ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله، إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه المدعوة، فيعذر لعدم البلاغ، لا لمجرد الجهل؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله هي أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»، فلم يعذر النبي هن سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول هي فلا يعذر في أصول الإيان بجهله» اه(۱).

وقال علماء اللجنة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَمُاللَّة: «من عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره، ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله، فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر، ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة رَحَوَلِيَّكَمَنَهُ المتقدم، كما يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجل وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله، فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فاستجابوا لداعي الشرك، وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد، فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها؛ لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد.

ويشهد لذلك أيضًا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم وبراءته منهم، قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ السَّيْطَانُ لَمَّا هُنِينَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَىكُمُ وَعَدَ

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي اللجنة (١/ ١٣٦).

لَّذِي وَوَعَدَّكُمُ فَأَخَلَفَتُكُمُّ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن شَلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَسَّمُّم لِي فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنْهُسَكُمْ مِنَا أَنَا بِمُصَرِخِكُمْ وَمَا أَنَّهُ بِمُمْرِخِكُ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَنْهُ وَمُمْتَعُونِ مِن فَبَلُ إِنَّ الظَّلِلِينِ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ [ابراهيم:٢٧]، فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك، وإتباعهم لما سول لهم من الشرك، لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعده فاستجاب لتشريعه واتبع صراطه السوي.

ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان: فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية، ويلبس على الناس ويزين لهم بدعته بها استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها بأسلوب شيق جذاب. وفريق يدعو إلى الحق والهدى، ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، وبيين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف، فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قل عددهم، فإن العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة العدد.

فمن كان عاقلًا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية، ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره، وألغى عقله، وكان من الذين قال الله فبهم: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَمَنَ ٱلْكَفِينَ وَأَعَدُ مُثَمُ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللّهَ وَلَمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ

أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي ﷺ ولا عن القرآن والإسلام، فهذا -على تقدير وجوده- حكمه حكم أهل الفترة يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولًا وفروعًا؛ إقامة للحجة وإعذارًا إليه، ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو بلهه أو صغره وعدم تكليفه.

وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة، أو لتقابل الأدلة وتجاذبها، فلا يقال لمن خالف فيه: آمن وكفر، ولكن يقال: أصاب وأخطأ، فيعذر فيه من أخطأ، ويؤجر فيه من أصاب الحق باجتهاده أجرين، وهذا النوع مما يتفاوت فيه الناس باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها، وسعة اطلاعهم على نصوص الشريعة كتابًا وسنة، ومعرفة صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ونحو ذلك.

وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة؛ لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة، وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم، بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم، فهؤلاء لا شبهة في كفرهم و لا في كفر من لم يكفرهم، والله ولي التوفيق، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا، ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله على بغير علم، إنه ولى ذلك والقادر عليه، اه(١٠).

قال علماء اللجنة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحِمَةُ اللَّهُ: «لا يعذر بالجهل من عنده القدرة على تعلم» اهراً.

وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَمُالَّةُ: "يعذر بالجهل من لم تقم عليه الحجة، وهو من لم يبلغه شيء عن النبي ﷺ، ويكون حكمه حكم أهل الفترة، يمتحن يوم القيامة، فإن نجح نجا، وإن لم ينجح هلك، أما من بلغه بعثة

<sup>(</sup>١) فتاوي اللجنة (٢/ ١٤٧-١٥١).

<sup>(</sup>٢) فتاوي اللجنة (١٣/ ٨٥).

الرسول ﷺ أو سمع شيئًا من الكتاب والسنة، فإنه لا يعذر بالجهل، اه(١).

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَهَ اللّه: «لا يعذر بذلك من أقام في بلد التوحيد، لا يعذر في بلد الترحيد، لا يعذر فيه بالجهل، وما دام بين المسلمين، ليس في فترة من الزمان، ولا في محل بعيد عن أهل الإسلام، بل بين المسلمين، لا يعذر في التوحيد، بل متى وقع الشرك منه أخذ به، كما يقع الآن في مصر والشام ونحو ذلك في بعض البلدان عند قبر البدوي وغيره، فالواجب على علماء الإسلام أن ينبهوا الناس، وأن يحذروهم من هذا الشرك، وأن يعظوهم ويذكروهم في المساجد وغيرها، وعلى الإنسان أن يطلب العلم ويسأل، ولا يرضى بأن يكون إمعة لغيره، بل يسأل، والله يقول سبحانه: ﴿فَتَتَالُواۤ أَهۡ لَى الذِّكُرِ إِن كُمْتُمُ لا تَقْمُونَ ﴾ [النحل: ٢٤].

فلا يجوز للإنسان أن يبقى على الكفر والشرك لأنه رأى الناس على ذلك، ولا يسأل ولا يتبصر! وقد ثبت عن النبي النبار» فلل لمن سأله عن أبيه: «إن أباك في النار» فلما رأى تغير وجهه قال: «إن أبي وأباك في النار» وأبوه مات في الجاهلية، رواه مسلم في الصحيح؛ لأنهم كانوا على شريعة تلقوها عن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي التوحيد، وأمه عليه الصلاة والسلام ماتت في الجاهلية، واستأذن ربه أن يستغفر لما فلم يؤذن له، واستأذن أن يزورها فأذن له، فدل ذلك على أن من مات على كفر لا يستغفر له ولا يدعى له، وإن كان في الجاهلية، فكيف إذا كان بين المسلمين، وبين أهل التوحيد، وبين من يقرأ القرآن، ويسمع أحاديث الرسول على هو أولى بأن يقال في حقه: إنه كافر وله حكم الكفار.

وكثير منهم لو سمع من يدعوه إلى توحيد الله، وينذره من الشرك لأنف واستكبر وخاصم، أو ضارب على دينه الباطل، وعلى تقليده لأسلافه وآبائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>١) فتاوي اللجنة (١/ ٤٢٠).

فالواجب على كل إنسان مكلف أن يسأل ويتحرى الحق، ويتفقه في دينه، ولا يرضى بمشاركة العامة، والتأسي بكفرهم وضلالهم، وأعمالهم القبيحة، وعليه أن يسأل العلماء، ويعتنى بأهل العلم» اه(١٠).

وقال رَجَهُ أللَهُ: «العقيدة أهم الأمور، وهي أعظم واجب، وحقيقتها: الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإيهان بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة، والشهادة له بذلك، وهي شهادة أن لا إله إلا الله يشهد المؤمن بأنه لا معبود بحق إلا هو سُبَحانهُ وَقَكَلَ، والشهادة بأن محمدًا رسول الله أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس، وهو خاتم الأنبياء، كل هذا لا بد منه، وهو من صلب العقيدة، فلابد من هذا في حق الرجال والنساء جميعًا، وهو أساس الدين وأساس الملة، كما يجب الإيهان بها أمر الله به ورسوله من أمر القيامة، والجنة والنار، والحساب والجزاء، ونشر الصحف، وأخذها باليمين أو بالشهال، ووزن الأعمال، إلى غير ذلك مما جاءت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

فالجهل بهذا لا يكون عذرًا، بل يجب على المؤمن أن يعلم هذا وأن يتبصر فيه، ولا يعذر بقوله: إني جاهل في هذه الأمور، وهو بين المسلمين، وهو قد بلغه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى معرضًا، ويسمى غافلًا ومتجاهلًا لهذا الأمر العظيم، فلا يعذر.

أما من كان بعيدًا عن المسلمين في أطراف البلاد التي ليس فيها مسلمون ولم يبلغه القرآن ولا السنة فهذا معذور، وحكمه حكم أهل الفترة إذا مات على هذه الحالة، حكمه حكم أهل الفترات الذين يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب وأطاع الأمر دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار.

<sup>(</sup>١) فتاوي نور على الدرب (١/ ٢٤٦-٢٤٣).

أما المسائل التي قد تخفى في بعض الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج، هذه قد يعذر فيه بالجهل، ولا حرج في ذلك؛ لأنها تخفى على كثير من الناس، وليس كل واحد يستطيع الفقه فيها، هذا المسائل أمرها أسهل» اهذاً.

وقال رَحَمَهُ أللَهُ: «ليس في العقيدة عذر في توحيد الربوبية والألوهية والأسهاء والصفات، ليس فيها عذر، بل يجب على المؤمن أن يعتقد العقيدة الصحيحة، وأن يوحد الله جل وعلا، ويؤمن بأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه المنفرد بالربوبية، ليس هناك خالق سواه، وأنه مستحق العبادة وحده دون كل ما سواه، وأنه فذ والأسهاء الحسنى والصفات العلا، لا شبيه له، ولا كفء له، الذي يؤمن بهذا ليس له عذر في التساهل في هذا الأمر، إلا إذا كان بعيدًا عن المسلمين في أرض لا يبلغه فيها الوحي، فإنه معذور في هذه الحالة، وأمره إلى الله، يكون حكمه حكم أهل الفترات، أمره إلى الله يوم القيامة يمتحن، فإن أجاب جوابًا صحيحًا دخل الجنة، وإن أجاب جوابًا فاسدًا دخل الخار.

فالمقصود أن هذا يختلف، فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن والسنة فهذا حكمه حكم أهل الفترة، حكمهم عند أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار، وأما كونه بين المسلمين يسمع القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار الصفات فهو غير معذور، نسأل الله العافية.

وليس العذر بالجهل مسألة قياسية تختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى آخر؛ لأن الجهل ليس بعذر بالنسبة للعقيدة، إلا إذا كان في محل لم تبلغه الدعوة: القرآن ولا السنة، أما في الأحكام فهو عذر: يعني جهل بالحكم الشرعي في بعض الأحكام التي تخفى، أو في دقائق الصفات، وبعض الصفات التي قد تخفى فهذا عذر، أما في الأمور الواضحة،

<sup>(</sup>١) فتاوى نور على الدرب (١/ ٢٤٣-٢٤٥).

الأمور التي تعد بالضرورة كالإيهان بتوحيد الله، وأنه الخلاق العليم، وأنه مستحق للعبادة، وأنه الكامل في أسهائه وصفاته، والإيهان بها جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة من أسهاء الله وصفاته، هذا ليس محل عذر إذا كان ممن بلغه القرآن والسنة، نسأل الله السلامة اه(۱).

وقال رَجَمُهُ اللهُ: (الجهل بالجملة قد يكون عذرًا، وقد لا يكون عذرًا، فإذا كان الشخص المكلف بعيدًا عن أهل الإسلام وعن أهل العلم، كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن بلاد المسلمين، ولم تبلغه الرسالة ولا القرآن ولا السنة، هذا يكون معذورًا بالجهل، وله حكم أهل الفترات يوم القيامة يمتحنون، فإن أجاب دخل الجنة، وإن عصى دخل النار.

وقد يكون معذورًا أيضًا في الأشياء الخفية في الفروع التي قد تخفى على مثله، كها عذر النبي على صاحب الجبة لما تضمخ بالطيب وقد أحرم بالعمرة، قال له عليه الصلاة والسلام: «انزع عنك الجبة، واغسل عنك الخلوق، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك»، ولم يأمره بفدية عن لبسه الجبة ولا عن تضمخه بالطيب للجهل.

فالحاصل: أن الجهل عدر في الأمور التي قد يخفى مثلها في المسائل الفرعية، أو في حق من كان بعيدًا عن المسلمين وعن سياع القرآن والسنة، كأهل البلاد التي تبعد عن المسلمين في أطراف الدنيا ومثل أهل الفترة الذين ما بلغتهم الرسالات، هؤلاء يعذرون بالجهل، والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب الأمر دخل الجنة ومن عصى دخل النار، أما من بين المسلمين يسمع السنة ويسمع القرآن هذا غير معذور لا في العقيدة ولا في غيرها، قال الله جل وعلا: ﴿وَأُوحِي إِلَى هَذَا ٱلقُرْءَانُ لِأُتَوْرَكُم بِهِ، وَمَنْ بَلَهُ ﴾ [الأنعام: ١٩] فالله جعل القرآن نذير و محمد نذير، فالقرآن نذير و محمد نذير، فالذي ببلغه القرآن والسنة ويعيش بين المسلمين فهذا غير معذور، عليه أن يسأل وعليه فالذي يبلغه القرآن والسنة ويعيش بين المسلمين فهذا غير معذور، عليه أن يسأل وعليه

 <sup>(</sup>١) فتاوى نور على الدرب (١/ ٢٤٥-٢٤٦).

**\***•

أن يتفقه في الدين، وعليه أن يتعلم، والله المستعان، اه<sup>(١)</sup>.

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: "يقول سُبَحَانَهُ وَقَعَالَى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُكُ ﴾ [بينس:١٠٦]، ويقول سبحانه: ﴿ وَلَا تَدْعُوا مَمْ اللّهِ آحَدُ ﴾ [الجن:١٨]، ويقول: ﴿ وَلَا تَدْعُونَ مَن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَسْهُورة بين المسلمين فلا يعذر من قال: إني أجهل، وهو بين المسلمين، لو كان في بلاد بعيدة عن المسلمين، في أطراف الدنيا بين أهل الكفر بالله، ما عندهم من يعلمهم، هذا يكون حكمه حكم أهل الفترة، أمرهم إلى الله يوم القيامة، إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم، فهو سبحانه يمتحنهم يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة، ومن عصى دخل النار، هذا هو الصواب فيهم! إنهم يمتحنون ويؤمرون بشيء، فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار، اهاً.

وقال جوابًا على سؤال: هل يقال هذه مسألة خلافية؟

فأجاب رَحَمَهُ آللَهُ: «ليست خلافية إلا في الدقائق التي قد تخفى، مثل قصة الذي قال لأهله حرقون، اه(٢٠).

هذا ما قررته اللجنة الدائمة وما قرر الشيخ عبدالعزيز بن باز رَجَهُواللَّهُ وغفر لهم.

وللشيخ محمد بن صالح العثيمين رَحَمَهُاللَّهُ تقريرات بديعة وفق ما قرره سائر علماننا، فمها قرره مما هو محكم مبين مفصل لا يحتمل تأويلا ولا عسفًا:

قال رَحَهُ هُاللَّهُ: «اشتبه على بعض الطلبة الآن، يقولون: (إذا رأيت الذي لا يصلي لا تكفره بعينه؛ لا تكفره بعينه؛ لا تكفره بعينه؛ لأنه ربها يكون قلبه مطمئنا بالإيهان!

<sup>(</sup>١) فتاوي نور على الدرب (١/ ٢٤٦-٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) فتاوي نور على الدرب (١/ ٢٥٠–٢٥١).

<sup>(</sup>٣) شرح كشف الشبهات (ص:٢٦-٢٧).

فيقال: هذا غلط عظيم، نحن نحكم بالظاهر، فإذا وجدنا شخصًا لا يصلي قلنا: هذا كافر ونعينه ونلزمه هذا كافر بملء أفواهنا، وإذا رأينا من يسجد للصنم قلنا: هذا كافر ونعينه ونلزمه بأحكام الإسلام، فإن لم يفعل قتلناه.

أما في أمر الآخرة فنعم لا نشهد لأحد معين لا جنة ولا بنار إلا من شهد له النبي هي، أو جاء ذلك في القرآن؛ اه<sup>(۱)</sup>.

وقال رَحَمَهُ أَلِنَهُ: ﴿إِن فرط بترك التعلم والتبين لم يعذر، مثل أن يبلغه أن عمله هذا كفر فلا يتثبت ولا يبحث، فإنه لا يكون معذورًا حيننذ، وإن كان غير قاصد لعمل ما يكفر لم يكفر بذلك، مثل أن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيهان، ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح ونحوه، كقول صاحب البعير الذي أضلها، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطامها متعلقًا بالشجرة فأخذه، وقال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح».

لكن من عمل شيئًا مكفرًا مازحًا فإنه يكفر؛ لأنه قصد ذلك (٢)، كما نص عليه أهل العلم، اهراً.

وقال رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿إِذَا كَانَ هَذَا الجَاهَلِ مَفْرِطًا فِي التَعْلَمُ وَلَمْ يَسَأَلُ وَلَمْ يَبَحَثُ فَهَذَا مُحَلَّ نظر. فالجهال بما يكفر وبها يفسق إما ألا يكون منهم تفريط وليس على بالهم إلا أن هذا العمل مباح، فهؤلاء يعذرون (<sup>4)</sup>، ولكن يدعون للحق، فإن أصروا حكم عليهم بها

<sup>(</sup>١) تفسير سورة المائدة (١٤/ وجه ب).

 <sup>(</sup>۲) القصد هذا اختيار الفعل من غير إكراه كالمازح بنطق الكفر فيخرج بذلك من الإسلام ولو لم
يقصد الحنروج منه كها قال تعالى: ﴿ وَلَهِن مَسَالَتُهُمُ لَيْتُولُكِ إِنَّمَا صُحُنًا خَوْشُ وَنَلَمَثُ قُلُ أَلِاللّهِ
وَمَايَنيْهِ وَرَسُولِهِ كُمْتُم تَسَمَّرِمُوك ۖ ۚ لَا تَمَايَدُواْ فَدَ كَلَرْمُ بِعَدَ إِيمَنيكُو ﴾ [التربة:٦٥-٦٦]. وضده
من لا قصد ولا اختيار له كالنائم والمجنون والمكره فلا يؤاخذ بذلك.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) نصَّ الشيخ رحمه الله أن هؤلاء يعذرون، وهو مع كونه يعذرهم رحمه الله فتقريره بذلك جار على تقرير أهل السنة رحمهم الله كها هو مبين في هذه الرسالة، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو

يقتضيه هذا الإصرار، وأما إذا كان الإنسان يسمع أن هذا محرم أو أن هذا مؤد للشرك ولكنه تهاون أو استكبر فهذا لا يعذر بجهله اه(١).

وقال رَحَمُاللَّةُ: «من الجهلة من يكون عنده نوع من العناد، أي إنه يذكر له الحق ولكنه لا يبحث عنه، ولا يتبعه، بل يكون على ما كان عليه أشياخه، ومن يعظمهم ويتبعهم، وهذا في الحقيقة ليس بمعذور؛ لأنه قد بلغه من الحجة ما أدنى أحواله أن يكون شبهة يحتاج أن يبحث ليتبين له الحق، وهذا الذي يعظم من يعظم من متبوعيه

الناشئ في محل بعيد لا يسمع فيه بداعي الحق ولم يفرط في طلب الحق ولا يوجد من ينبههم، ولم يطرأ في باله أن غير ما هو عليه هو الحق، ولم يسمع دعاة الحق ولم يبلغه شيء من دعوتهم أو خبرهم، فهؤلاء يعذرون، ومع ذلك فهو رحمه الله لا يسميهم مسلمين مع تلبسهم بالشرك، مع أنها لم تقم عليهم الحجة الرسالية التي يعذب تاركها، فيسميهم مشركين وحكمهم حكم أهل الفترة فهم كفار عملا بالظاهر، وأما من بلغه الحتى وسمع به ولكنه أعرض فتهاون أو استكبر فلا يعذر فهو كافر في الظاهر والباطن، كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله، انظر القول المفيد (١/ ٥٣) وفيه (١/ ٣٨٧) وفتاوى نور على الدرب (١/ ٤٣١) وهي منقولة في هذه الرسالة، وله تفصيل بنحو ذلك رحمه الله في مواضع كثيرة من فتاويه وشروحه، فهو كغيره من علماء السنة يفرق بين الحكم بالظاهر على من أشرك بالله ولو لم تقم عليه الحجة الرسالية كأهل الفترة، وبين الحكم ظاهرا وباطنا وهو من بلغته الحجة على وجه يفهمها إذا أراد، فلا يكفر ظاهرا وباطنا إلا من بلغته الحجة الرسالية التي يكفر تاركها، وأما حكم الدنيا فهو على الظاهر، وهو كغيره من العلماء قد يوجد في كلامه ما يشتبه، ما يكون فتنة للذين في قلوبهم زيغ كالمرجئة، فكما تمسك من لا يدري ومن هو صاحب هوى بجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام الإمام المجدد رحمه الله وجمل من كلام الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله مع وضوح تقريراتهم ومباينتها لتقريرات المرجئة فإنهم تمسكوا بجمل من كلامه رحمه الله وظنوا أنه لهم وهو عليهم، ما يجعل الإعراض عن محكم بيانهم في هذه المسألة العظيمة هويٌ محضًا، وقد يكون في شيء من كلام العلماء ما خالف الصواب، أو ما كان محل زلل، أو ما فيه شيء من الاشتباه واللبس، فهذا أمر وارد على كل حي، ولا معصوم إلا من عصمه الله، والواجب على المسلم أن يبرأ لدينه ويتحرى الحق، ويتعبد لله بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة هذا هو الذي أمرنا الله به وحذرنا من مخالفته، والله تعالى أعلم. (۱) مجموع الفتاوي (۲/ ۱۲۷). شأنه شأن من قال الله عنهم: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاتَهَنَا عَلَىٰ أَشَةِ رَإِنَّا عَلَىٰ ءَائَزِهِم مُهْتَدُونَ﴾ [الزخرف:٢٢]، وفي الآية الثانية: ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ ءَائَزِهِم مُقَتَدُونَ﴾ [الزخرف:٢٣].

فالمهم أن الجهل الذي يعذر به الإنسان بحيث لا يعلم عن الحق، ولا يذكر له» اه(١).

وسئل رَحْمُهُ اللّهُ: هل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على غير مذهب السلف الصالح رَجَوَالِنَهُ عَنْظُر محتجين بأن العالم الفلاني أو الإمام الفلاني يعتقد هذه العقيدة؟

فأجاب: «هذا لا يعذر به صاحبه حيث بلغه الحق؛ لأن الواجب عليه أن يتبع الحق أينها كان، وأن يبحث عنه حتى يتبن له. والحق ولله الحمد ناصع، بين لمن صلحت نيته، وحسن منهاجه، فإن الله عَرَبَجَلَّ يقول في كتابه: ﴿ وَلَقَدْ يَشَرَانَا ٱلْقُرْمَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُمَّكِحِ ﴾ [القمر: ١٧].

ولكن بعض الناس يكون لهم متبوعون معظمون لا يتزحزحون عن آرائهم، مع أنه قد ينقدح في أذهانهم أن آراءهم ضعيفة أو باطلة، لكن التعصب والهوى يحملهم على موافقتهم، وإن كانوا قد تبين لهم الهدى» اه<sup>(7)</sup>.

وسئل رَجَهَاُللَهُ فضيلة الشيخ: يقول: بعض الناس عند الشدة: يا محمد، أو يا علي، أو يا جيلاني، فها الحكم؟

فأجاب بقوله: «إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستغاثة بهم فهو مشرك شركًا أكبر مخرجًا عن الملة، فعليه أن يتوب إلى الله عَزَيْجَلَّ، وأن يدعو الله وحده، كما قال تعالى: ﴿ أَمَن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشَّوَةَ وَيَجْعَلْكُمْ خُلُفَكَآءَ ٱلأَرْضُ أَوَكَ مُعَ ٱللَّهِ ﴾

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲/ ۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢/ ١٢٩).

[النمل:٢٦]، وهو مع كونه مشركًا سفيه مضيع لنفسه، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرِهِبُمُ إِلَّا مَن سَفِهُ نَفْسُهُۥ﴾[البقرة:١٣٠]، وقال: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِثَن بَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْرِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَالِهِمْ عَنْهُارُينَ ﴾ [الأحقاف:٥]، اهلًا.

وقال رَحَمُهُ أَللَهُ: «الجهل نوعان: جهل يعذر فيه الإنسان، وجهل لا يعذر فيه، فها كان ناشئًا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم، فإنه لا يعذر فيه، سواء في الكفر أو في المعاصي، وما كان ناشئًا عن خلاف ذلك، أي إنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام؛ فإنه يعذر فيه، اه<sup>(۱)</sup>.

وقال رَحَمُ أَلَقُهُ: "يوجد في مجاهل أفريقيا وغيرها من لا يعرفون عن الإسلام شيئًا، فلو ماتوا لا نقول: إنهم مسلمون ونصلي عليهم ونترحم عليهم، مع أنهم لم تقم عليهم الحجة، لكننا نعاملهم في الدنيا بالظاهر، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله"".

وقال رَحَمَهُ أَللَهُ: «قد يكون الإنسان مفرطًا في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية، أي إنه قد يتيسر له أن يتعلم، لكن لا يهتم، أو يقال له: هذا حرام، ولكن لا يهتم، فهنا يكون مقصرًا من هذه الناحية، ويأثم بذلك، اهله.

وقال رَحَمَهُ اللّهُ: «قد يكون الإنسان مقصرًا بطلب العلم، بحيث يتيسر له العلم ولكنه لا يهتم به ولا يلتفت إليه، وقد يكون الإنسان مستكبرًا عما بلغه من الحق، فيبين له الحق ولكنه يقول: ﴿ بَلْ قَالُوّاً إِنّا وَجَدْناً عَائِلَاتًا عَلَىٰ أَشَوْ وَإِنّا عَلَىٰ اَلَيْهِم مُهَدّبُونَ ﴾ له الحق ولكنه يقول: ﴿ بَلْ قَالُوا إِنّا وَجَدْناً عَائِلَاتُهُم مِن أَمراء أو علماء أو الزخرف:٢٢]، كما يوجد من كثير من العامة المعظمين لكبرائهم من أمراء أو علماء أو غير ذلك، يستنكفون عن الحق إذا دعوا إليه، وهؤلاء ليسوا بمعذورين اله (أ).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) القول المفيد (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) القول المفيد (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) لقاء الباب المفتوح اللقاء الثالث والثلاثون.

<sup>(</sup>٥) نور على الدرب (١/ ٣٨٣-٣٨٤).

وسُئل رَحَهُ أَللَهُ: ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلى ويزكي ولكنه يعتقد بالأولياء الاعتقاد الذي يسمونه في بعض الدول الإسلامية اعتقادًا جيدًا أنهم يضرون وينفعون، وكما أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول: يا فلان لك كذا وكذا إذا شفي ابني أو بنتي، أو: بالله يا فلان، مثل هذه الأقوال فها حكم ذلك؟ وما مصير المسلم فيه؟

فأجاب رَحَمُاللَهُ قسمية هذا الرجل الذي ينذر للقبور والأولياء ويدعوهم، تسميته مسلمًا جهل من المسمي، ففي الحقيقة أن هذا ليس بمسلم؛ لأنه مشرك، قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدَعُونَ أَسْتَحِبُ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكُمُونُ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ بَعَلَى حَسْتَكُمُ وَنَ عَن عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَلِغِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠] فالدعاء لا يجوز إلا لله وحده، فهو الذي يكشف الضروه وهو الذي يجلب النفع: ﴿ أَمَن يُعِيبُ الْمُفْطِرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُفِفُ الشَّوَةُ وَيَجَمِلُكُمْ عُلْكَاللَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَمَامُ وَمَامُ وَرَكِي وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فإنه مشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأواه الذار، وما للظالمين من أنصار ﴾ [هذا].

وقال رَحَهُمُ أَلِّلَكُ الحَجة تقوم على الإنسان من حين أن يبلغ، فإنه يدخل في التكليف ولا يعذر بالجهل، فإن الواجب على المرء أن يتعلم من شريعة الله ما يحتاج إليه، الها".

ولشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تقريرات مفصلة مبينة في هذه المسألة العظيمة، إضافة لما تقدم نقله عنه، فمن ذلك:

قال حفظه الله: •قال الرسول ﷺ للذي قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتني لله يِدًّا؟ » مع أنّ القائل ما أراد أن يجعل لله يِدًّا، ولكن هذا اللّفظ لا يجوز، فهو شرك ولو لم يقصده، فكيف إذا قصده؟ ففيه ردِّ على من يقول: إن من قال كلمة الشرك أو فعل

<sup>(</sup>١) فتاوى نور على الدرب (١/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٧) شرح رياض الصالحين المجلد الأول شرح حديث (أعذر الله تعالى إلى امرئ آخر أجله حتى بلغ ستين سنة).

الشرك لا يُحكم عليه أنه مشرك حتى يعتقده بقلبه، كها هو قول مرجئة هذا العصر» اه(١).

وقال حفظه الله: «يُعذر بالجهل إذا كان في أرضي منقطعة لم يبلغهُ شيء، منقطع لا يبلغهُ شيء، هذا يعذر بالجهل، هذه ويلغهُ شيء، هذا يعذر بالجهل، هذه واحدة. الثانية: الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان وتوضيح، وهو لا يعرف التوضيح والبيان، يسأل أهل العلم، قال جلَّ وعلا: ﴿فَسَتُونَ أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُشَتُم لَا تَعْمُونَ ﴾ [الأنبياء:٧]، فيزول الجهل عنه بالسؤال، ولا يبقى يقول: أنا جاهل ومعذور بالجهل، وعنده أهل العلم، اه(١).

وقال حفظه الله: (بعد بعثة الرسول ﷺ ونزول القرآن الكريم والسنة النبوية ووجود العلم والعلماء زال الجهل والحمد لله، فالذي يعيش مع المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع الأحاديث والخطب والمواعظ والمحاضرات والدروس هذا لا يجهل أمر الشرك.

الشرك من الأمور الظاهرة الواضحة التي توعد الله عليها بأشد الوعيد، فأمره واضح جلي، فالذي يعيش مع المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث والنصوص، ويسمع البرامج الإعلامية في العقيدة، هذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة، فلا يُعذر ببقائه على الجهل وعلى الشرك في أمر ظاهر واضح.

إنها يُعذر بالجهل من عاش بعيدًا عن المسلمين، ولم يسمع القرآن ولم يسمع شيئًا من العلم، فهذا هو الذي يُعذر بالجهل، ويكون مثل أصحاب الفترة الذين يُوكل أمرهم إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وهذا قليلٌ في الناس خصوصًا الآن بعدما قويت وسائل الإعلام وبلغت المشارق والمغارب، فصار كلٌ يسمعها، وكلٌ يقرأها، وهذا من حكمة

<sup>(</sup>١) إعانة المستفيد (٢/ ٢٠٣ -٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر موقع الشيخ في الإنترنت ٩ • ٥ • ١ / https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node

الله لإقامة الحجة، كان الإسلام في الأول ينتشر بالجهاد والدعوة إلى الله، ولما ضعف الجهاد أو قل أو انعدم، وضعفت الدعوة إلى الله على بصيرة، صارت وسائل الإعلام مما أقام الله بها الحجة على عباده، فلا يبقى أحدٌ لا يدري عن الشرك وعن التوحيد وعن الجنة وعن النار، لا أحد يجهل تحريم الشرك، لا أحد يجهل تحريم الشرك، لا أحد يجهل تحريم الربا، لا أحد يجهل تحريم الربا، لا أحد يجهل تحريم الخمر والمسكرات، هذه أمورٌ واضحة، ولا أحد يجهل تحريم قتل النفوس بغير حق، هذه كلها أمورٌ واضحة.

فلا يُعذر الإنسان بدعوى الجهل فيها لأنها واضحة والإنسان يسمعها ويقرأها، ويعيش في مجتمع مسلم، فكيف يدَّعي أنه جاهل، فهذا لا يُعذر بالجهل، إلى متى الجهل؟ وهذا بإمكانه أن يسأل، بإمكانه أن يتعلم، فيزول جهله، ولكنه قصَّر وفرط، فهو الملوم في هذا اله(١٠).

وقال حفظه الله: «العذر بالجهل على حالتين: الأمور الواضحة الظاهرة هذي لا يعذر فيها بالجهل لمن بلغه القرآن، القرآن ينهى عن الشرك ينهى عن الكفر ينهى عن الزنى ينهى عن الربا، أمور واضحة هذه إن سمعها من القرآن وهو عربي فهمها. وهناك أمور خفية تحتاج إلى علماء يُبنها الأمور المشتبهات كها قال ﷺ: «إن الحلال بين وإن الحرام بين بينها أمور مشتبهات لا يعلمُهن كثيرًا من الناس»، فهذه يسأل عنها ويهتدي إلى الصواب فيها ولا يبقى على جهله» اهراً".

وسُئل حفظه الله: هل مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية؟

فأجاب: الا، صارت مسألة خلافية عند المتأخرين هؤلاء (٣)، والجهل على قسمين: جهل يمكن زواله، هذا لا يعذر فيه بالجهل، يعني يسأل أهل العلم، يطلب العلم،

<sup>(</sup>١) انظر موقع الشيخ على الإنترنت ٩٥ ه ١٣٥ https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node

https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/١٥٦٧٤ انظر : ١٤٧٤ه

<sup>(</sup>٣) في الأصل هزولا.:

يتعلم، يقرأ، هذا يمكن زواله ولا يعذر إذا بقي عليه.

وقال حفظه الله: «من أشرك بالله قولًا أو فعلًا ظاهرًا، ذبح لغير الله، أو نذر لغير الله، أو نذر لغير الله، أو سجد لغير الله، حكمنا عليه بالكفر لأعهاله، أو تكلم بكلام الكفر نحكم عليه بالكفر لأعهاله، ليس لنا إلا الظاهر» اه(").

وقال حفظه الله في بيان مفصل الجهل وما يعذر به: «الجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل الذي لا يمكن زواله؛ لكون صاحبه يعيش منقطعًا عن العالم، لا يسمع شيئًا من العلم، وليس عنده من يعلمه، فهذا إذا مات على حاله فإنه يعتبر من أصحاب الفترة، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنًا مُعَذِينَ حَقَى نَعَتَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، والجهل الذي لا يعذر به صاحبه هو الجهل الذي يمكن زواله لو سعى صاحبه في إزالته، مثل الذي يسمع أو يقرأ القرآن وهو عربي يعرف لغة القرآن، فهذا لا يعذر في بقائه على جهله؛ لأنه بلغه القرآن بلغته والله تعالى يقول: ﴿قُلْ أَيُّ مَنَ وَالله عَلَى بلغه القرآن ووصلت إليه وَمَن بلا يعذر إذا استمر على الشرك، أو استمر على الزنا أو الدعوم على الزنا أو الدعوم، أو أكل الميتة وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر، أو أكل الموال الناس بالباطل، أو ترك الصلاة أو منع الزكاة، أو امتنع عن الحج، وهو يستطيعه لأن هذه أمور ظاهرة وتحريمها أو وجوبها قاطع، وإنها يعذر بالجهل في الأمور الخفية حتى يبن له حكمها.

<sup>(</sup>۱) انظر: https://www.youtube.com/watch?v=pHF\_DGmVNTo

http://alfawzan.af.org.sa/node/٩٦٤٦ : انظر (٢)

فالعذر بالجهل فيه تفصيل:

\* أولًا: يعذر بالجهل من لم تبلغه الدعوة، ولم يبلغه القرآن، ويكون حكمه أنه من أصحاب الفترة.

\*ثانيًا: لا يعذر من بلغته الدعوة وبلغه القرآن في نحالفة الأمور الظاهرة، كالشرك وفعل الكبائر؛ لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة، وبإمكانه أن يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ويسمع القرآن والدروس والمحاضرات في وسائل الإعلام.

\* ثالثًا: يعذر بالجهل في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان حتى تبين له حكمها؛ وهذا قال النبي على الحلال بين والحرام بين، وبينها أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله عارمه مه فالحلال البين يؤخذ، والحرام البين يتجنب، والمختلف فيه يتوقف فيه حتى يتبين حكمه بالبحث وسؤال أهل العلم.

فالجاهل يجب عليه أن يسأل أهل العلم، فلا يعذر ببقائه على جهله، وعنده من يعلمه قال الله تعالى: ﴿ وَمَنَكُوا آهَلَ الدِّحَرِ إِن كُشُدُ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٣]، فيجب على الجاهل أن يسأل ويجب على العالم أن يبين ولا يكتم، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَكُشُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَتِ وَالْهُمُكُن مِنْ بَعْدِ مَا بَيْتُكُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنْسِ أَوْلَتُهِكَ يَلْمَنْهُمُ اللهُ وَيَعْمُهُمُ اللهُ وَيُعْمَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيْتُكُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنْسِ أَوْلَتُهِكَ يَلْمَنْهُمُ اللهُ وَيَعْمَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيْتُكُ لِنَّاسِ فِي الْكِنْسِ أَوْلَتُهِكَ يَلْمَنْهُمُ اللهُ وَيَعْمَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيْتُكُ لِنَّاسِ فِي الْكِنْسِ أَوْلَتُهِكَ يَلْمَنْهُمُ اللهُ وَيَعْمَى مَا لِنَاسِ فِي الْكِنْسِ فَي الْكِنْسِ فَي الْمَنْسِ اللهُ اللَّهُ مَا اللهُ اللَّهِ مَا اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَأَنْ التَوْلُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

هذا ما قرره علماؤنا تبعًا لأثمة الدعوة رَحَهُمُواَنَّهُ جميعًا، خلافًا لما يقرره مخالفوهم. فليس بعد هذا البيان بيان، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

<sup>(</sup>١) انظر موقع الشيخ على الإنترنت ١٠ https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/ ١٣٢١ النظر موقع الشيخ على الإنترنت

وبهذا يتبين حقيقة ما قرره الإمام المجدد رَحَمُهُ أَللَهُ وأَثمة الدعوة رَحَمُهُ اللَّهُ وما قرره علماؤنا جزاهم الله خيرا، في هذه المسألة، وأن تقريراتهم من مشكاة واحدة، خلافًا لما هو عليه حال مخالفيهم ممن ينتسب لهم مع مناقضته ونقضه لتقريراتهم في هذه المسألة العظيمة، فتمييز الفرق بين الفريقين من شأنه تمييز الحق من الباطل، وأهل الحق من أهل الباطل، مما فيه سلامة وصيانة الدين والديانة.

.....

## الغرقة الخامس:

أن الإمام المجدد وأنمة الدعوة رَحَهُ الله يقررون أنه لا بد مع النطق بشهادة التوحيد التزام الشريعة والعمل بها ظاهرًا وباطنًا، وأنه لا يكفي لصعة التوحيد النطق بالشهادة دون العمل، خلافًا لما يقرره معالفوهم.

## **--⊚**--

فإن الله تعالى لما أرسل رسوله على وأنزل كتابه، وأحكم شرعه، وأمر عباده بالانقياد لذلك، جعل مقتضى ذلك طاعته فيها أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيها أخبر، وألا يعبد الله إلا بها شرع، هذا هو الإيهان، فمنه ما هو متعلق بالقلب، ومنه ما هو متعلق بالجوارح والأركان، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع العلماء.

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ مَهِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَكُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَننَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيَمَّا رَزَقَتُهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَتَّ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال:٢-٤]، فهذه الآية الجامعة دالة على أن الإيهان المنجي يوم القيامة ما تحقق فيه إيهان القلب واللسان والجوارح.

ودل على ذلك ما رواه البخاري (٩) ومسلم (٣٥) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: الإيمان بضع وسبعون -أو بضع وستون- شعبة، فأفضلها: قول لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان».

وروى البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩) عن النعمان بن بشير رَحَالِلَهُ عَالَ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».

فدلت هذه النصوص على أن الإيهان قول وعمل: قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله، وعمل الجوارح. وأن الظاهر والباطن متلازمان، فها في الباطن من الإيهان يكون في الظاهر، وما يكون في الظاهر من الكفر يستلزم كفر الباطن. هذا اعتقاد أهل السنة والجهاعة، خلافًا للمرجئة، وعليه إجماع يرويه الخلف عن السلف.

قال الإمام الشافعي رَحَمُنُاللَّهُ: "وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيهان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر» اه(1).

وقال ابن بطة رَحَمُهُ اللَّهُ: (باب بيان الإيهان وفرضه وأنه: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنًا إلا بهذه الثلاث.

قال الشيخ: اعلموا -رحمكم الله- أن الله جل ثناؤه وتقدست أساؤه فرض على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة، وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولًا، وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعال لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها، ولا يكون العبد مؤمنًا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنًا بقلبه، مقرًّا بلسانه، عاملًا مجتهدًا بجوارحه، ثم لا يكون أيضًا مع ذلك مؤمنًا حتى يكون موافقًا للسنة في كل ما يقوله ويعمله، متبعًا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعاله، وبكل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنة، وأجمع عليه علياء الأمة» اهراً.

<sup>(</sup>١) شرح اعتقاد أهل السنة والجياعة للإلكائي (٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) الإبانة الكبرى لابن بطة (٢/ ٧٦٠).

وقال رَحْمَهُ أَللَهُ: ﴿ وَاعلموا -رحمكم الله - أن الله عَنَهَ عَلَى المؤمنين، ولم يضه ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم، ولم يخبرهم برضاه عنهم؛ إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح، وقرن القول بالعمل والنية بالإخلاص، حتى صار اسم الإيهان مشتملًا على المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها عن بعض، ولا ينفع بعضها دون بعض، حتى صار الإيهان قولًا باللسان، وعملًا بالجوارح، ومعرفة بالقلب، خلافًا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم، وذكر الله عَرَبُحُلُ ذلك كله في كتابه، والرسول ﷺ في سنته اه (١).

وقال رَحَمُهُ أَلْقَةُ: ﴿ أَخبر الله تعالى في كتابه في آي كثيرة منه أن هذا الإيبان لا يكون إلا بالعمل، وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح اله( ً ).

وقال الآجري رَحِمُهُ اللهُ: "باب القول بأن الإيهان تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنًا إلا أن يجتمع فيه هذه الخصال الثلاث.

قال رَحِمُهُ أَلِمَةُ (اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيهان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيهان باللسان نطقًا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنًا، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين اهراً.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ الله: «أجمع السلف أن الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح، اهداً).

<sup>(</sup>١) الإبانة الكبرى لابن بطة (٢/ ٧٧٩).

<sup>(</sup>٢) الإبانة الكبرى لابن بطة (٢/ ٧٦٥).

<sup>(</sup>٣) الشريعة للآجري (ص:١١٩).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٧/ ٦٧٢).

هذا ما أجمع عليه العلماء في بيان حقيقة الإيهان ومسهاه، وأنه قول وعمل، وأنه لا يصح إيهان القلب واللسان دون إيهان القلب واللسان دون إيهان الجوارح، كما لا يصح إيهان اللسان والجوارح دون إيهان القلب، فلا يصح الإيهان إلا يها مجتمعة.

وهذا التقرير هو ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمَهُ أَلَنَهُ في رسائله وكتبه ومراسلاته وردوده، فمن ذلك:

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمَهُ اللّهُ: "اعلم -رحمك الله- أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد، وبالحب والبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام، وترك الأفعال التي تكفر، فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتدًا اه(١).

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: ﴿لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي، فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلمًا، فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، كفرعون وإبليس، وإن عمل بالتوحيد ظاهرًا وهو لا يعتقده باطنًا فهو منافق خالصًا، أشر من الكافر، اهراً.

وقال رَجَهُ أَلِنَّهُ: ﴿لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلمًا. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثر من الناس ا ه(٣).

<sup>(</sup>١)الدر السنة (١٠/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (٢/ ١٢٤ – ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) كشف الشبهات (ص:٥٤).

وقال رَحِمَهُ اللّهُ: «ما الذي بعث الله به محمدًا ﷺ من الدين؟ وما الذي عابه على قومه وبني عمه، وأنكروه؟ وهل ينكرون الله؟ أم يعرفونه؟ فأما الذي أمرهم به، فهو عبادة الله وحده لا شريك له، وألا يتخذوا مع الله إلمّا آخر، ونهاهم عن عبادة المخطوقين، من الملائكة، والأنبياء، والصالحين، والحجر، والشجر، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ، لا إِلَهَ إِلاّ أَنْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلْفُ أَنْ مُبْدُونٍ ﴾ [الزخرف: ٤٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلْفُ اللّهِ وَالإِنْسَلَانَ مِن قَبْلِكَ مِن رُسُولًا أَبِهَ وَالإِنْسَ إِلّا لَيْهَ وَمُمَا خَلْفُ الْإِنْسَ إِلّا لِمَا اللهَ اللهَ وَالإَنْسَ إِلّا لَيْسَالَكُ مِن أَسُولُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلْفُ الْجِنْ وَالإِنْسَ إِلّا لِمَا اللهَ وَالدَيْسَ وَاللّهُ وَمَا خَلْفُ الْجِنْ وَالإِنْسَ إِلّا لِمَا اللّهَ وَيَعْلَى اللّهُ وَمَا خَلْفُ اللّهَ اللّهُ وَمَا خَلْفُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا خَلْفُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا خَلْفُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

فليعلم بذلك أن الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه ويوحدوه، وأرسل الرسل إلى عباده، يأمرونهم بذلك.

وأما الذي أذكرناه عليهم، وكفرناهم به، فإنها هو الشرك بالله، مثل أن تدعو نبيًا من الأنبياء، أو ملكًا من الملائكة، أو تنحر له، أو تنذر له، أو تعتكف عند قبره، أو تركع بالخضوع والسجود له، أو تطلب منه قضاء الحاجات، أو تفريج الكربات، فهذا شرك قريش، الذي كفرهم به رسول الله على وقاتلهم عند هذا، وإلا لم يقل أحد من الكفار أن أحدًا يخلق، أو يرزق، أو يدبر أمرًا، بل كلهم يقرون أن الفاعل لذلك هو الله، وهم يعرفون الله بذلك، قال الله تعلل حاكيًا عنهم: ﴿ قُلْ مَن يَرْدُقُكُمْ مِن السَّمَاء وَالأَرْضِ فَهِم الأَين النَّمَة وَالذَّرِفِ ﴾ الآيات المؤمنون: ١٤]، وقال: ﴿ وَلَين سَالتَهُم مَن خَلَق السَّمَون وَالأَرْض وَسَحُر الشَّمَس وَالْقَمَر ﴾ الآية [العنكبوت: ٢١]، وهذا الإقرار لم يدخلهم الإسلام، ولا أوجب الكف عن قتالهم وتكفيرهم» اه (١٠).

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١/ ١٤٤-١٤٥).

وقال رَحَمَهُ أَللَهُ: ﴿ لا إِله إِلا الله هي: العروة الوثقى، وهي: كلمة التقوى، وهي: الحنيفية ملة إبراهيم، وهي: التي جعلها الله عَرَّجَبَلُ كلمة باقية في عقبه، وهي: التي خلقت لأجلها المخلوقات، وبها قامت الأرض والسياوات، ولأجلها أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَلِهَٰنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَتْ اللهِ اللهُ تَعلى هذه الكلمة، وأما: التلفظ باللسان مع الجهل بمعناها فلا ينفع، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، اه(١٠).

وقال رَحَمُهُ اللهُ: "المراد من هذه الكلمة معناها، لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي على بهذه الكلمة هو: إفراد الله بالتعلق، والكفر بها يعبد من دونه، والبراءة منه، فإنه لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدًا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت: أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام، وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها، من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن مناها: لا يخلق، ولا يرزق، ولا يحيي، ولا يميت، ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خبر في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله اه(").

وقال رَحِمَهُ اللّهُ: «النطق بها لا ينفع إلا بالعمل بمقتضاها، وهو: ترك الشرك، وهذا هو المطلوب، ونحن إنها نهينا عن الأوثان المجعولة على قبر الزبير، وطلحة، وغيرهما، في الشام، وغيره.

فإن قلتم: ليس هذا من الأوثان، وإن دعاء أهل القبور، والاستغاثة بهم في الشدائد ليست من الشرك، مع كون المشركين الذين في عهد رسول الله عليه يخلصون لله

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٢/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١/ ٧٠).

في الشدائد، ولا يدعون أوثانهم، فهذا كفر، وبيننا وبينكم كلام العلماء من الأولين والآخرين الحنابلة وغيرهم.

وإن أقررتم أن ذلك كفر وشرك، وتبين أن قول: لا إله إلا الله، لا ينفع إلا مع ترك الشرك، فهذا هو المطلوب، وهو الذي نقول، وهو الذي أكثرتم النكير فيه، وزعمتم أنه لا يخرج إلا من خراسان، وهذا القول، كما في أمثال العامة: (لا وجه سمح، ولا بنت رجال)، لا أقول صواب، بل خطأ ظاهر، وسب لدين الله؛ وهو أيضا متناقض، يكذب بعضه بعضًا، لا يصدر إلا ممن هو أجهل الناس.

وأما دعواه: أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجم إلا مجرد هذه الكلمة، ولم يعرفوهم بمعناها، فهذا قول من لا يفرق بين دين المرسلين، ودين المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، فإن المؤمنين يقولونها، والمنافقين يقولونها، لكن المؤمنون: يقولونها مع معرفة قلوبهم بمعناها، وعمل جوارحهم بمقتضاها، والمنافقون يقولونها من غير فهم لمعناها، ولا عمل بمقتضاها، فمن أعظم المصائب وأكبر الجهل من لا يعرف الفرق بين الصحابة والمنافقين.

لكن هذا لا يعرف النفاق، ولا يظنه في أهل زماننا، بل يظنه في زمان رسول الله وأصحابه، وأما زمانه فصلح بعد ذلك! وإذا كان زمانه وبلدانه ينزهون عن البدع، وخرجها من أهل خراسان، فكيف بالشرك والنفاق؟!

ويا ويح هذا القائل، ما أجرأه على الله! وما أجهله بقدر الصحابة وعلمهم! حيث ظن أنهم لا يعلمون الناس معنى لا إله إلا الله.

أما علم هذا الجاهل أنهم يستدلون بها على مسائل الفقه، فضلًا عن مسائل الشرك، ففي الصحيحين: أن عمر رَجَهَاللَهُ عَنْهُ لما أشكل عليه قتال مانعي الزكاة؛ لأجل قوله ﷺ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها»، قال أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، فإذا كان منع الزكاة

من منع حق لا إله إلا الله فكيف بعبادة القبور؟! والذبح للجن؟! ودعاء الأولياء وغيرهم، مما هو دين المشركين؟!» اه(١).

وقال رَحِمُهُ اللّهُ: «قصة الردة بعد موته ﷺ، فمن سمعها ثم بقي في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء وهي قولهم: هذا هو الشرك، لكن يقولون: لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفر بشيء.

وأعظم من ذلك وأكبر: تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون: لا إله إلا الله، وهم بهذه اللفظة أهل إسلام، وحرم الإسلام مالهم ودمهم، مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البعث، واستهزائهم بمن أقر به، واستهزائهم بالشرائع، وتفضيلهم دين آبائهم خالفًا لدين النبي على ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أهل إسلام، ولو جرى منهم ذلك كله؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله أيضًا، ولازم قولهم: أن اليهود أسلموا؛ لأنهم يقولونها، وأيضًا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعنى البوادي المتصفين بها ذكرنا.

والذي يبين ذلك من قصة الردة، أن المرتدين افترقوا في ردتهم: فمنهم من كذب النبي الله ورجعوا إلى عبادة الأوثان، وقالوا: لو كان نبيًّا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة، ظنًا أن النبي الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة، ظنًا أن النبي الشهادتين ومع هذا أجم العلماء أنهم شهود زور شهدوا له بذلك، فصدقهم كثير من الناس، ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر.

فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا: أن الذين كذبوا النبي ﷺ ورجعوا إلى عبادة الأوثان، وشتموا رسول الشﷺ، ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحد، ولو ثبت

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٢/ ٤٨).

على الإسلام كله، ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة، ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء؛ وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم مرتدون.

ومنهم أنواع أخر، منهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر، وذكر له أنه يريد قتال المرتدين، ويطلب من أبي بكر أن يمده، فأعطاه سلاحًا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشًا لقتاله، فلما أحس بالجيش، قال لأميرهم: أنت أمير أبي بكر، وأنا أميره، ولم أكفر، فقال: إن كنت صادقًا فألق السلاح، فألقاه، فبعث به إلى أبي بكر، فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فها ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أنه يقول: «لا إله إلا الله» بلسانه، مع تصريحه بتكذيب معناها، وتصريحه بالبراءة من دين محمد ومناها، وتصريحه بالبراءة من دين محمد والمساقية الله اله؟!

ويقولون: هذا دين الحضر، وديننا دين آبائنا. ثم يفتي هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون، ولو صرحوا بذلك كله، إذا قالوا: لا إله إلا الله. سبحانك هذا بهتان عظيم!

وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئًا من الإسلام، قال: أشهد أننا كفار -يعني هو وجميع البوادي-، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل إسلام أنه كافر اله اهدال.

وقال رَحَمَةُ اللَّهُ: «من أقر بهذا الدين، وشهد أنه الحق، وأن الشرك هو الباطل، وقال بلسانه ما أريد منه، ولكن لا يدين بذلك، إما بغضًا له أو عدم محبته، كها هي حال المنافقين الذين بين أظهرنا.

 <sup>(</sup>۱) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۱/ ۳۳۰-۲۲۲)الدرر السنية (۸/ ۱۱۷-۱۱۹).

وأما إيثار الدنيا، مثل تجارة أو غيرها، فيدخلون في الإسلام، ثم بخرجون منه، كها قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مَامَنُوا ثُمَّ كَفُولُ﴾ الآية [المنافقون:٣]، وقال تعالى: ﴿ مَن كَفَرُ بِأَلَّهِم مِنْ بَعَدِ إِيمَنيِهِ ﴾ [النحل: ١٠٦] إلى قوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ ﴾ [النحل: ١٠٧]» [ه. (١٠].

وقال رَحِمَهُأَلَقَةُ «مجرد الإتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها لا يكون به المكلف مسليًا، بل هو حجة على ابن آدم، خلافًا لمن زعم أن الإيان مجرد الإقرار» اهراً.

هذا ما قرره الإمام المجدد رَحَمُهُ اللَّهُ وعلى ذلك تقرير أئمة الدعوة رَحَهُهُ اللَّهُ فمن ذلك:

قال العلامة عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحَمَهُ الله: «أما قول من يقول: إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره، وقائل هذا القول لابد أن يتناقض، ولا يمكنه طرد قوله في مثل من أنكر البعث، أو شك فيه، مع إتيانه بالشهادتين، أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين سياهم الله في كتابه، أو قال: الزني حلال، أو نحو ذلك، فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم، إلا من يكابر ويعاند.

فإن كابر وعاند وقال: لا يضر شيء من ذلك، ولا يكفر به من أتى بالشهادتين، فلا شك في كفره، ولا كفر من شك في كفره؛ لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله، ولإجماع المسلمين، والأدلة على ذلك ظاهرة بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن قال: إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء، أو قال: من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره، وإن عبد غير الله؛ فهو كافر، ومن شك في كفره فهو

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٩/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١/ ٢٢٥-٢٣٥).

كافر؛ لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله، وإجماع المسلمين كها قدمنا، ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة، مع الإجماع القطعي، الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء، لكن التقليد والهوى يعمي ويصم اله(١٠).

وقال العلامة سليهان بن عبدالله بن الإمام المجدد رَحِمَّهُ اللهُ: \* يظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى (٢) ، فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله ، كدعاء الأموات، والاستغاثة بهم في الكربات، وسؤالهم قضاء الحاجات، والنذر لهم في الملهات، وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض والسموات، إلى غير ذلك من أنواع العبادات، وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا الإقرار، ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، ويعبدونه بأنواع من العبادات، فليهن أبو جهل وأبو لهب ومن تبعها بحكم عباد القبور، وليهن أيضًا إخوائهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، إذ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام المبرور، اه (٢).

وقال رَحِمَهُ اللهُ: ﴿ مَن قال هذه الكلمة عارفًا لمعناها، عاملًا بمقتضاها، من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به، فهذا هو المسلم حقًا، فإن عمل به ظاهرًا من غير اعتقاد فهو المنافق، وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالها، ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهرًا وهم ﴿ الدّرك المسلم الشرك مِن التّارِ ﴾ [النّساء: ١٤٥]، واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر، فلم تنفعهم، وكذلك من ارتدً عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها، فإنها لا تنفعه، ولو قالها مائة ألف، فكذلك من يقولها عمن يصرف أنواع العبادة لغير الله، كعباد القبور والأصنام، فلا تنفعهم ولا يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلها، وما

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) يعنى كلمة التوحيد بمعنى (لا خالق إلا الله).

<sup>(</sup>٣) تيسر العزيز الحميد (ص:٥٥).

أشبهه من الأحاديث اه(١).

وقال رَحَمَهُاللَّهُ ﴿ أَبُوا عَنِ النَطَقِ بِهَا، وإلا فَلُو قَالُوهَا وَبَقُوا عَلَى عَبَادَةَ اللات والعزى ومناة لم يكونوا مسلمين، ولقاتلهم عَلَيْهِالسَّكَمُّ حتى يخلعوا الأنداد، ويتركوا عبادتها، ويعبدوا الله وحده لا شريك له، وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع \* اه (\*).

وقال رَحْمُهُالِلَة «عباد القبور نطقوا بها، وجهلوا معناها وأبوا عن الإتيان به، فصاروا كاليهود الذين يقولونها ولا يعرفون معناها، ولا يعملون به، فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بالحب والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء عند الكرب، ويقصده بأنواع العبادة الصادرة عن تأله قلبه لغير الله مما هو أعظم مما يفعله المشركون الأولون اه(ا).

وقال رَحَهُ اللّهُ ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضًا بشهادة أن محمدًا رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول، وصلى وصام وحج، ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئًا من الشرك، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه، وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك، كها ذكره صاحب الدر الثمين في شرح المرشد المعين، من المالكية، ثم قال شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلام، لا يمكن أن يختلف فيه اثنان انتهى. ولا ريب أن عباد القبور أشد من هذا؛ لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين. اهداً.

<sup>(</sup>١)تيسير العزيز الحميد (ص:٥٦).

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد (ص:٥٧).

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد (ص:٥٧).

<sup>(</sup>٤) تيسير العزيز الحميد (ص:٥٨).

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: "قوله: (من قال: لا إله إلا الله، وكفر بها يعبد من دون الله) اعلم أن النبي على في هذا الحديث على عصمة المال والدم بأمرين: الأول: قول: لا إله إلا الله الثاني: الكفر بها يعبد من دون الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها، قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بها يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع!

قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك فلابد في العصمة من الإتيان بالتوحيد، والتزام أحكامه، وترك الشرك كها قال تعالى: ﴿ وَقَدْئِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُوتَ فِشَنَةٌ وَالتزام أحكامه، وترك الشرك كها قال تعالى: ﴿ وَقَدْئِلُوا اللَّمِ اللَّهِ عَلَى أَنه إذا وجد الشرك فالقتال باق بحاله، كها قال تعالى: ﴿ وَقَدْئِلُوا اللَّهُ شَرِكِينَ كُافَّةٌ كَمَا الشرك فالقتال باق بحاله، كها قال تعالى: ﴿ وَقَدْئِلُوا اللَّهُ شَرِكِينَ كُافَّةٌ كَالتوبة: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا أَسَلَتُمْ الْأَمْهُمُ لَلْمُمُ أَقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاَقْدُلُوا لَهُمْ كُنْ مَرْصَكِ فإن تابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَانْوَا الرَّكِوْ فَخُلُوا سَيِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ عَمُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النوبة:٥]، فأمر بقتالهم على فعل التوحيد، وترك الشرك، وإقامة شعائر الدين الظاهرة، فإذا فعلوها خلى سبيلهم، ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باق بحاله إجماعًا ولو قالوا: لا إله إلا الله، وكذلك النبي عَلَيْ علق العصمة بها علقها الله به في كتابه كها في هذا الحديث.

وفي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة مرفوعًا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبها جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله». وفي (الصحيحين) عنه قال: «لما توفي رسول الله وكفر من كفر من العرب، فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله على «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله»?! فقال أبو بكر رَهَ الله الأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله على القاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق»، لفظ مسلم. فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي على يرد مجرد اللفظ بها من غير إلزام لمعناها وأحكامها، فكان ذلك هو الصواب، واتفق عليه الصحابة، ولم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما كان من عمر حتى رجع إلى الحق، وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والسنة.

وفي (الصحيحين) أيضًا عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أُمرت أن أقال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله»، فهذا الحديث كآية براءة بين فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء، فإذا فعلوه وجب الكف عنهم إلا بحقه، فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار والدخول في الإسلام وجب القتال؛ حتى يكون الدين كله لله، بل لو أقروا بالأركان الخمسة وفعلوها وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوه، أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك؛ وجب قتاهم إجماعًا، ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان.

وهذا من أعظم ما بين معنى لا إله إلا الله، وأنه ليس المراد منها مجرد النطق، فإذا كانت لا تعصم من استباح محرمًا، أو أبى عن فعل الوضوء مثلًا، بل يقاتل على ذلك حتى يفعله، فكيف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه، وأثنى على أهله، ووالى عليه، وعادى عليه، وأبغض التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله، وتبرأ منه، وحارب أهله، وكفرهم، وصد عن سبيل الله كها هو شأن عباد القبور؟!

وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا الله، وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيله اه<sup>(۱)</sup>.

وقال العلامة عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحَهُمُ اللهُ: «من الأمور التي لا يصلح الإسلام إلا بها: العمل بشرائعه وأحكامه، وبالقيام بذلك يقوم الدين، وتستقيم الأعمال اله").

وقال رَجَمُهُ اللّهُ: ﴿ لِيتَأْمُلِ الناصح لنفسه ما قرره الله في كتابه من أدلة التوحيد، كقوله تعالى: ﴿ فَأَقِدُ وَجُمُهُكَ لِللّهِنِ حَيْمِةًا فِظْرَتَ اللّهِ الّذِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ لَا يَدُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالنَّهُوهُ وَلِكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالنَّهُوهُ وَلَئِكُوهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَجَانُوا مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَجَانُوا مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَا اللّهُ مُولُونُ ﴾ [الروم:٣٠-٣٢].

ومنهم المنافقون، وقد كانوا مع المسلمين، ويقولون لا إله إلا الله، ويشهدون أن عمدًا رسول الله، ويصلون ويزكون، ويصومون، ويجاهدون مع المسلمين، ولم يظاهروا عليهم عدوًّا، ومع هذا وغيره أكذبهم الله لما جاءوا رسوله على وقالوا: نشهد إنك رسول الله، وأكدوا لشهادتهم بالمؤكدات: إنّ واللام، فقال الله عَزَيَّمَلَ ﴿ وَاللهُ يَسْلُمُ إِنَّكُ لَمُ اللّهُ عَزَيْمَلُمُ إِنَّكُ مَسْلُمُ اللّهُ عَزَيْمَلُمُ إِنَّكُ اللّهُ وَأَللهُ يَشْهُدُ إِنَّ المُسْتَوِيقِينَ لَكَذِيْرِكَ آلَ أَيْمَنُوا اللّهِ عَزَيْمَ مُحَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ إِنَّهُمْ سَدَّة مَا كَافُوا يَعْمَلُونَ آلَ يُسْتَمَّمُ عَنْ فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَقْقَهُونَ ﴾ إنَّهُمْ سَدَّة مَا كَافُوا يقم قَلُمُ عَلَى فُلُوبِهِمْ قَلْمُ عَلَى فُلُوبِهِمْ قَلْمُ عَلَى فُلُوبِهُمْ مَهُمْ لا يَقْقَهُونَ ﴾ [المنافقون:١-٣]، ووجه الدلالة من هذه الآيات: أن شهادتهم وأعالهم لم تنفعهم، مع قيام المنافي لذلك فإنهم قام بهم من الجهل والشك، والريب وغير ذلك، ما صاروا به كفارًا في الدرك الأسفل من النار.

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (ص:١١٥-١١٧).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١١/ ٣٠٧).

ومن صفاتهم ما ذكر الله في سورة البقرة: ﴿ فِي تَلْويهِم تَمَثِّنُ فَذَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ البِيمُ بِمَا كَانُوا يَكُونِهُنَ ﴾ [البقرة: ١٠] إلى قوله: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ مَامَنُوا قَالُوا مَامَنًا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَمَكُمْ إِنِّمَا خَنُ مُسْتَهْزِهُونَ ﴾ الآية [البقرة: ١٤]، وقال: ﴿ مُنْهَذَيْدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى مَنْوَلِكُمْ وَلَا إِلَى مَنْوَلِكُمْ اللّهِ النساء: ١٤٣]، وقال تعالى: ﴿ يَعْوَلُونَ بِأَلْسِينَهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُومِهِم ﴾ [الفتح: ١١]، وقال: ﴿ يُرْشُونَكُم بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْنِي

والمقصود: أن القول لا ينفع إلا مع علم القلب، وإبيانه، ويقينه، والأعيال تصدق ذلك إذا كانت على مقتضى الإبيان، وأما مع الإتيان بالمنافي، فإنه أعدل شاهد على كذب ذلك القول، إذ لو كان صدقًا لعمل بمدلول ذلك، ومدلول اللفظ هو المعنى المطابق للدال، وهو اللفظ، وكل قول مستعمل دال، ومدلوله: المعنى الذي وضع ذلك اللفظ للدالة عليه. إذا عرف ذلك فإن منهم من يقول: لا إله إلا الله، عالمًا بمدلولها، لكن قد يعرض له ما يمنعه من الاستقامة على العمل، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ عَامَتُكَا يَعْوَلُ اللّهُ فَإِذَا أَوْدَى فِي اللّهِ عِمَلَ فِتْنَةَ النّاسِ كَمَنكُم أَوْلَيْ اللّه الله الله على المشرون في معنى هذه الآيات، الشّنيفيين الله وصدى الاحتصار.

ولما توفي رسول الله ﷺ وكفر من كفر من العرب، ولم يتركوا قول لا إله إلا الله، ومنهم بنو حنيفة، كفروا بتصديقهم مسيلمة في كذبه، وقصة عمر مع أبي بكر رَحَيَّاتُتَهُمُّنَاً مشهورة في الصحاح والسنن والمسانيد.

وتأمل قول الله تعالى: ﴿ وَلَـهِن سَــَالْتَهُمْ لِيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا مَنُوشُ وَلَلْمَتُ قُلْ أَيْاللَّهِ وَمَايَئِدِ. وَرَسُولِهِ. كُشُتُمْ تَسْتَهَٰ رِمُونَ ۞ لَا تَمْنَذِرُواْ فَدَ كُفْرَتُمْ مَسْدَ إِيمَنيكُو ﴾ [النوبة: ٦٥-٦٦]، وسبب نزولها وفيمن نزلت مشهور في كتب النفسير والحديث، وكان أولئك النفر مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك يصلون وينفقون ويجاهدون، فكفرهم الله تعالى بها قالوه.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ يَحْلِغُونَ إِللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كُلِمَةَ ٱلكَّفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ٧٤] الآية، وسبب نزولها ومن نزلت فيهم معروف، لا يحتاج إلى أن نذكره.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَنْ عَنهَدَ اللّهَ لَهِ مَاتَننَا مِن فَضَلِهِ. لَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ اللّهِ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

وقال رَحِمَهُ أَلِنَهُ معلقًا على قول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحَهُ أَللَهُ، قال: «قال شيخنا: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصبًا للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بها يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، قال هذا المخذول الضال: واغوثاه من هذا الكلام.

قلت: وهذا الذي ذكره شيخنا هو معنى لا إله إلا الله مطابقة، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ فَهَن يَكُفُرُ إِلَّطَانَوُتِ وَيُؤْمِنَ عِاللّهِ فَقَدِهِ اسْتَمْسَكَ بِاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَم يكفر الله الله الله عنه الله عنه الله الله الله عنه الله الله وأصل دين بالطاغوت، وكفى بهذا حجة على المعترض، وبيانًا لجهله بالتوحيد، الذي هو أصل دين الإسلام وأساسه.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١١/ ٣١٢-٣١٣).

فرحم الله محمد بن شهاب الزهري حيث يقول لعبد الملك بن مروان، لما ذكر العلماء في الأمصار، قال: إنها هو دين، من حفظه ساد، ومن ضيعه سقط. فلقد ساد شيخنا بهذا التوحيد، وبيانه والدعوة إليه. وهذا يبين حال هذا الرجل، أنه لم يعرف لا إله إلا الله، لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره، أنه لم يكفر بالطاغوت» اهراً.

وقال رَجْمَةُ اللّذَة اليس الإسلام بمجرد الدعوى والتلفظ بالقول، وإنها معناه: الانقياد لله بالتوحيد والخضوع، والإذعان له بالربوبية والإلهية، دون كل ما سواه، كها قال تعالى: ﴿ فَمَن يَكَمُرُ وَالطَّعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّهِ فَقَىدِ اسْتَمْسَكَ بِالْمُرْقِ الْوُنْفَى ﴾ الآية والبقرة: ٢٥٦]، وقال: ﴿ فَأَوْمَ وَجْهَكَ لِلنِّينِ حَيْمَةًا فِطْرَتَ اللّهِ الّذِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهًا لَا لِمَنْفِي اللّهِ فَلَى النّاسَ عَلَيْهًا لَا لِمُعْفِق اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقال رَحِمَةُ اللّذُ: "قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِي بَرْلَةٌ مِمّا لَمَتُمُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٦]، وقوله: ﴿قَالَ يَنقُورِ إِنِّي بَرَيّةٌ مِمّاً لَشَكُوكُن ﴾ إِنّ وَجَهِمَ لِلّذِي اللّذِي وَخَهِمَ لِلّذِي فَطَرَ الشّمَوكُون ﴾ [الأنعام: ٧٨-٢٩]، فتأمل: كيف ابتدأهم بالبراءة من المشركين، وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله، ومدلولها، لا بمجرد قولها باللسان، من غير معرفة وإذعان، لما تضمنته كلمة الإخلاص من نفي

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١١/ ٥٢٢ - ٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (٢/ ٢٦٤).

الشرك، وإثبات التوحيد، والجاهلون من أشباه المنافقين يقولونها بألسنتهم، من غير معرفة لمعناها، ولا عمل بمقتضاها» اه<sup>(۱)</sup>.

وقال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحَمَهُٱللَّهُ: الومجرد الإتيان بلفظ الشهادة، من غير علم بمعناها، ولا عمل بمقتضاها، لا يكون به المكلف مسلمًا، بل هو حجة على ابن آدم، خلاقًا لمن زعم أن الإيهان مجرد الإقرار، كالكرامية، ومجرد التصديق كالجهمية.

وقد أكذب الله المنافقين فيها أتوا به وزعموه من الشهادة، وأسجل (") على كذبهم، مع أنهم أتوا بألفاظ مؤكدة بأنواع من التأكيدات، قال تعالى: ﴿إِذَا بِكَةَكَ ٱلْمُتَنفِقُونَ فَالُوا مَن التأكيدات، قال تعالى: ﴿إِذَا بَاتَكَ ٱلْمُتَنفِقُونَ فَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ السمية، فأكذبهم وأكد تكذيبهم بمثل ما أكدوا به شهادتهم سواء بسواء، وزاد التصريح باللقب الشنيع، والعلم البشع الفظيع، وبهذا تعلم أن مسمى الإيهان لابد فيه من الصدق والعمل، ومن شهد أن لا إله إلا الله وعبد غيره، فلا شهادة له، وإن صلى وزكى وصام، وأتى بشيء من أعهال الإسلام، قال تعلى لمن آمن ببعض الكتاب، ورد بعضًا: ﴿أَفَتُوْمِمُونَ بِبَعْضِ مَن أَعهال الإسلام، قال تعلى لمن آمن ببعض الكتاب، ورد بعضًا: ﴿أَفَتُوْمِمُونَ بِبَعْضِ

وقال رَحَهُ أَلِلَهُ: «هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله واتخذ معه الأنداد والآلهة ودعاهم مع الله لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات يحكم عليه والحال هذه بأنه من المسلمين؛ لأنه يتلفظ بالشهادتين ومناقضتها لا تضره ولا توجب عنده كفره، فمن كفّره فهو من الغلاة الذين أسقطوا حرمة (لا إله إلا الله)! وهذا القول مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٢/ ٢٦٥).

 <sup>(</sup>۲) هكذا ورد في الدرر السنية، وأثبتت بلفظ «سجل» في منهاج التأسيس والتقديس (ص: ٦٠)
 ط:۲، دار الهداية.

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (١٢/ ٥٣٥).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُاللَّهُ: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعًا. ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادة لا يجدي شيئا، والمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار، نعم، إذا قالها المشرك ولم يتبين منه ما يخالفها فهو عمن يكف عنه بمجرد القول ويحكم بإسلامه، وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزام ما دلت عليه من الإيهان بالله وتوحيده، والكفر بها يعبد من دونه فهذا لا يحكم له بالإسلام ولا كرامة له، ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة تدل على هذا اه(1).

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: ﴿ قَدَ ابْتَلِي بَهِذَه الشّبَهَة وَضَلَ بَهَا كَثَيْرِ مِن النّاسِ وَظَنُوا أَن مجرد التكلم بالشهادتين مانع من الكفر وقد قال تعالى: ﴿ وَمَن يَدَعُ مَعَ اللّهِ إِلَيْهَا مَلَمَر لَا بُوْمَن لَدُ بِهِ فَإِنْمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِيدٍ إِلَّهُ لَا يُقْلِعُ الْكَنْفِرُونَ ﴾ [المؤمنون:١١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَدَعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَشُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذَا مِن القَلْمِينَ ﴾ [يونس:١٠٦]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَدَعُ مِن دُونِهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ مِن نَا لَهُ مِنْ نَالُو ﴾ [الرعد:١٤] فالتكفير بدعاء غير الله هو نص كتاب الله.

وفي الحديث: «من مات وهو يدعو لله ندًّا دخل النار» وفي الحديث أيضًا أن رسول الله على الله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»، وفي رواية: «إلا بحق الإسلام»، وأعظم حق الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده والكفر بها يعبد من دونه، وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، فمن قالها وعبد غير الله، أو استكبر عن عبادة الله فهو مكذب لنفسه، شاهد عليها بالكفر والإشراك» اه(").

<sup>(</sup>١) الإتحاف في الردعلي الصحاف (ص:٤٤).

<sup>(</sup>٢) الإتحاف في الرد على الصحاف (ص:٤٥-٤٧).

وقال العلامة محمد بن إبراهيم رَحْمَهُ اللّهُ ردَّا على من يقول: «من قال: لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل»، قال رَحْمَهُ اللّهُ: «لا تدل على ما زعم المشبه من أن مجرد قول لا إله إلا الله يمنع من التكفير، بل يقولها ناس كثير وهم كفار، إما لعدم العلم بمعناها أو وجود ما ينافيها، ومثل لذلك بأن اليهود يقولونها، وأصحاب مسيلمة الذين قاتلهم الصحابة، وكذلك الذين حرقهم على رَحَمَالِلمَاهُ فقولها باللسان لا يكفى في عصمة الدم والمال» اه(").

هذا ما قرره أثمة الدعوة، أن الإيهان قول وعمل، وأنه لا يصح الإيهان إلا بالانقياد ظاهرًا وباطنًا، وأن قول لا إله إلا الله مع عدم العمل بمقتضاها من إقامة التوحيد ظاهرًا وباطنًا، والعمل بالشريعة واجتناب نواقضها القولية والعملية والاعتقادية، لا تنفيع قائلها كما لا تصح إلا بالبراءة مما يعبد من دون الله، وتكفير المشركين، هذا تقريرهم خلافًا لما يقرره مخالفوهم.

وهنا مسألة عظيمة جدًا وهي: بطلان زعم بعضهم ممن لا علم عنده ومن خالط قلبه الزيغ حيث يقرر: أن الإيهان هو ما في القلب، وهو التصديق دون العمل، فلو لم يعمل فها دام يقول لا إله إلا الله فهو مؤمن.

ويقرر: أن الكفر ما في القلب وهو الجحود، فلو أشرك وكفر بالله فها دام مصدقًا ينطق بالتوحيد، فلا يضره شركه وكفره إلا أن يتحقق انتفاء التصديق بالجحود لأمر الله.

ويقرر: أنه إذا فقد المكلف الأعمال كلها لم يفقد معه أصل الإيمان.

ويزعم أن القول بأن تارك العمل لا يكفر، أو القول بأن العمل من كمال الإيمان لا يتنافى مع القول بأن العمل من الإيمان!

<sup>(</sup>١) شرح كشف الشبهات (ص:١٦).

ويقرر أنه لا يشنع على من قرر أن تارك العمل مؤمن.

ويقرر: أنه تكفي كلمة لا إله إلا الله دون العمل؛ لأنها تراد للنجاة في الآخرة، وأما في الدنيا فيكفي النطق بها لإجراء أحكامها في الظاهر لأن العمل من كهال الإيهان، أو لأنه لا يزول أصل الإيهان بزوال العمل

ويقرر أنه لا يضر من يقول الإيبان قول وعمل، وأن الظاهر والباطن متلازمان أن يقول تارك العمل مؤمن! لأن -بزعمه- مسألة التكفير بترك العمل مسألة تفريعية على معتقد أهل السنة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن، فمن قال بالتلازم بين الظاهر والباطن لا يضره أن يقول تارك العمل مؤمن ترجى له النجاة!

ويقرر: أن من قال الإيهان قول وعمل فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره، فلا يضره أن يقول العمل كهال أو لا يزول بزواله الإيهان وأن لا كفر إلا بالاعتقاد وغير ذلك.

ويقرر: أن العمل لا يكفر تاركه إلا إذا لم يلتزمه اعتقادًا!

ويقرر: أن من عبد غير الله ودعا غيره أو سجد لغير الله أو غير ذلك من الكفريات لا يحكم بكفره إلا من جهة دلالته على كفر الباطن؛ لأن -بزعمه- العمل الظاهر لا يوصف أنه كفر إلا إذا دل على كفر الباطن وإلا لم يكن كفرًا!

هكذا يقرر هؤلاء المتهوكون المتحذلقون باسم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد وتبرئتها من فرية التكفير والرد على الغلاة! فالله حسيبهم وهو ناصر دينه فعليه توكلنا وهو نعم الوكيل.

والجواب على هذه الشبهة الواهية أن يقال: هذا التقرير خالف لإجماع العلماء على أن الإيهان قول وعمل، كما في الأدلة المتقدمة وكما تبين مما نقلته من إجماع العلماء وما نقلته من تقرير الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجَهُراتَهُ.

وهذه الشبه الزائغة مخالفة لإجماع العلماء أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد والشك(١٠).

والعجيب أنهم مع تقرير بعضهم لهذه الشبه يزعم أنه على معتقد السلف في أن الإيهان قول وعمل واعتقاد! فإن القول بنجاة تارك العمل، أو أن العمل من كهال الإيهان، وتقييد الكفر بالاعتقاد ينقض تقرير أصحاب هذه الأقوال أن الإيهان قول وعمل واعتقاد، فكيف يكون العمل من الإيهان، ثم لا يكون شيء من العمل كفر إلا بالاعتقاد، هذا جم بين النقيضين.

وقد قال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الرَّمُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُلْمَرِ مِنَ اللَّذِينَ قَالُونَ عَادُواْ سَتَسْعُونَ اللَّذِينَ قَالُونَ عَادُواْ سَتَسْعُونَ اللَّذِينَ قَالُونَ اللَّذِينَ عَادُواْ سَتَسْعُونَ اللَّذِينَ عَادُواْ سَتَسْعُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِحِيِّهِ لِللَّكَذِي إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ فَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللْهُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ ال

وقال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَكَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا خَفُوشُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَيَالَلَهِ وَمَالِينِهِ. وَرَسُولِهِ. كُنتُدُ تَشَتَهْزِءُوك ۚ ۚ لَا تَمْلَذِرُواْ فَدَ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُو ﴾[النوبة: ٦٥-٦٦]، فدل على وقوع الكفر بالقول.

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ اَشْرَكْتَ لِبَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْمُنْسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَنْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَنْهُا مَاخَرَ لَا بُرْهَمَنَ لَشْ بِهِـ.

 <sup>(</sup>۱) انظر مدارج السالكين (١/ ٣٣٧-٣٣٨)، والمغني لابن قدامة (١٧/ ٢٧٥-٢٧٦)، والصارم المسلول (ص:٩٢٣)، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٧/ ٢٢٠)، وكتاب الصلاة لابن الفيم (ص:٩٣) وأعلام السنة المنشورة لحافظ حكمي (ص:١٠٠).

فَإِنَّمَا صِمَالِهُ. عِندَ رَبِّهِۦ إِلَّــَهُۥ لَا يُقــلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٧]، فدل على وقوع الكفر بالعمل.

وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَرَ تَكُنّ ءَايَنِي شُنَلَ عَلَيْكُو فَاسَتَكَبَرُمُ وَكُمْمٌ فَرَمَا نُجْرِمِينَ

﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُدَ اللَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبّ فِيهَ فَلَمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَظْنُ إِلَّا طَنَا وَمَا غَنُ مِسْتَنْفِيدِينَ ﴾ [الجاثية: ٣١-٣٦]، وقال تعالى: ﴿ وَرَخَلَ جَنْسَتُهُ وَهُو ظَائِمٌ لِنَغْمِيهِ. قَالَ مَا أَظْنُ أَن تَبِيدَ هَذِيهِ أَبُعَهُم كُلُّ حَكَفًا وَعَيدِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَي مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّالِي اللللللَّالَةُ الللللَّا الللللَّالِمُ الللللَّاللَّهُ الللللَّا ا

فهذه الآيات وغيرها من النصوص في الكتاب والسنة دالة على بطلان قول هؤلاء الذين يجعلون مناط التكفير لمن وقع في الشرك بالله تحقق كفره بالباطن وانتفاء إبيان القلب.

فالقول بهذه الأقوال مع القول بأن الإيهان اعتقاد وقول وعمل: تناقض، وكذب على السلف، فإن السلف رَحَهُ الله عدوا من قال الإيهان قول وعمل ولكنه يفسر العمل بقول اللسان مرجئا، وهكذا يقال فيمن قال العمل كهال أو لا يزول الإيهان بزواله، وإن زعم أنه يقرر تقرير أهل السنة في هذا الباب من وجه، فهذا لا ينفعه ولا يجدي شيئا؛ لأنه ينقضه من وجه آخر.

وقد بوب الخلال رَحَمَهُ اللّهُ في كتابه السنة: «ومن قول المرجنة أن الإيهان قول باللسان وعمل بالجارحة، فإذا قال فقد عملت جوارحه، وهذا أخبث قول لهم»، ثم ذكر بسنده عن الأثرم رَحَمَهُ اللّهُ قال: «وسمعت أبا عبد الله وقيل له: شبابة أي شيء يقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء. قال: وقد حكي عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل، ما سمعت عن أحد مثله، قال: قال شبابة: إذا قال فقد عمل. قال: الإيهان قول وعمل كها يقولون، فإذا قال فقد عمل بجارحته، أي بلسانه، فقد عمل بلسانه حين تكلم. ثم قال أبو عبد الله: هذا قول خبيث ما سمعت أحدًا يقول به

ولا بلغني» اه<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن رجب رَحَهُ اللّهُ: «وقد كان طائفة من المرجئة يقولون: الإيهان قول وعمل موافقة لأهل السنة، ثم يفسرون العمل بالقول، ويقولون: هو عمل اللسان. وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن شبابة بن سوار وأنكره عليه، وقال: هو أخبث قول، ما سمعت أن أحدًا قال به ولا بلغني. يعني: أنه بدعةٌ، لم يقله أحد عن سلف. لعل مراده إنكار تفسير قول أهل السنة: الإيهان قول وعمل، بهذا التفسير فإنه: بدعة، وفيه عِيِّ وتكريرٌ، إذ العمل على هذا هو القول بعينه، ولا يكون مراده إنكار أن القول يسمى عملًا» اهرًا".

وقال الذهبي عن شبابة بن سوار: «كان من كبار الأثمة إلا أنه مرجئ» إهى ثم نقل قول شبابه الإرجائي فقال: قال أحمد العجلي: «قيل لشبابة: أليس الإيهان قولًا وعملًا؟ قال: إذا قال فقد عمل» اهى ثم نقل بعض ما قيل فيه فمها جاء في ذلك: قال أحمد: «كان- يعني شبابة- داعية إلى الإرجاء. وقال علي بن المديني: صدوق إلا أنه يرى الإرجاء اهراً.

وقال حرب الكرماني رَحَمُهُ اللهُ: "وسمعت إسحاق يقول: أول من تكلم بالإرجاء زعموا أن الحسن بن محمد بن الحنفية، ثم غلت المرجئة حتى صار من قولهم: أن قومًا يقولون: من ترك المكتوبات، وصوم رمضان، والزكاة، والحج، وعامة الفرائض، من غير جحود بها أنا لا نكفره، يرجى أمره إلى الله بعد، إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لاشك فيهم، ثم هم أصناف: منهم من يقول: نحن مؤمنون البتة، ولا يقول: عند الله، ويوون الإيان قولًا وعملًا، وهؤلاء أمثلهم. وقوم يقولون: الإيان قول، ويصدقه

<sup>(</sup>١) السنة (٣/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/١٣ ١-١١٤).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٩/ ٥١٣ - ٥١٤) وقال الذهبي: •قال أبو زرعة: رجع شبابة عن الإرجاء؛ ا

العمل، وليس العمل من الإيمان، ولكن العمل فريضة، والإيمان هو القول، ويقولون: حسناتنا متقبلة، ونحن مؤمنون عند الله، وإيماننا وإيمان جبريل واحد، فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث أنهم المرجئة التي لعنت على لسان الأنبياء، اه(1).

فالسلف نصوا على أن من قال إن من ترك العمل مؤمن، أن هذا قول المرجئة، وأنكروا على شبابة، مع قوله الإيهان قول وعمل، إلا أنه يفسر العمل بقول اللسان، وأنه إذا قال فقد عمل، فعدوا ذلك إرجاءً.

وهكذا بينت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله أن القول بأن العمل شرط كال قول المرجئة، قال علماء اللجنة الدائمة: «هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ويقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب، أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، وأما الأعمال فإنما عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه، فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات، ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرًا قط.

ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة، منها حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي، ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجهاعة سلقًا وخلفًا، اه(").

وسيأتي مزيد بيان لتقريرات اللجنة الدائمة في هذه المسألة العظيمة.

وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: «وهناك فرقة خامسة .
 ظهرت الآن وهم الذين يقولون: إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية حرب الكرماني (ص:٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي اللجنة (٢٨/ ١٢٦) بعنوان (انتشار عقيدة الإرجاء والدَّعوة إليها).

المستحب» اه<sup>(۱)</sup>.

وقال حفظه الله جوابًا على من يقول إن الإيان قول وعمل واعتقاد ثم يقول العمل شرط كيال والكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، قال حفظه الله: «الذي يقول هذا ما فهم الإيان، ولا فهم العقيدة، والواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم، ويتلقاها من مصادرها الصحيحة، وسيعرف الجواب عن هذا السؤال، وقوله: «الإيان قول وعمل واعتقاد»، ثم يقول: «إن العمل شرط في كيال الإيان وصحته»، هذا تناقض! كيف يكون العمل من الإيان ثم يقول: العمل شرط؟ ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروط، فهذا تناقض منه، وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين، وهو لا يفهم التناقض؛ لأنه لا يعرف قول السلف، ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين، فأراد أن يدمج بينها، فالإيان قول وعمل واعتقاد، والعمل هو من الإيان، المتأخرين، فأراد أن يدمج بينها، فالإيان قول وعمل واعتقاد، والعمل هو من الإيان، هذه الأقوال التي يروجونها الآن. فالإيان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل هذه الأقوال التي يروجونها الآن. فالإيان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالمعصية» اه(ا).

وسُئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله هل تصح هذه المقولة: (من قال الإيهان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، فقد برئ من الإرجاء كله) حتى لو قال: لا كفر إلا باعتقاد وجحود؟

فأجاب: «هذا تناقض؛ لأنه إذا قال: لا كفر إلا باعتقاد أو جحود، فهذا يناقض قوله: إن الإيهان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح؛ لأنه إذا كان الإيهان قولًا باللسان واعتقادًا بالجنان وعملا بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وفمعناه أن من تخلى عن الأعهال نهائيًا فإنه لا يكون مؤمنًا؛ لأن الإيهان مجموع هذه

<sup>(</sup>١) التعليق المختصر على القصيدة النونية لابن القيم (١/ ٦٤٧-٦٤٨).

<sup>(</sup>٢) الإجابات المهمة في المشاكل الملمة (ص:٧٤).

الأشياء ولا يكفي بعضها. والكفر ليس مقصورًا على الجحود، وإنها الجحود نوع من أنواعه، فالكفر يكون بالقول، وبالفعل، وبالاعتقاد، وبالشك، كها ذكر العلماء ذلك. وانظر باب أحكام المرتد من كتب الفقه اه<sup>(۱)</sup>.

فبهذا يتبين ضلال هذه التقريرات الوافدة لهؤلاء الملبسين وما فيها من عظيم التضليل للخلق، وعظيم التلبيس للحق لنسبتها للسلف ودعوة الإمام المجدد رَجَمُهُ اللَّهُ.

وتقرير علماؤنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَحَهُمُ اللهُ، تبعًا لمن سلفهم من سلف هذه الأمة، أخذًا بنصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن الإيمان قول وعمل، وأن الكفر بالقول والعمل والاعتقاد والشك، وأنه لا ينفع قول المكلف لا إله إلا الله وهو معرض عن العمل، أو ناقض للتوحيد بالشرك بالله وموالاة المشركين.

فمن ذلك ما قرره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء من تقريرات في بيان هذه المسألة العظيمة بالإضافة لما تقدم نقله.

قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَمَهُ الله: "بعد الاطلاع على الكتاب المذكور، وجد أنه متضمن لما ذكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره، من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب، وإظهار هذا المذهب المردي باسم السنة والدليل، وأنه قول علماء السلف، وكل هذا جهل بالحق وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة بأنه قول سلف الأمة والمحققين من علمائها، وإنها هو مذهب المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيهان ذنب، والإيهان عندهم هو التصديق بالقلب، والكفر هو التكذيب فقط، وهذا غلو في التفريط، ويقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو في الإفراط في التكفير، وكلاهما مذهبان باطلان مرديان من مذاهب الضلال، ويترتب عليها من

<sup>(</sup>١) مسائل في الإيمان، أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان، اعتنى بإخراجها عبد الرحمن بن محمد الهرفي (ص:٢٣).

اللوازم الباطلة ما هو معلوم، وقد هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الحق والمذهب الصدق والاعتقاد الوسط بين الإفراط والتفريط من حرمة عرض المسلم وحرمة دينه، وأنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام الدليل عليه، وأن الكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك، كها قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة.

لما تقدم: فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وطبعه، ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدليل من الكتاب والسنة، ولا أنه مذهب أهل السنة والجهاعة، وعلى كاتبه وناشره إعلان التوبة إلى الله، فإن التوبة تغفر الحوبة، وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي ألا يخوض في مثل هذه المسائل، حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف ما كان يؤمله من النفع والإصلاح اله().

وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله: «بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي، اه(۱۰).

وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله: «هذا الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيهان وحقيقته وأنه عندهم شرط كهال» اه(۱).

فهذه التقريرات تبين جانبًا مما قرره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في الموقف من أمثال هذه الشبه التي ينشرها بعض المخالفين.

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي اللجنة (٢٨/ ١٣٣) وبعنوان: (التحذير من كتاب إحكام التقرير لمراد شكري).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى اللجنة (٢٨/١٣٧-٩٣١) بعنوان: (التحذير من كتابي التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذير لعلى الحلبي).

 <sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى اللجنة (٦٨/ ١٣٥ -١٣٦) بعنوان (التحذير من كتاب حقيقة الإيهان لعدنان عدالقادر).

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحِمَهُ أَللَّهُ: «الإيهان الصادق يتضمن قول القلب والجوارح» اه<sup>(۱)</sup>.

وعلق رَحَمُاللَّهُ على قول الطحاوي: "والإيهان: هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان" قال: "هذا التعريف فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة والجهاعة أن الإيهان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت، وإخراج العمل من الإيهان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان" اهر".

وقال رَحَمُهُ اللهُ: «الإيهان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولأهل السنة عبارة أخرى في هذا الباب وهي أن الإيهان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكلتا العبارتين صحيحة: فهو قول وعمل يعني قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وهو قول وعمل واعتقاد قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. فالجهاد في سبيل الله والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعهال المشروعة كلها أعهال خيرية، وهي من شعب الإيهان التي يزيد بها الإيهان وينقص بنقصها عند أهل السنة والجهاعة وهم أصحاب النبي هذه وأتباعهم بإلاحسان، اهلاً.

وقال رَحَمَهُ اللّهُ: «أما المرجئة الذين يسمون مرجئة هم المرجئة الذين لم يدخلوا العمل في الإيهان وهو الواجب، يجب على العبد أن يعمل ما أوجب الله ويدع ما حرم الله، ولكن ما سموها إيهانًا، سموه إذا (قال) و(صدق بقلبه) لكن (لم يعمل) مؤمن •

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٥/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٥/ ٣٥).

ناقص الإيمان لا يكون كافرًا» اه(١).

وقال رَحِمَةُ اللَّذِ الخراج العمل من الإيهان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان» اه (").

وسُئل رَجَمَهُاللَّهُ هل يكفي النطق والاعتقاد بهذا الركن من أركان الإسلام أم لابد من أشياء أخر حتى يكتمل إسلام المرء ويكتمل إبيانه؟

فأجاب: «هذا الركن يدخل به الكافر في الإسلام، وذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عن صدق وعن يقين وعن علم بمعناها وعمل بذلك إذا كان لا يأتي بهما في حال كفره ثم يطالب بالصلاة وبقية الأركان وسائر الأحكام، ولهذا لما بعث النبي على محاذًا إلى اليمن قال له: «ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم »، فلم يأمرهم بالصلاة إلا بعد التوحيد والإيهان بالرسول على فالكفار أولا يطالبون بالتوحيد والإيهان بالرسول في فإذا أقر الكافر بذلك وأسلم صار له حكم المسلمين، ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين، فإذا امتنع من ذلك صار له أحكام أخر.

فمن امتنع عن الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرًا وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، وإن امتنع من الزكاة وكابر عليها وقاتل دونها فكذلك يقاتل، كما قاتل الصحابة مانعي الزكاة مع أبي بكر رَسِحَالِلَهُ عَنْهُ وحكموا عليهم بالردة، فإن لم يقاتل دونها أجبره الإمام على تسليمها وعزره التعزير الشرعي الرادع لأمثاله.

<sup>(</sup>۱) انظر: https://www.youtube.com/watch?v=mlgLjAcJTGY

<sup>(</sup>۲) التعليق على الطحاوية انظر مجموع الفتاوى (٢/ ٨٣).

وهكذا يطالب المسلم بصوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وسائر ما أوجب الله عليه، ويطالب أيضا بترك ما حرم الله عليه؛ لأن دخوله في الإسلام والتزامه به يقتضي ذلك ومن أخل بشيء مما أوجبه الله أو تعاطى شيئًا مما حرم الله عُومل بها يستحق شرعًا، أما إن كان الكافر يأتي بالشهادتين في حال كفره كغالب الكفار اليوم، فإنه يطالب بالتوبة مما أوجب كفره ولا يكتفي بنطقه بالشهادتين؛ لأنه ما زال يقولها في حال كفره لكنه لم يعمل أوجب كفره بعبادة الأموات أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات والاستغاثة بهم ونحو ذلك وجب عليه أن يتوب من ذلك، وأن يخلص العبادة لله وحده، وبذلك يدخل في الإسلام، وإذا كان كفره بترك الصلاة وجب عليه أن يتوب من ذلك وأن يؤديها، فإذا فعل ذلك دخل في الإسلام، وهكذا إذا كان كفره باستحلال الزني أو الخمر وجب عليه أن يتوب من ذلك دخل في الإسلام، وهكذا يالسلام، وهكذا يالسلام، وهكذا يالسلام، وهكذا المافر وجب عليه أن يتوب من ذلك، فإذا تاب من ذلك دخل في الإسلام، وهكذا يطالب الكافر بترك العمل أو الاعتقاد الذي أوجب كفره، فإذا فعل ذلك دخل في الإسلام.

وهذه مسائل عظيمة يجب على طالب العلم أن يعتني بها وأن يكون فيها على بصيرة، وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد، وهو باب عظيم يجب على طالب العلم أن يعتني به، وأن يقرأه كثيرًا، والله ولي التوفيق اه<sup>(۱)</sup>.

وقال رَحْمُهُاللَّهُ: ﴿ وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها ولا تخرجه من دائرة الشرك إلا إذا عرف معناها وعمل به وصدق به اه(٢).

وقال رَحِمُهُاللَّهُ: ﴿ السادس من شروط شهادة أن لا إله إلا الله: الانقياد لما دلت عليه من المعنى، ومعناه أن يعبد الله وحده وينقاد لشريعته ويؤمن بها ويعتقد أنها الحق. فإن قالها ولم يعبد الله وحده ولم ينقد لشريعته بل استكبر عن ذلك فإنه لا يكون مسلمًا، كإبليس وأمثاله اهـ(٢).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٧/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٧/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٧/ ٥٧).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَحَمَهُ اللّهُ في سياق تعريف الإيهان: "وفي الشرع: إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل: اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل القلب والجوارح» اه(١).

وقال رَحَمَهُ اللّهُ: قوليس الإيهان بالله تعالى عند أهل السنة، ولا في حقيقة الشرع مجرد الإيهان بوجود الله تعالى، أو صحة رسالة النبي ﷺ، أو فرضية الصلاة والزكاة، فإن الإقرار بذلك موجود حتى من المشركين، فها هو أبو طالب عم النبي ﷺ يقر بالله ورسوله وصحة رسالته وصدقه، ومع ذلك فهو مخلد في النار عليه نعلان من نار يغلي منها دماغه اهراً.

وقال رَحَمَهُ اللّهُ: «المرجئة: وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيهان أيّ تأخيره عنه فليس العمل عندهم من الإيهان، والإيهان مجرد الإقرار بالقلب، فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيهان، وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات، وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل، وهذا مذهب الجهمية، وهو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض» اه(").

وقال رَحَهُ أَلِلَكُ «لا بد أن يكون الإنسان موحدًا بقلبه وقوله وعمله، فإن كان موحدًا بقلبه ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله فإنه غير صادق في دعواه؛ لأن توحيد القلب يتبعه توحيد القول والعمل؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»، فإذا وحد الله كها زعم بقلبه ولكنه لم يوحده بقوله أو فعله فإنه من جنس فرعون الذي كان مستيقنًا بالحق عالمًا لكنه أصر وعاند وبقي على ما كان عليه من

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٤/ ٩١).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۲/ ۲۱).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٥/ ٩٢).

دعوى الربوبية، قال الله تعالى: ﴿ رَجَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَاۤ أَنْفُسُهُمْ طَلْمًا وَعُلُوّا ﴾ [النمل:١٤]، وحكى تعالى عن موسى أنه قال لفرعون: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاۤ أَنْزَلَ هَـُتُولَآ ٍ لِلَّا رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ بَصَابِرَ ﴾ [الإسراء:١٠٢]» اهـ (١).

وقال في تعليقه على ما رواه البخاري (٤٢٥) ومسلم (٣٣) من حديث عتبان وَعَلَيْكَنَهُ قال رسول الله ﷺ: «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله»، قال رَحَمُ اللهُ: «وله: «من قال: لا إله إلا الله» أي: بشرط الإخلاص، بدليل قوله: «بيتغي بذلك وجه الله»، أي: يطلب وجه الله، ومن طلب وجها فلابد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه؛ لأن مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليه، وعليه فلا نحتاج إلى قول الزهري رَحَمُ اللهُ بعد أن ساق الحديث، كها في صحيح مسلم، حيث قال: «ثم وجبت بعد ذلك أمور، وحرمت أمور، فلا يغتر مغتر بذا»، فالحديث واضح الدالة على شرطية العمل لمن قال: لا إله إلا الله، حيث قال: «بيتغي بذلك وجه الله»؛ ولهذا قال بعض السلف عن قول النبي ﷺ: «مفتاح الجنة: لا إله إلا الله»، لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له.

قال شيخ الإسلام: إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية، وإذا أكملها حرمت عليه النار تحريًا مطلقًا، وإن أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه تحريًا مطلقًا، وإن أتى بشيء ناقص، فإن الابتغاء فيه نقص، فيكون تحريم النار عليه فيه نقص، لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النار، وكذا من زنى، أو شرب الخمر، أو سرق، فإذا فعل شيئًا من ذلك ثم قال حين فعله: أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله، فهو كاذب في زعمه؛ لأن النبي على قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»، فضلًا عن أن يكون مبتغيًا وجه الله، وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون: يكفى قول: لا إله إلا الله، دون ابتغاء وجه الله، اه(").

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۷/ ۱۰۰).

 <sup>(</sup>۲) القول المفيد (١/ ٧٧-٨٧).

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: الدخول من شهد أن لا إله إلا الله خالصًا من قلبه الجنة، فالحديث مقيد بكونه خالصًا من قلبه، ولا يمكن لمن قالها خالصًا من قلبه أن يدع الصلاة أبدًا، كما لا يمكن أن ينكر القرآن، أو اليوم الآخر، أو نحوه، ولو أخذنا بظاهر الحديث من غير أن نتفطن لقوله: اخالصًا من قلبه وما تتضمنه هذه الجملة من الإذعان والانقياد والقبول، لقلنا: إن من قالها وأنكر القرآن واليوم الآخر ونحوهما يدخل الجنة ولا أحد من المسلمين يقول ذلك.

ومثله حديث: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيهان»، فإننا نقول: ليس الإيهان مجرد التصديق، ولو كان كذلك لكان إبليس مؤمنًا؛ لأنه يصدق بالله، ولكان أبو طالب مؤمنًا، ولكان كل من أقر بالله مؤمنًا، ولكن الإيهان ما استلزم القبول والانقياد» اه(۱).

وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في تقريرات مشهورة معلومة في بيان فساد هذه الشبه: «الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة ترجع في أربعة أقسام هي:

- ١- الردة بالقول: كسبِّ الله تعالى أو رسوله ﷺ أو ملائكته أو أحد من رسله، أو ادعاء علم الغيب، أو ادعاء النبوة، أو تصديق من يدعيها، أو دعاء غير الله، أو الاستعانة به في ذلك.
- ٢- الردة بالفعل: كالسجود للصنم والشجر والحجر والقبور والذبح لها، وإلقاء
   المصحف في المواطن القذرة وعمل السحر وتعلمه وتعليمه، والحكم بغير ما أنزل
   الله معتقدًا حله.
- ٣- الردة بالاعتقاد: كاعتقاد الشريك لله، أو أن الزنا والخمر والربا حلال، أو أن الخبر
   حرام، أو أن الصلاة غير واجبة، ونحو ذلك مما أجمع على حله أو حرمته أو وجوبه

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۲/ ۲۱–۲۲).

إجماعًا قطعيًّا ومثله لا يجهله.

3 - الردة بالشك في شيء مما سبق: كمن شك في تحريم الشرك أو تحريم الزنا والخمر أو في حل الخبز، أو شك في رسالة النبي ﷺ أو رسالة غيره من الأنبياء، أو في صدقه أو في دين الإسلام أو في صلاحيته لهذا الزمان» اه(١).

وقال حفظه الله معلقًا على قصة أبي طالب لما أبى الدخول في الإسلام مات على الكفر: «المسألة السابعة: وهي عظيمة جدًّا: تفسير لا إله إلا الله كما يقول الشيخ رَحَمُهُ اللهُ، وأن معناها: ترك عبادة غير الله؛ لأن أبا جهل وزميله فها أنه إذا قال: لا إله إلا الله فقد ترك ملة عبد المطلب، وأن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تُقال، وإنها هي كفر بالطاّغوت وإيهان بالله عَرَّجَلَّى بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين في هذا الزمان، يقولون: لا إله إلا الله، ويقولون: يا حسين، ويا فلان، ويذبحون للموتى، ويستغيثون بهم، وهم يقولون: لا إله إلا الله! بل طم أوراد صباحية ومسائية يقولونها بالمئات، ثم يذبحون للضريح ويطوفون به، ويستغيثون به؛ فدل على أن أبا جهل أفهم منهم بمعنى لا إله إلا الله؛ لأن أبا جهل فهم أن معنى لا إله إلا الله: ترك عبادة الأوثان، وهؤلاء ما فهموا هذا، ما فهموا أن لا إله إلا الله معناها ترك عبادة القبور، وهذا من الفقه العظيم، وهذه هي العقيدة الصحيحة، والداعي إلى الله يجب أن يفهم هذا الفقه؛ لأن هذا هو فقه الدعوة.

المسألة الثامنة: فيه الردّ على المرجئة، الذين يقولون: إن الإيهان هو مجرّد المعرفة أو الاعتقاد، فإذا عرف الإنسان بقلبه أو اعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ولو لم يعمل، فإنه يكون مسلمًا؛ لأن الأعهال ليست شرطًا في الإيهان، بل مجرّد المعرفة أو الاعتقاد بالقلب يكفي عندهم، وهذا باطل؛ لأنها لم تعتبر معرفة أبي طالب لرسالة النبي على المتعبر إسلامًا» اه(").

<sup>(</sup>١) كتب التوحيد له (ص:٣٧).

<sup>(</sup>٢) إعانة المستفيد (١/ ٢٦٠).

وقال حفظه الله بعد أن ذكر فرق المرجئة قال: "فتبين من هذا معنى الإرجاء، وأنه تأخير العمل عن الإيبان، وأن الإنسان يكون مؤمنًا تأخير العمل عن الإيبان، وأن العمل لا يدخل في الإيبان، وأن الإنسان يكون مؤمنًا ولو لم يعمل، ولو لم يعمل أي شيء، لو فعل ما فعل من المعاصي ومن الموبقات فهو مؤمن، والمعاصي لا تنقص إيبانه، لو زنى وسرق فهو مؤمن كامل الإيبان عندهم، ما دام أنه مصدق بقلبه اهذاً.

وقال حفظه الله: "نحكم على الناس بالظاهر لنا، ولا ندري عن القلوب، ولكن من فعل الخير شهدنا له بالغير بناء على الظاهر، ومن فعل الشر شهدنا له بالشر بناء على الظاهر، وأما القلوب فلا يعلمها إلا الله. لكن المرجئة الآن يقولون: من فعل الكفر أو الشرك أو منكرًا فإنك لا تحكم عليه بها ظهر منه؛ لأنك لا تدري عن الذي في قلبه اهراً.

وقال حفظه الله: "ليس المقصود قول: (لا إله إلا الله) باللسان فقط من غير فهم لمعناها، لابد أن تتعلم ما معنى (لا إله إلا الله)، أما إذا قلت وأنت لا تعرف معناها فإنك لا تعتقد ما دلت عليه، فكيف تعتقد شيئًا تجهله، فلابد أن تعرف معناها حتى تعتقده، تعتقد بقلبك ما يلفظ به بلسانك، فلازم أن تتعلم معنى (لا إله إلا الله)، أما مجرد نطق اللسان من غير فهم لمعناها فهذا لا يفيد شيئًا.

أيضًا لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق اللسان، بل لابد من العمل بمقتضاها، وذلك بإخلاص العبادة لله، وترك عبادة من سواه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ف (لا إله إلا الله) كلمة نطق وعلم وعمل، ليست كلمة لفظ فقط.

أما المرجئة فهم يقولون: يكفي التلفظ بـ (لا إله إلا الله)، أو يكفي التلفظ بها مع اعتقاد معناها، والعمل ليس بلازم، من قالها ولو لم يعمل شيئًا من لوازمها من أهل

<sup>(</sup>١) شرح رسالة الإمام محمد بن عبدالوهاب لأهل القصيم (ص:٤٣-٤٤).

<sup>(</sup>٢) شرح رسالة الإمام محمد بن عبدالوهاب لأهل القصيم (ص:١٦٥).

الجنة، ولو لم يصل، ولم يزك، ولم يحج، ولم يصم، ولو فعل الفواحش والكبائر والزنا والسرقة وشرب الخمر، وفعل ما يريد من المعاصي، وترك الطاعات كلها؛ لأنه تكفيه (لا إله إلا الله) عندهم، هذا مذهب المرجثة، الذين يخرجون العمل من حقيقة الإيبان، ويعتبرون العمل إذا جاء فبها ونعمت، وإن لم يجئ فإنها تكفي (لا إله إلا الله) عندهم، ويستدلون بأحاديث تفيد أن من قال: (لا إله إلا الله) دخل الجنة، ولكن الرسول على هذه الأحاديث، فالرسول على له أحاديث أخرى تقيد هذه الأحاديث، ولابد من أن تجمع بين كلام الرسول على بعض، لا أن تأخذ منه طرفًا وتترك طرفًا فإنه من أهل الزيغ الذين يتبعون: ﴿مَا تَكْنَهُ مِنهُ آتِهَا لَهُ اللهِ يَعْفُ مَا الذي يأخذ طرفًا ويترك طرفًا فإنه الرسول على قال: «من قال لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله» أخرجه مسلم من حديث طارق بن أشيم رَحَقَاتُهَ مَنْهُ الله يبندك وجه الله أخرجه البخاري، «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» أخرجه البخاري، ومسلم من حديث عبان من حديث عبان من مالك رضي الله تعالى عنه.

أما الذي يقول (لا إله إلا الله)، ولا يكفر بها يعبد من دون الله، ويدعو الأولياء والصالحين، فإن هذا لا تنفعه (لا إله إلا الله)؛ لأن كلام الرسول في يفسر بعضه بعضًا، ويقيد بعضه بعضًا فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿ هُو اللّهِ عَلَى الْكِتَنَبِ مِنْهُ عَالَيْكَ الْكِتَنَبِ مِنْهُ عَالَيْكُ الْكِتَنَبِ مِنْهُ عَلَيْكُ اللّهِ يَنْهُ عَلَيْكُ اللّهِ يُعَلَى يقول: ﴿ هُو اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ على اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

فالذين يأخذون بحديث أن من قال: «لا إله إلا الله دخل الجنة»، ويقتصرون على هذا، ولا يوردون الأحاديث الواضحة التي فيها القيود، وفيها التفصيل، فهؤلاء أهل زيغ.

فيجب على طالب العلم أن يعرف هذه القاعدة العظيمة؛ لأنها هي جماع الدين وأساس الملة.

ليس المقصود أنك تأخذ آية أو حديثًا وتترك غيره، بل المقصود أنك تأخذ القرآن كله، وتأخذ السنة كلها. وكذلك كلام أهل العلم، العالم إذا قال كلامًا لا تأخذه وحده حتى ترده إلى كلامه الكامل، وتتبع كلامه في مؤلفاته؛ لأنه يقيد بعضه بعضًا؛ لأنهم على سنن كتاب الله وسنة رسوله، فترد المطلق إلى المقيد من كلامهم، فطالب العلم يجب عليه أن يأخذ هذه القاعدة معه دائهًا، ويحذر من طريقة أهل الزيغ الذين يأخذون الذي يصلح لهم من الكتاب، ومن السنة، ومن كلام أهل العلم، ويبترون النقول، ويتركون باقي الكلام، أو يتركون الكلام الثاني الذي يوضحه، ويأخذون الكلام المشتبه ويتركون الكلام البين.

كثير من الذين يدعون العلم غفلوا عن هذا الشيء، إما عن قصد التضليل، وإما عن جهل، فيجب معرفة هذه الأمور، وأن تكون أصولًا وقواعد عند طالب العلم» اه(١).

وقال حفظه الله: «لا بد من اجتماع الإيهان والإسلام في العبد، فيكون مسلمًا مؤمنًا، مسلمًا في ظاهره، يؤدي أركان الإسلام، ومؤمنًا في باطنه يؤمن بهذه الأركان الستة، فلا يكون مسلمًا فقط، وليس عنده إيهان، فهذا شأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام في الظاهر، فيصلون ويصومون ويقولون: لا إله إلا الله، ويحجون، ولكن ليس عندهم إيهان في القلب: ﴿يَقُولُونَ مِأْفَوْهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ [آل عمران: ١٦٧]، وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار، وكذلك العكس، لا يكون مؤمنًا بدون الإسلام،

<sup>(</sup>١) سلسلة شرح الرسائل تفسير كلمة التوحيد (ص:١٣٥ -١٣٩).

مصدقا ومؤمنا بهذه الأركان بقلبه لكن ليس عنده إسلام فلا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، هذا ليس بمؤمن حتى يكون مسلما يؤدي الأركان الظاهرة والباطنة، فلا بد من هذا، فالإيهان مجموع اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان.

ولهذا يقول أهل السنة والجماعة -كما ذكره الشيخ هنا-: أن الإيمان قول باللسان واعتقاد واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا بد من هذه الأمور الثلاثة: نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذين هم على سنة الرسول على والذين هم الفرقة الناجية من بين الفرق الضالة التي توعدها الله بالنار، هذا الإيمان عندهم يتكون من هذه الأمور الثلاثة.

أما المرجئة فيقولون: الإيهان هو التصديق بالقلب فقط، والأعهال لا تدخل فيه. وبعضهم يقول: شرط كهال. وبعضهم يقول: شرط جواب، ولكنها لا تدخل في حقيقة الإيهان، فإذا كان مصدقًا بقلبه فهذا مؤمن ولو لم يؤد الأعهال، وهذا مذهب باطل؛ لأن الميركين كانوا يعرفون بقلوبهم صحة ما جاء به الرسول على ولكن أبوا أن ينطقوا بلا إله إلا الله، أبوا أن يقولوا: لا إله إلا الله، وأبوا أن يصلوا وأن يصوموا، ويزكوا، ويحجوا، قال الله تعالى: ﴿ مَن سَلَم إِنَهُ لَيَحُرُكُكُ الَّذِي يَعُولُن ۚ فَإِنَّهُم لا يُكَيُّبُونك وَلَكِن الطَّلِينِ السَّلِك الله ولكن منعهم الكبر، أو الحسد، أو الحمية لدينهم من أن يأتوا بلا إله إلا الله، وأن يصلوا، ويحموا، ويزكوا، والحج يحجون ويعتمرون وهو من البقايا الباقية من دين إبراهيم، ولكن ليس عندهم غيره، مقرون بالشرك، فيقولون: لبيك لا شريك من دين إبراهيم، ولكن ليس عندهم غيره، مقرون بالشرك، فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريك لك أن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، نفى الشرك وهم من يعبدونهم من دون الله، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وسائط بيننا وبين الله، هذا في الحج، أما الصلاة فلا يصلون، ولا يزكون، ولا عند الله، وسائط بيننا وبين الله، هذا في الحج، أما الصلاة فلا يصلون، ولا يزكون، ولا ولا ولا يزكون، ولا

يصومون، ولا يقولون: لا إله إلا الله، وهم في قلوبهم يعتقدون أنه رسول الله يصدقونه ﴿ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ ﴾، اليهود والنصارى أيضًا يصدقون أنه رسول الله: ﴿ اَلَٰذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ اَلْكِنَتَ يَمْرِفُونَهُ كُمَّا يَمْرِفُونَ أَبْنَآءَهُم ﴾ [البقرة: ١٤٦]، ﴿ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسَمَّفْتِحُوكَ عَلَ اللَّذِينَ كَمْرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَغَرُوا مِنْهِ، فَلَمْنَهُ اللّهِ عَلَى الْكَنفِينَ ﴾ [البقرة: ٨٩]، فهم يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم، ولكن أبوا أن ينطقوا بألسنتهم وأبوا أن يتبعوه، فلم يكن التصديق بالقلوب كافيًا كها تقوله المرجئة.

وليس هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان فقط، كها تقوله طائفة من المرجئة، وهم مرجئة الفقهاء، يقولون: الإيهان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، ولو لم يعمل. فيلغون العمل، ولا يدخلونه في الإيهان، جاؤوا باثنين وتركوا الثالث، قالوا: إن العمل ليس بضروري ما دام أنه ينطق ويعتقد فيكفي هذا، وهذا مذهب باطل أيضًا، لا بد من الأعهال، والله دائها يقرن الإيهان بالعمل ﴿ءَامَنُوا وَعَكِمُوا اَلصَنلِحَنتِ ﴾ ما قال: آمنوا فقط، بل قال: ﴿ءَامَنُوا وَعَكِمُوا اَلصَنلِحَنتِ ﴾، فلا يكون إيهان إلا بالعمل، فالإرجاء مذهب باطل بجميع أقسامه.

والأشاعرة جاؤوا بواحد وتركوا اثنين، فيقولون: الإيهان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن حتى ولو ما يتكلم. والحق هو مذهب أهل السنة والجهاعة، وهو مأخوذ من الكتاب والسنة، أن الإيهان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح » اه(۱).

وسُئل حفظه الله: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ظهر أناس في هذا الزمان ممن يشار إليهم بالبنان يقولون إنهم لا يكفرون المشركين يقول: (أنا لا أستطيع أن أكفر من يقول لا إله إلا الله إذا طاف على القبر)؟

<sup>(</sup>١) شرح رسالة الإمام محمد بن عبدالوهاب لأهل القصيم (ص:١٦٧-١٧١).

فأجاب: إن سبحان الله !! يقول: لا إله إلا الله ويطوف على القبر (وين) لا إله إلا الله أوسل على القبر (وين) لا إله إلا الله أوسل معنى لا إله إلا الله ألا إله إلا الله ما هي قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل، لا بد أن يترك الشرك بجميع أنواعه وإلا فهو مشرك وإن كان يقول لا إله إلا الله؛ لأنه لم يصدق فيها، لا إله إلا الله ما هي مجرد كلمة تقال باللسان فقط» اهداً.

وسئل حفظه الله: ما هو الأثر الذي يترتب على من يقول بأن الإيمان هو التصديق والإقرار؟

فأجاب: «يترتب عليه إلغاء العمل، وأنه ما تضر المعاصي. المعاصي ما تضر ولا تنقِّص الإيهان، هذا الذي يترتب على الإرجاء، أن المعاصي ما تضر الإنسان ولو. فعل ما فعل ما يضره ما دام أنه في قلبه معترف أو مصدق» اه(").

وسئل حفظه الله عمن يقول تارك العمل مؤمن؟

فقال: «العمل إيمان، فمن تركه يكون تاركًا للإيمان، سواء ترك العمل كله نهائيًا فلم يعمل شيئًا أبدًا، أو أنه ترك بعض العمل لأنه لا يراه من الإيمان ولا يراه داخلًا في الإيمان، فهذا يدخل في المرجئة اهراً.

و قرر حفظه الله أن من قال بأن العمل شرط كمال في الإيمان لا نقول إنه وافق المرجئة، بل هو من المرجئة (4).

و قال حفظه الله بعد أن عدد فرق المرجئة: «و هناك فرقة خامسة ظهرت الآن وهم

<sup>(</sup>۱) انظر موقع الشيخ: https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/ ١٤٤٧٦

<sup>(</sup>٢) انظر موقع الشيخ: ٩ ٩ ٥ ٩ http://www.alfawzan.af.org.sa/node

 <sup>(</sup>٣) مسائل في الإيمان، أسئلة أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان، اعتنى بإخراجها عبد الرحمن بن محمد الهرفي (ص:١٣) السؤال (١٧).

https://www.youtube.com/watch?v=ltdyS-boK ٤٤ : انظر (٤)

الذين يقولون: إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال المستحب، اه(١٠).

وقال حفظه الله جوابا على من يقول أن الإيان قول وعمل واعتقاد ثم يقول العمل شرط كها والكفر لا يكون إلا بالاعتقاد قال حفظه الله: «الذي يقول هذا ما فهم الإيان، ولا فهم العقيدة، والواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم، ويتلقاها من مصادرها الصحيحة، وسيعرف الجواب عن هذا السؤال، وقوله: «الإيهان قول من مصادرها الصحيحة، وسيعرف الجواب عن هذا السؤال، وقوله: «الإيهان قول وعمل واعتقاد»، ثم يقول: «إن العمل شرط في كهال الإيهان وصحته»، هذا تناقض!! كيف يكون العمل من الإيهان ثم يقول: العمل شرط؟ ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروط، فهذا تناقض منه، وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين، وهو لا يفهم التناقض، لأنه لا يعرف قول السلف، ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين، فأراد أن يدمج بينهها، فالإيهان قول وعمل واعتقاد، والعمل هو من الإيهان، وهو الإيهان، وليس شرطًا من شروط صحة الإيهان، أو شرط كهال، أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجونها الآن. فالإيهان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، وهو يزيد وينقص بالمعصية» اهـ(\*)

وقال حفظه الله: ﴿ وهذا يدل على بطلان قول من يقول: إن من قال كلمة الكفر، أو عمل الكفر، لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. ومن يقول: إن الجاهل يعذر مطلقًا، ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم، وهي مقالة ظهرت عمن ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمانة اه<sup>(7)</sup>.

وقال حفظه الله: ﴿إِذَا قَالَ: لَا كَفَرَ إِلَا بَاعِتَقَادَ أُو جَحُودٌ، فَهَذَا يَنَاقَضَ قُولُهُ: إِنَّ الإيهان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح؛ لأنه إذا كان الإيهان قولًا\*

<sup>(</sup>١) التعليق المختصر على القصيدة النونية لابن القيم (١٤٧-١٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) الإجابات المهمة في المشاكل الملمة (ص ٧٤).

<sup>(</sup>٣) شرح كشف الشبهات (ص٥٥).

باللسان، واعتقادًا بالجنان، وعملًا بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، فمعناه أن من تخلى عن الأعمال نهائيًا فإنه لا يكون مؤمنًا؛ لأن الإيمان مجموع هذه الأشياء ولا يكفي بعضها. والكفر ليس مقصورًا على الجحود، وإنها الجحود نوع من أنواعه، فالكفر يكون بالقول، وبالفعل، وبالاعتقاد، وبالشك، كها ذكر العلماء ذلك. وانظر باب أحكام المرتد من كتب الفقه الهلال.

وقال حفظه الله: «السلف ما قالوا أن الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء أنه يكون مؤمنًا، من ترك العمل نهائيًّا من غير عذر ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول أنا مؤمن هذا كذاب، أما (الذي) (١) يترك العمل لعذر شرعي، ما تمكن من العمل، نطق بالشهادتين بصدق ومات، أو قتل في الحال، فهذا ما في شك أنه مؤمن؛ لأنه ما تمكن من العمل، ما تركه رغبة عنه، أما الذي يتركه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتجنب المحرمات ولا يتجنب الفواحش هذا ليس بمؤمن، ولا أحد يقول أنه مؤمن إلا المرجئة »اه(١).

وعليه يتبين حقيقة ما قرره الإمام المجدد رَحِمَهُاللَّهُ وأثمة الدعوة رَحِمَهُاللَّهُ في هذا الباب، ويتبين أن ما قرره علماؤنا تبع لهم إنها هو من مشكاة واحدة، وأن تقريرهم مفارق أشد المفارقة لما يقرره المخالفون لهم، وأن بين التقريرين أبعد مما بين السهاء والأرض، وهذا لا يلتبس إلا على جاهل مطموس العقل لا يدرك معاني نصوص الكتاب والسنة، أو غاو يميل مع الأهواء، نسأل الله العافية.

## ...

 <sup>(</sup>١) مسائل في الإيان، أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان، اعتنى بإخراجها عبد الرحمن بن محمد الهر في (ص: ٢٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (اللَّي) وعدلتها إلى لفظ (الذي) وهي بمعناه.

<sup>(</sup>٣) انظر موقع الشيخ في الإنترنت ١ http://www.alfawzan.af.org.sa/node/٩٥٣١

## الفرقة السادس:

أن الإمام المجدد وأنمة الدعوة رَحَهُمُ أَنَّهُ يَعْرُلُونَ النصوص الواردة في الكفار والمشركين الأصليين على من كان ينطق بالتوحيد ويصلي ويصوم ويحج ويفعل فعل المشركين، فهم في الحكم بالكفر والشرك سواء، ولا يعدون نطق الرجل بالتوحيد مانعًا من تنزيل النصوص الواردة في المشركين الأصليين على المسلم إذا كفر وأشرك بالله، خلافًا لما يقرره مخالفوهم

## **—⊚●⊙**—

فإن الله تعالى لما بين الشرك وحذر منه، وبين حكم المشركين وعاقبتهم، لم يكن ذلك في أناس كانوا فبانوا! أو أنه مخصوص في أناس لا يقولون لا إله إلا الله، بل كل من فعل كما يفعل المشركون، أخذ حكمهم، وتتناوله النصوص الواردة في المشركين، من جهة حكم المشرك من حبوط الإيهان وسلب اسم الإسلام منه ووجوب البراءة منه ومعاداته وما ينتظره في الآخرة إن مات على شركه من العذاب والخلود في النار، كما قال تعالى: ﴿ وَلَمَنَ يَلَكُ كَينَ آشَرَكُتَ لَيَحَبَطَنَ عَمَكُ وَلَمَكُونَ مِن العَدْرِينَ ﴾ [المؤدوق]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بَالإِيمَنِ فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ وَهُو في الآخِرَةِ مِن لَكَثِيرِينَ ﴾ [المائدة:٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بَالإِيمَنِ فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ بِهِ فَإِنْكَا حِسَالُهُ فَي يَنْ لَكُيمُ وَلَنْكُونَ اللهِ عَلَى اللهِ مِن العَلْمَ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِن العَلْمُ مَن اللهُ عَلَى اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِن العَلْمُ وَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مَن المُؤلِقُ وَمَن يَتُولُهُمُ وَالنَّهِ اللهُ اللهُ وَلَمْ الطّلِيمُ وَمَن يَتَوَلَّهُمُ وَالْحَدُونَ كُمْ الطّلِيمُ وَمَن يَتَولُّهُمُ وَالْحَدُونَ كُمْ الطّلِيمُون ﴾ [المنون: ١١٧]، وقال تعالى: ﴿ يَانَهُ اللّهِ عَلَى اللهِ يَعْنَ وَمَن يَتَولُّهُمُ وَالْحَدُونَ كُمْ الطّلِيمُون ﴾ [المنون: ١٧].

وروى البخاري (٢٩٤٦) ومسلم (٢١) عن أبي هريرة وَيَخَلِّفَكَنَهُ أَن رسول الله ﷺ، . قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله، وفي لفظ: «ويؤمنوا بي، وبها جئت به».

وفي رواية عند البخاري (٢٥) ومسلم (٢٢) من حديث ابن عمر رَضَالِللَّهُعَنَّهَا:

«حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة».

وفي رواية عند البخاري (١٤٠٠) ومسلم (٢٠) فقال أبو بكر رَضِيَلِيَفَهَنَــُدُ ﴿وَاللّٰهِ لَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلّاً كانوا لللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَّا كانوا لللهُ وَهُو اللهُ اللّٰهِ عَرْضَا لللّٰهُ عَرْضَا لللّٰهُ عَرْضَا لللّٰهُ عَرْضَا لللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

ولمسلم (١٧٣١) عن سليان بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله على إذا أمر أميرًا على جيش، أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» الحديث.

وروى البخاري (٣٠١٧) عن عكرمة، أن عليًّا رَيَّوَالِشَهَاءُ حرق قومًا، فبلغ ابن عباس فقال: «لا تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم كما قال النبي ﷺ قال: «لا تعذبوا بعذاب الله»

فدلت هذه النصوص وغيرها في كتاب الله وفي السنة عن رسول الله على أن الشرك

محبط للعمل، سالب للإيمان، مخرج من الإسلام، موجب للعداوة والبراءة.

فجميع ما ورد من النصوص في بيان حكم الكفار والمشركين الأصليين وعاقبتهم وما يجب على المؤمن تجاههم تتناول المسلم إذا كفر بالله وأشرك به، ويدخل فيها دخولًا لا انفكاك منه.

وقد أجمع العلماء على ذلك كها في النصوص التي نقلتها في هذه الرسالة أن المسلم إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو جحده أو رده أو سب الله أو رسوله أو استهزأ بالله وآياته وشرعه أنه كافر مرتد، وأنه من الكافرين اسيًّا وحكمًا وعاقبة.

هذا ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمَهُاللَّهُ أن المسلم إذا أشرك فهو كافر مرتد، وأن ما ورد من النصوص في الموقف من المشركين ووجوب تكفيرهم والبراءة منهم وجهادهم تتناوله.

وقد كشف الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمَهُ الله هذه الشبهة في كتبه ورسائله وردوده ومن ذلك ما بينه في رسالته العظيمة (كشف الشبهات) حيث يقول وحَمَهُ اللهُ: «إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله هي أصح عقولًا وأخف شركًا من هؤلاء. فاعلم أن لهؤلاء (شبهه) يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها. وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن (لا إله الله)، ويكذبون الرسول هي وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه، سحرًا. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلى، ونصوم. فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟!

فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله ﷺ في \* شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الأكاه، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج.

ولما لم ينقد أناس في زمن النبي ﷺ للحج، أنزل الله في حقهم ﴿ وَلِيَّهِ عَلَى اَلنَّاسِ حِجُّ ٱلْمَيْسَتِ مَن اسْتَطَامَ إِلَيْ سَيِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنَّ عَنِ الْعَلَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧].

ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع، وحل دمه وماله كها قال تعالى: ﴿ إِنَّ اَلَذِينَ يَكُفُّرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ. وَيُرِيدُونَ أَن يَغَرِقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ. وَيَقُولُونَ أَن يَشَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اَلْ أَوْلَتِكَ هُمُ الْكَفْرِينَ خَلًا وَلَتُهَا لَهُ السّاء:١٥٠-١٥١].

فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقًا، وأنه يستحق ما ذكر، زالت الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.

ويقال أيضا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء، وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي شي وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟! سبحان الله ما أعجب هذا الجهل!

ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ قاتلوا بني حنيفة، وقد أسلموا مع النبي ﷺ وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويؤذنون ويصلون.

فإن قال: إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي، فقل: هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع • رجلًا إلى رتبة النبي على كله وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف، أو صحابيًّا، أو نبيًّا إلى مرتبة جبار السهاوات والأرض، سبحان الله ما أعظم شأنه ﴿ كَذَلِكَ يَطْبُمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِيكَ لَا يَعَلَمُونَكَ ﴾ [الروم: ٥٩].

ويقال أيضًا: الذين حرقهم على بن أبي طالب رَضَايَتَهَ عَنْهُ بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب على، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في على مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالها، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم، أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في (تاج) وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في (على بن أبي طالب) يكفر.

ويقال أيضًا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن (لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) ويدعون الإسلام، ويصلون الجمعة والجاعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين.

ويقال أيضا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فيا معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب (باب حكم المرتد) وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعًا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب.

ويقال أيضًا: الذين قال الله فيهم: ﴿ يَمْلِغُونَ إِللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدٌ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَهَدَ إِسْلَيْهِمَ ﴾ [التوبة:٧٤] أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله ﷺ ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويجبون ويوحدون.

وكذلك الذين قال الله فيهم: ﴿قُلْ أَبِاللّهِ وَهَايَئِهِ. وَرَسُولِهِ. كُنْتُدُ تَسْتَهْزِهُونَ ﴿ ﴿ \* • لَا نَمْنَذِرُوا فَدَ كَذَتُهُ تَسْتَهْزِهُ وَ ﴿ اللّهِ فَيهِم أَنْهُم لَا مَنْذِرُوا فَدَ كَفَرُوا مَدْ وَاللّهِ فَيهِم أَنْهُم كَفُروا بعد إيهانهم وهم مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح.

فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسًا يشهدون أن (لا إله إلا الله) ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.

ومن الدليل على ذلك أيضًا: ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلهًا كما لهمة. وقول أناس من الصحابة: «اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي ﷺ أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلهًا» اله<sup>(۱)</sup> إلى آخر كلامه النفيس الذي رد فيها على هذه الشبهة.

ومن ذلك قول الإمام المجدد رَحَمُهُ الله في مواضع من رسائله وردوده: «وأنا إلى الآن أطلب الدليل من كل من خالفني، فإذا قيل له: استدل، أو اكتب، أو ذاكر، حاد عن ذلك، وتبين عجزه، لكن يجتهدون الليل والنهار في صد الجهال عن سبيل الله، ويبغونها عوجًا، اللهم إلا إن كنتم تعتقدون أن كلامي باطل وبدعة، مثل ما قال غيركم، وأن الاعتقاد في الزاهد، وشمسان، والمطبوية، والاعتماد عليهم، هو الدين الصحيح، وكل ما خالفه بدعة وضلالة، فتلك مسألة أخرى.

إذا ثبت هذا فتكفير هؤلاء المرتدين، انظروا في كتاب الله من أوله إلى آخره، والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والأثمة، فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في الكفار، فقولوا له: هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم: إن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟! وأيضًا فقولوا له: هذا رد على إجماع الأمة، فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار، على من عمل بها، ممن انتسب إلى الإسلام، أكثر من أن تذكر.

وهذا أيضا كلام رسول الله ﷺ فيمن فعل مثل هذه الأفاعيل، مثل الخوارج العباد . الزهاد، الذين يحقر الإنسان الصحابة عندهم، وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا باجتهاد، وتقرب إلى الله.

<sup>(</sup>١) كشف الشبهات (ص:٣٦-٤٤).

وهذه سيرة أصحاب رسول الله على في في في الدين، ممن له عبادة واجتهاد، مثل: «تحريق على رَحَوَلَيْهُمَّنَهُ من اعتقد فيه بالنار، وأجمع الصحابة على قتلهم وتحريقهم، والا ابن عباس رَحَوَلَيْهُمَّنَهُ خالفهم في التحريق، فقال: يقتلون بالسيف، وهؤلاء الفقهاء من أولهم إلى آخرهم عقدوا باب: حكم المرتد للمسلم إذا فعل كذا وكذا، ومصداق ذلك في هذه الكتب، الذي يقول المخالف: جمعوا فيها الثمر، وهم أعلم منا، وهم، انظروا في متن (الإقناع)، في باب حكم المرتد، هل صرح أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، أنه كافر بإجماع الأمة؟ وذكر فيمن اعتقد في على بن أبي طالب، دون ما يعتقد طالب في حسين وإدريس، أنه لا شك في كفره.

وأنا ألزم عليكم: أنكم تحققون النظر في عبارات (الإقناع)، وتقرؤونها قراءة تفهم، وتعرفون ما ذكر في هذا» اه<sup>(۱)</sup>.

وقال رَحَمُهُاللَّهُ: ﴿إِذَا اعتقد في علي أو الحسين فهو كافر، مع كونه يشهد أن لا إِله إِلا الله. أتظنون أن هذا في قوم مضوا؟ أتقولون الصحابة أراهم يكفرون أهل الإسلام؟ أم تظنون أن الذين يعتقدون في علي لا يشهدون أن لا إِله إلا الله؟ فرحم الله امرأ نصح نفسه، ونصر الله ورسوله ودينه، ولم تأخذه في الله لومة لائم، اه(٢).

وقال رَجَهُ أَلَلَهُ: «قوله: (المشرك لا يقول: لا إله إلا الله)، فيا عجبًا من رجل يدعي العلم، وجاء من الشام بحمل كتب، فلما تكلم إذا إنه لا يعرف الإسلام من الكفر، ولا يعرف الفرق بين أبي بكر الصديق رَجَعَ لِللهَ عَنْدُوبين مسيلمة الكذاب.

أما علم أن مسيلمة يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويصلي ويصوم، أما علم أن غلاة الرافضة الذين حرقهم علي رَضَالِيَّهُ عَنْهُ يقولونها؟! وكذلك الذين \* يقذفون عائشة، ويكذبون القرآن، وكذلك الذين يزعمون أن جبرائيل غلط، وغير

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٥٨-٦٠).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١٠/ ٩٠).

هؤلاء بمن أجمع أهل العلم على كفرهم، منهم من ينتسب إلى الإسلام، ومنهم: من لا ينتسب إليه، كاليهود، وكلهم يقولون: لا إله إلا الله! وهذا بين عند من له أقل معرفة بالإسلام من أن يحتاج إلى تبيان.

وإذا كان المشركون لا يقولونها، فيا معنى: باب حكم المرتد الذي ذكر الفقهاء من كل مذهب؟ هل الذين ذكرهم الفقهاء وجعلوهم مرتدين، لا يقولونها؟ هل الذي ذكر أهل العلم أنه أكفر من اليهود، والنصارى وقال بعضهم: من شك في كفر أتباعه فهو كافر، وذكرهم في الإقناع في: باب حكم المرتد، وإمامهم: ابن عربي، أيظنهم لا يقولون: لا إله إلا الله؟! اه(١٠).

والذي يعرفك هذا: معرفة ضده، وهو أن العلماء في زماننا يقولون: من قال: لا إله إلا الله فهو المسلم، حرام المال والدم، لا يكفر، ولا يقاتل، حتى إنهم يصرحون بذلك في البدو، الذين يكذبون بالبعث، وينكرون الشرائع كلها، ويزعمون أن شرعهم الباطل هو حق الله ولو يطلب أحد منهم خصمه أن يخاصمه عند شرع الله، لعدوه من أكمر المنكرات.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٢/ ٤٤ - ٤٥).

ومن حيث الجملة: إنهم يكفرون بالقرآن من أوله إلى آخره، ويكفرون بدين الرسول كله، مع إقرارهم بذلك، وإقرارهم أن شرعهم أحدثه آباؤهم لهم، كفر بشرع الله، وعلماء الوقت يعترفون بهذا كله، ويقولون: ما فيهم من الإسلام شعرة، لكن من قال: لا إله إلا الله، فهو المسلم، حرام المال والدم، ولو كان ما معه من الإسلام شعرة. وهذا القول، تلقته العامة عن علمائهم، وأنكروا ما بينه الله ورسوله، بل كفروا من صدق الله ورسوله في هذه المسألة، وقالوا: من كفر مسلمًا فقد كفر، والمسلم عندهم: الذي ليس معه من الإسلام شعرة، إلا أنه يقول لا إله إلا الله.

فاعلم -رحمك الله- أن هذه المسألة أهم الأشياء عليك؛ لأنها هي الكفر والإسلام، فإن صدقتهم فقد كفرت بها أنزل الله على رسوله، كما ذكرنا لك من القرآن والسنة والإجماع، وإن صدقت الله ورسوله، عادوك وكفروك، وهذا الكفر الصريح بالقرآن والرسول.

فهذه المسألة قد انتشرت في الأرض، مشرقها ومغربها، ولم يسلم منهم إلا القليل، فإن رجوت الجنة، وخفت النار، فاطلب هذه المسألة وحررها، ولا تقصر في طلبها، لأجل شدة الحاجة إليها؛ لأنها الإسلام والكفر» اه(١٠).

هذا جانب مما قرره الإمام المجدد رَحَمُهُ اللَّهُ، ومثل ذلك قرر أثمة الدعوة رَحَهُهُ اللَّهُ فمن ذلك:

قال العلماء أبناء الشيخ رَحَهُمُولَدَهُ والعلامة حمد بن ناصر بن معمر رَحَمُهُ اللَّهُ: ﴿إذَا كَانَ المشرك يتلفظ بلا إله إلا الله، في حال كفره وردته، ويفعل من الأفعال ما يوجب كفره وأخذ ماله، فهذا يقتل ويباح دمه وماله، كها قال الصديق رَحَيَالِيَهُ عَنْهُ لعمر رَحَيَالِيَهُ عَنْهُ لما ارتدت \* العرب بعد وفاة رسول الله يَشِيغُ وكان فيهم طائفة يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ولكنهم منعوا الزكاة، فقال عمر لأبي بكر: «كيف تقاتل الناس؟

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٩/ ٣٨٥-٣٨٧).

وقد قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله». فقال أبو بكر رَحَيَّكُمَّهُ: «فإن الزكاة حق المال، والله الله منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فها هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق». فقاتلهم أبو بكر وسائر الصحابة، مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وصلون.

وقال العلامة سليهان بن سحهان رَحَهُ أللَّهُ: «قال العراقي: (تمسك ابن عبدالوهاب في تكفير الناس بآيات نزلت في المشركين، فحملها على الموحدين).

الجواب أن يقال: هذا كذب بحت، فإنه لا يكفر رَجَمُ هُاللَّهُ أهل التوحيد، ولا يحمل الآيات النازلة في المشركين على الموحدين، وإنها يكفر من أشرك بالله في عبادته، واتخذ . معبودًا سواه. مع أن هذا المعترض لم يذكر الآيات التي زعم أن الشيخ رَجَمُهُ آللَهُ تمسك بها في تكفير الناس حتى ننظر هل كان محقًا في ذلك القول أو مبطلًا ضالًا.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٩/ ٢٤٠-٢٤١).

ويقال أيضًا: إن من منع تنزيل القرآن، وما دل عليه من الأحكام على الأسخاص والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي فهو من أضل الخلق وأجهلهم بها عليه أهل الإسلام وعلماؤهم قرنًا بعد قرن، وجيلًا بعد جيل، ومن أعظم الناس تعطيلًا للقرآن، وهجرًا له، وعزلًا له عن الاستدلال به في موارد النزاع، وقد قال تعالى: ﴿ فَهَا نَتَنَعُمُمُ فِي مَقَعُ وَدُوهُم إِلَى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى شَيّو وَلَم الرسول رد إلى سنته، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا آخَنَلَقُمُ فِيهِ مِن شَيّعٍ وَمُكَمُّمُ إِلَى الله الرسول رد إلى سنته، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا آخَنَلَقُمُ فِيهِ مِن شَيّعٍ وَمُكَمُّمُ إِلَى الله الموسول رد إلى منته، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا آخَنَلَقُمُ فِيهِ مِن شَيّعٍ وَمُكَمُّمُ إِلَى الله الموسول وأحكامه عامة لا خاصة بخصوص السبب، وما المانع من تكفير من فعل كها فعلت اليهود من الصدعن سبيل الله والكفر به، مع معرفته.

وهذا العراقي لا يبدي قولةً في اعتراضه وتلبيسه إلا هي أكبر من أختها في الجهالة والضلالة، ولو كان يعرف الكتاب العزيز، وما دل عليه من الأحكام والاعتبار لأحجم عن هذه العبارات التي لا يقولها إلا أفلسُ الخلق من العلم والإيبان» اه(١٠).

وقال الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رَحَهُ اللهُ: "ومن تلبيس إبليس، ومكيدته لكل جاهل خسيس أن يظن أن ما ذم الله به اليهود والنصارى والمشركين، لا يتناول من شابههم من هذه الأمة، ويقول إذا استدل عليه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية: هذه الآيات نزلت في المشركين، نزلت في اليهود، نزلت في النصارى، ولسنا منهم. وهذا من أعظم مكائده وتلبيسه، فإنه فتن بهذه الشبهة كثيرًا من الأغبياء والجاهلين، وقد قال بعض السلف -لمن قال له ذلك-: مضى القوم وما يعني به غيركم.

وقال بعض العلماء: إن مما يحول بين المرء وفهم القرآن أن يظن أن ما ذم الله به اليهود والنصارى والمشركين، لا يتناول غيرهم، وإنها هو في قوم كانوا فبانوا.

<sup>(</sup>١) الضياء الشارق (ص:٧٨).

وقد قال الإمام الحافظ سفيان بن عيينة -وهو من أتباع التابعين-: من فسد من علمائنا ففيه شبه من النصاري.

وقد ثبت عن النبي ﷺ في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي سعيد الخدري، أنه قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟» وهذا لفظ البخارى.

والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة، وقد قال ابن عباس يَخْيَلِفَعْنَا في قوله تعالى: ﴿كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كُونَ أَشَدَ مِنكُمْ فُونَ وَأَكْثَرَ أَمُولَا وَأَوْلَىٰدَا فَأَسْتَمْتَعُوا عَلَيْهِمْ ﴾ الآية [التوبة:٦٩] قال: ما أشبه الليلة بالبارحة! كالذين من قبلكم، هؤلاء بنو أسرائيل شبهنا بهم، لا أعلم إلا أنه على قال: «والذي نفسي بيده، لتتبعنهم، حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه».

فكيف يظن من له أدنى تمسك بالعلم، بعد هذه الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة، أن هذه الأمة لا تشابه اليهود والنصارى، ولا تفعل فعلهم، ولا يتناولهم ما توعد الله به اليهود والنصارى إذا فعلوا مثل فعلهم؟!

ومن أنكر وقوع الشرك والكفر في هذه الأمة فقد خرق الإجماع، وسلك طريق الغى والابتداع.

ولسنا بحمد الله نتبع المتشابه من التنزيل، ولا نخالف ما عليه أثمة السنة من التأويل، فإن الآيات المحكمات . التأويل، فإن الآيات المحكمات في بابها، لا من المتشابهات واختلف أئمة المسلمين في تأويلها والحكم بظاهرها وتفسيرها، بل هي من الآيات التي لا يعذر أحد من معرفة معناها، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وقوله: ﴿ إِنَّهُ اللّهَ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا وُنُكُ النّارُ ﴾ [المائدة: ٧٧]، وقوله:

﴿ فَأَقْنُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَثُنُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، وقوله: ﴿ وَقَدْنِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُوك يِشَنَةٌ وَيَكُونَ اللِّذِينُ كُلُهُ يِلِّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩]» اه<sup>(١)</sup>.

وقال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحَمَهُ اللّهُ: «العجب كل العجب أن مثل هؤلاء يقرؤون كتاب الله ويتعبدون بتلاوته، وربها عرفوا شيئًا من قواعد العربية، وهم في هذا الباب: من أضل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله ومن الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى الله عن المشركين وما حكم عليهم به ووصفهم به خاص بقوم مضوا وأناس سلفوا وانقرضوا لم يعقبوا وارثًا، وربها سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين هذه نزلت في عباد الأصنام، هذه في النصارى، هذه في الصابئة، فيظن الغمر أن ذلك مختص بهم، وأن الحكم لا يتعداهم، وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة اه(ا).

وقال رَحَمُهُ أَللَهُ: «ومن شبهاته: قوله في بعض الآيات هذه نزلت فيمن يعبد الأصنام، هذه نزلت في أبي جهل، هذه نزلت في فلان وفلان. يريد قاتله الله تعطيل القرآن، عن أن يتناول أمثالهم وأشباههم، عمن يعبد غير الله، ويعدل بربه» اهـ(٣).

وقال رَحَمُهُ اللَّهُ: «خالفة رسول الله ﷺ إنها تصدق وتتحقق فيمن خالفه في الحكم على من عبد الأولياء والصالحين بأنه مسلم، وأن ماله ودمه معصوم، مع الشرك بالله وعبادة الأوثان، ومسبة ورثة دينه وأهل الدعوة إلى سبيله، ونسبتهم وتسميتهم خوارج ضلال، ومن عبد القباب، وأشرك برب الأرباب، هم من أمة محمد ﷺ الذين لا يضرهم من خلطم ولا من خالفهم، وخالفت رسول الله ﷺ، اهلاً.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١/ ٢٨٨-٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (١٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) مصباح الظلام (١/ ١٩٥).

هذا جانب مما قرره أئمة الدعوة رَجَهُهُ اللهُ تقريرًا واضحًا بينًا كافيًا شافيًا، أن الآيات التي نزلت في المشركين الأوائل تتناول من فعل فعلهم عمن يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، وأنه كافر مرتد كما أن الأوائل كفار، بل إن كفره أغلظ من كفرهم وشركه أغلظ من شركهم؛ لأنه مرتد عن الإسلام بعد الدخول فيه كما قرر ذلك الإمام المجدد رَحَمَهُ اللهَ في رسالته القواعد الأربع وكشف الشبهات ومفيد المستفيد وفي غيرها.

فهذا ما قرر أثمة الدعوة رَحَهُهُ اللهُ خلافًا لما يقرره مخالفوهم ممن تولى كبر المنافحة عن الزنادقة وعباد القبور في زماننا، وهو يزعم أنه بذلك ينصر مذهب السلف، ويدافع عن دعوة الإمام المجدد رَحَمُ اللهُ !

وهنا مسألة مهمة: وهي بطلان زعم من يقرر: أن ما نص عليه الإمام المجدد رَحَمُاللَهُ في رسالته نواقض الإسلام من قوله: «الثالث: من لم يكفّر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، كفر إجماعًا أن هذا خاص في المشركين الأصليين، وفي البهود والنصارى! وليس المسلم الذي تلبس بالشرك، وارتد بعد إيهانه، فإنه -بزعمه- لا تنزل عليه النصوص الواردة في المشركين الأصليين؛ لأنه عمن يشهد أن لا إله إلا الله، ويحكم عليه -بزعمه- بموجب ما ينطق به من شهادة التوحيد بالإسلام ولو تلبس بالشرك حتى يعلم أنه اختار الكفر عن علم وقصد له فيختاره على الإسلام، وما لم يتحقق ذلك فهو مسلم ولو كفر بالله وأشرك به، وفعل ما فعل من الكفريات والنواقض!

فيقال في الجواب على هذه الشبهة: ليس ذلك بغريب على من تلقف شبه المعارضين المناوئين للدعوة الإصلاحية السلفية دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ أللّه وينشرها باسم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد وتبرئتها من تهمة الغلو في التكفير! ويخلط بين طريقة أهل السنة وطريقة الخوارج في التكفير، فهذه الشبهة ليست جديدة، وقد رد عليها الإمام المجدد رَحِمَهُ أللّهُ كها رد عليها أثمة الدعوة رَحَهُ اللّهُ ردودًا كثيرة، وهي من أبرز الدعايات التي بثها أعداء الدعوة في القديم للصد عنها والتنفير منها.

والرد على ذلك أن يقال: كيف يفرق بين الكافر الأصلي والمرتد في الاسم والحكم؟! وكيف يقال من شك في كفر الكافر الأصلي يكفر، ومن لم يكفر الرجل إذا ارتد بعد إسلامه لا يكفر؟! لأن الأصل في الأول الكفر وفي الثاني الإسلام! فأي إسلام يبقى مع عبادة غير الله والردة عن دينه؟!

ويقال: أليس ما قام به المسلم الذي ارتد بعبادة غير الله هو عين ما بعث الله الرسل وأنزل الكتب للتحذير منه؟!

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أَتُنْوَ زَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْسَنِبُوا الطَّنغُونَ ۚ فَمِنْهُم مَّنْ هَلَكَ اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِيَةُ ٱلْمُكَرِّيِينَ﴾ [النحل:٣٦].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَكَانِّهُمَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُخِي. وَيُسِتُّ فَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَ ٱلأَنِّيَ الْذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ. وَاقَبَّمُوهُ لَمَلَكُمْ تَهْـتَدُوكَ ﴾ [الأعراف:٥٨].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلُّ ثَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه:٢٠].

وقال تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَتَا مِن فَبَلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا أَنَّا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء:٢٥]

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اذَكُرُواْ بِمْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُكُمْ مِّنَ السَّيَآءِ وَٱلْأَرْضُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَّ فَأَفَّتُ تُؤْفَكُونَ ﴾ [فاطر:٣]

وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ آلْمَسَنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾ [الحن:١٨].

وفي البخاري (٥٣) ومسلم (١٨) عن أبي سعيد الخدري، أن أناسًا من عبد القيس قدموا على رسول الله ﷺ فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا، وندخل

به الجنة إذا نحن أخذنا به، فقال رسول الله ﷺ: «آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير» الحدث.

وفي البخاري (٧) ومسلم (١٧٧٣) في قصة قدوم أبي سفيان على هرقل وفيه: قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: «اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة».

وفي البخاري (٤٤٧٧) ومسلم (٨٦) عن عبد الله بن مسعود رَسَخَلِلَهُ عَنْهُ قال: سألت رسول الله ﷺ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله فدا وهو خلقِك».

وفي البخاري (٥٩٧٧) ومسلم (٨٨) عن أنس رَهَالِلَهُ عَنْهُ قال: ذكر رسول الله ﷺ الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: «الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين»، فقال: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟»، قال: «قول الزور» أو قال: «شهادة الزور» قال شعبة: وأكثر ظني أنه قال: «شهادة الزور».

وروى البخاري (٦٨٥٧) ومسلم (٨٩) عن أبي هريرة أن رسول الله ه قال: «المترك بالله والسحر، «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات».

ففي هذه النصوص بيان جلي يفهمه البليد الغبي أن أعظم ما نهى الله عنه عبادة غيره معه، وأن هذا هو الشرك الذي نهى عنه وأرسل لأجل النهي عنه رسله وأنزل كتبه.

ثم يقال أيضا: أليس ما قام به المسلم الذي ارتد بعبادة غير الله هو عين ما سياه الله في كتابه طاغوتًا وأمر بالكفر به، وسهاه كفرًا وشركًا؟! كها قال تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي اللِّينِ فَدَ تَبَيَّنَ الرُّشَدُ مِنَ الْفَيْ فَمَن يَكُفُرُ وَالطَّعُوتِ
وَيُؤْمِثُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَفْسَكَ بِالشَّهُو الْوَنْقَ لَا انفِصَامَ لَمَا وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَنْ الظّلُمُنَةُ إِلَى النَّورِ وَاللَّهِ كَعَرُوا اللَّهُ وَلِهَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ الظّلُمُنَةُ أُولَتُهِكَ أَصْحَتُ النَّارِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ يُخْرِجُونَهُم مِنَ الظّلُمُنَةُ أُولَتَهِكَ أَصْحَتُ النَّارِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة:٢٥٧-٢٥٦].

وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيرَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن فَسَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّلْعُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُوا بِهِ. وَيُبرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُعْبِلُهُمْ صَلَكُلْا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ٦٠].

وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أَنْيِتْكُمْ بِنَتْرٍ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَمَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَمَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِرَ وَعَبَدُ الطَّلغُوتُ أَوْلَتِهَكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ السّبِيلِ ﴾ [المائدة: ٦٠]

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعْشَنَا فِي كُلِ أَتَةٍ رَّمُولًا أَنِ اَعْبُدُوا اللّهَ وَاَجْسَنِبُوا الطَّاهُوتَّ فَيَنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَيِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَاتَ عَقِبَهُ ٱلْفُكَذِيدِينَ ﴾ [النحل:٣٦] وقال تعالى: ﴿إِنَ الشِّرْكِ لَظُلْمُ مِظِيدٌ ﴾ [لفان:١٣].

وقال تعالى: ﴿ وَمَكَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُوا مِنكُرٌ وَعَكِلُوا الصَّنالِحَنْتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْرَ فِي الْأَرْضِ
كَمَا السَّمْخَلَفَ اللَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلِيُسَكِّنَ لَمُمْ دِينَهُمُ اللَّذِيكِ الْفَكَىٰ لَمُمُ وَلَيُكِلِّنَهُمْ مِنْ بَعْلِدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْكِرُونَ فِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْفَنسِشُونَ ﴾
[النور:٥٥].

وغير ذلك من الآيات البينة الواضحة في أن الإسلام والشرك ضدان، وأن الشرك بالله سواء قام به مشرك كافر أصلي أو مسلم ارتد عن الإسلام كله كفر وطاغوت وشرك يجب على كل مسلم البراءة منه ومن أهله وتكفيرهم. ثم يقال أيضًا: أليس ما قام به المسلم الذي ارتد بعبادة غير الله هو عين الفعل الذي بين الله في كتابه ورسوله على في سنته أن من وقع فيه فهو مشرك كافر لا يغفر الله له وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وهو في الآخرة من الخاسرين؟!

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكُ إِلَّقِهِ فَقَدِ ٱفْتَرَكَ إِنْسًا عَظِيمًا﴾ [النساء:٤٨].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ. وَيَغْفِرُ مَا دُورَكَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا بَعِيدًا﴾ [النساء:١١٦].

وقال تعالى: ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَدَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ ٱلنَّـارُّ وَمَا الظّلالِيمِينَ مِنْ أَنْصَـــارٍ ﴾ [المائد:٧٧].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَبُواْ بِتَاكِنْنَا وَاسْتَكَمْرُواْ عَنْهَا لَا لَمُنْتُعُ لَمُمْ أَبُونُ ٱلتَّمَلُو وَلا يَنْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَنَّى بَلِيجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ لِلْفِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَمُمْ مِن جَهَنَّم مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِ مِدْ عَوَاشِ وَكَذَلِكَ غَبْزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٠-٤]

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَمَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴾ [الإسراء٣].

وقال تعالى: ﴿وَالْقَرْبَ ٱلْوَصْدُ ٱلْحَقَّ فَإِذَا هِي شَنْخِصَةً أَبَسَكُو ٱلَذِينَ كَشَرُوا يَنُولِلنَا فَدَ كُنَّا فِي غَفَلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَا ظَلِيمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَصْدُلُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَّبُ جَهَنَّمَ ٱنْشُر لَهَا وَرِدُونَ ﴿ لَيْ الْوَكَانَ هَلَّوُلَاءٍ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٧-٩٩].

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرُكَآءِى الَّذِينَ كُمُنَّدَ نَرْعُمُوك ۞ قَالَ الَّذِينَ حَقَى عَلَيْمِ الْفَوْلُ رَبَّنَا مُعْتَلِمَ الْفَوْلُ رَبَّنَا مُعْتَلِمُ الْفَوْلُ رَبَّنَا مُعْتَلِمُ اللَّهِ اللَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا أَغُونَا اللَّهُ اللَّهُمَ كَانُوا يَهْمُدُونَ ۞ وَيَوْمَ وَقِيلَ الْمُقَالِنَ لَنَّ فَعَيْمَ اللَّهُ اللَّه

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِتَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَايَشْتَجِبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْرِ الْفِيكَمَةِ وَهُمّ عَن دُعَالِهِمْ عَنِوْلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ النّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِبِادَتِهِمْ كَلِين

وفي صحيح مسلم (٩٣) عن جابر رَحَوَلَيْهَ عَنْهُ قال: أَتَى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: "من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار».

فهذه النصوص وغيرها في كتاب الله وما في سنة رسول الله ﷺ دالة على حكم من عبد الله وصرف شيئًا من عبادته لغيره، أنه في خسارة وفي ندامة وفي هباء، وأنه لا يزال في سخط الله وغضبه، وإن مات على ذلك كان في الآخرة من الخالدين في النار، وهكذا من أشرك وكفر بعد إسلامه وارتد بعد إيهانه فهو مشرك كافر ولو زعم أنه مسلم، فهذه النصوص تتناوله ويدخل بها فيها من الوعيد الشديد لمن كفر بالله وأشرك في عبادته.

ثم يقال أيضًا: أليس ما قام به المسلم الذي ارتد بعبادة غير الله هو عين الفعل الذي بين الله في كتابه ورسوله ﷺ في سنته أن من وقع فيه فقد جعل مع الله آلهة أخرى وحكم على أصحابه بالكفر والشرك؟!

 مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَكُمْ وَاللّهُ عَنْوُرٌ وَحِسَمُ الْ الْمَسِيحُ البَّنُ مَرْيَحَ إِلَّا رَسُولٌ فَذَ خَلَتْ مِن فَسِّلِهِ الرُّسُلُ وَأَشُهُ، صِدِيتَكُ اللّهَ عَالَا الرَّسُلُ وَأَشُهُ، صِدِيتَكُ كَا الْمَسِيحُ الرَّسُلُ وَأَشُهُ، صِدِيتَكُ اللّهَ عَالاً الرَّسُلُ وَأَشُهُ مِنَا اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وقال تعالى: ﴿فَلَلَ أَنَّ شَيْهِ آكَبُرُ شَهَدَةً ثُلُ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَبْتَكُمُ ۚ وَأُوحِى إِنَّ هَٰنَا ٱلْقُرَّالُ لِأَنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِيْتُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ ءَالِهَةً أُخَرَىٰ قُل لَاّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدُّ وَإِنِّي بَرِيٍّ ثِمَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام:٢٩].

وقال تعالى: ﴿ أَيْتِعَ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن زَلِكَ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوٌّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْبُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٠٦].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ بَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَمْدَ عَامِهِمَ هَعَدَاً وَإِنْ خِفْتُمْ عَبْلَةُ فَسَوْق يُغْيِيكُمُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ ۽ إِن شَاتَا إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ ۽ إِن شَاتاً إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللّهَ وَلَا يَلْوَمِ الْآخِرِ وَلَا يَعْرِمُونَ عَالَمَةً وَلَا يَلْوَمِ الْآخِرِ وَلَا يَعْرَمُونَ مَا حَكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ فِينَ الْحَقِ مِنَ الْذِينَ أُوتُوا اللّهِ عَنْهُ اللّهِ وَقَالَمَ النّفَدَى يَعْمُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ وَقَالَمَ اللّهِ اللّهَوْدُ عُرَبُرُ اللّهُ اللّهَ وَقَالَمَ النّفَدَى مَن الْمَسِيحُ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقال تعالى: ﴿ لَنَ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَغَمِلُوهُ شَبْحَنَنُهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُمْرِكُونَ ۞ يُزِلُ ٱلْمَلَتِهِكُمَّ وَالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ. عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُواْ أَنَـُهُ لَآ إِلَنَهُ إِلَاّ أَنَا فَاتَقُونِ ۞ خَلَقُ الشَّمَوْنِ وَٱلْأَرْضِ وَالْعَقِّ عَمَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل:١-٣]. وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَشَخِذُواْ إِلَىٰهَ بِنِ اثْنَيْنَ إِنِّمَا هُوَ إِلَّهُ وَنَجِدُّ فَإِنَى فَآرَهُبُونِ ۞ وَلَهُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذَا اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَّالِمُولِمُولًا لِلللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُولًا وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالِمُولُولُولًا لَا اللَّهُ وَاللَّذِي اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ

وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَنَهَا ءَاخَرُ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُۥ لَهُ ٱلْحُكُرُ وَلِلَيْهِ نُرْعَعُونَ﴾ [القصص:٨٨].

وقال تعالى: ﴿ أَمْ لَمُمَّ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَنَا يُشْرِكُونَ ﴾ [الطور: ٤٣].

وقال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُذُوشُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِيثُ الْعَزِيزُ الْجَبَّالُ الْمُتَكَيِّرُ شُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر:٢٣].

وغير ذلك من الآيات والنصوص في الكتاب والسنة.

فمن تدبر ذلك انقشعت عنه غشاوة التلبيس، إلا من ران على قلبه بها أشرب من هوى وبدعة، وإلا كيف تخفى هذه المسألة على العامي الذي يقرأ كتاب الله، كيف بطالب العلم، كيف بالعالم! فأي نص في كتاب الله وسنة رسول الله على أن المسلم إذا كفر بالله وأشرك بعبادة الله لا تنزل عليه هذه النصوص وأمثالها، ويقال هذه النصوص نزلت في الكفار الأصلين!

بل الكتاب والسنة والإجماع -كما تقدم بيانه- كل ذلك يدل على أن من أشرك بعد إسلامه تنزل عليه أسماء وأحكام المشركين التي ثبتت في نصوص الكتاب والسنة، وأنه لا فرق في الحكم في تكفير المشركين بين المشرك الأصلي والمرتد بعد إسلامه، ولا فرق في وجوب البراءة من الشرك وأهله ومعاداتهم وجهادهم بين من كان مشركا كافرًا أصليًا ومن كان مرتدًا كافرًا بعد إسلامه.

هذا ما قرره الإمام المجدد رَجَمُهُ اللهُ وأثمة الدعوة رَجَهُ اللهُ في هذه المسألة العظيمة، وقد نبه الإمام المجدد رَجَمُهُ اللهُ على هذه المسألة في كتابه مفيد المستفيد حيث يقول

## رَحْمَهُ أَللَهُ: «وتمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين:

\* المسألة الأولى: أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن، من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر، والنذر لهم لأجل ذلك، هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم، فبعث الله الرسول وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله؟ أم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين نوع غير هذا؟ فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه، إلا ما كان من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسهاعيل وابن خالد مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم، فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة، وتارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي ﷺ، وتارة يقولون: إنه شرك أصغر وينسبونه لابن القيم رَحِمَهُ آللَهُ في المدارج كما تقدم، وتارة لا يذكرون شيئا من ذلك، بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة، وأنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم، وغير ذلك من الأقاويل المضطربة. وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع، ومن أصرح ما يجاوبون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، وأيضا إقرار غيرهم من علماء الأقطار، مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك، وجاهد أهل التوحيد، لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه.

\* المسألة الثانية: الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر، ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة، وكذب الرسول والقرآن، واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهما، وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات، وإلا المسألة الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد لما وقع من إقرار علماء الشرك بها. فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا يكفي في إبطالها من غير دليل خاص لوجهين، الأول: أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله

وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن فهو كافر وإن لم يعبد الأوثان كاليهود، فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكر لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذا، لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثر، بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج، فإن كان صاحبها يدعى الإسلام فهو مسلم وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر، وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع. الوجه الثاني: أن معصية الرسول ﷺ في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية، فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم: ما تقول فيمن عصى الرسول ﷺ ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك مع أنه يدعى أنه مسلم متبع؟ إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد من العلماء، ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من الملحدين، اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق، فلا تحقرها وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية، لعل الله أن يمن عليك بالإيان الثابت، ويجعلك أيضا من الأئمة الذين يهدون بأمره. فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من النبي ﷺ وأصحابه والعلماء بعدهم فيمن انتسب إلى الإسلام» اه<sup>(١)</sup>.

وعلى ذلك تقرير علماثنا جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرًا، فهم على منوال ما قرره الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَحِمَهُولَلَهُ في أن المسلم إذا ارتد وكفر بالله وأشرك في عبادته يجب على المسلم اعتقاد كفره ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم متى علم وقوع الكفر والشرك منه، وأنه لا فرق في ذلك بين المشرك الأصلى والمرتد بعد إسلامه.

فمن لم يكفره فإنه يكفر؛ لأن هذا فيه رد للنصوص القطعية من الكتاب والسنة والإجماع في أن من صرف العبادة لغير الله أو رد كتاب الله أو أنكر ما هو معلوم من

<sup>(</sup>١) مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد (ص: ٣٠٨-٣٠٦).

الدين بالضرورة أنه كافر، فمن لم يكفره بحجة أنه مسلم أو أنه جاهل أو نحو ذلك يبين له ويوضح له أن حكم المسلم إذا ارتد حكم المشرك عمومًا، وكحكم اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم، وأنه يجب على المسلم اعتقاد كفر المشركين وكل من دان بغير دين الإسلام أو صرف شيئًا من العبادات لغير الله، والبراءة منهم ومعاداتهم، فإن أصر على عدم تكفيرهم ونافح عنهم وأوجد لهم المعاذير التي يدرأ بها عنهم الحكم بتكفيرهم فهو كافر مثلهم لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع العلماء الذي دل على أن من كَفَر بعد إسلامه كمن أشرك بالله واتخذ من دونه الأولياء والأموات والغائبين يتوسل بهم ويستغيث فيهم ويدعوهم مع الله أنه كافر ولو صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم.

وللجنة الدائمة تقريرات في هذه المسألة إضافة لما تقدم نقله، فمن ذلك:

قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَمُهُ اللَّهُ: "من فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر حكم بكفره، وعُومل معاملة الكفار، معينًا كان أو غير معين، لعموم الأدلة، كمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بكلام الكفر، كمن سب الله أو رسوله أو استهزأ بشيء من الدين، فإنه يحكم بكفره ويستتاب، فإن تاب وإلا وجب على ولي أمر المسلمين قتله مرتدًا اه(۱).

وبين علماء اللجنة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَمُاللَهُ أن قول العاذرين للقبوريين قول كفري ببين لصاحبه، فإن أصر كفر لعدم تكفيره القبوريين. قالوا جزاهم الله عن المسلمين خيرًا: «لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة؛ لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة، وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم، بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم، فهؤلاء لا شبهة في كفره من لم يكفرهم» اهراً.

<sup>(</sup>١) فتاوي اللجنة (١/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) فتاوي اللجنة (٢/ ١٤٧-١٥١).

ففي هذه الفتوى بيان من اللجنة الدائمة للإفتاء أن عدم تكفير عباد القبور قول كفري، وأن من لم يكفر المقبوريين وزَعَمَ أن قول العلماء: (من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم)، أن هذا في الكفار الأصليين وليس في المسلم إذا تلبس بالشرك الأكبر، فمن كان هذه حاله وهذا قوله فإنه يبين له فإن أصر على عدم تكفير القبوريين بزعم أنهم جهال ونحو ذلك فيكفر بذلك؛ لأن الحكم بإسلام القبوريين وعدم تكفيرهم رد وتكذيب للقرآن والسنة التي بينت بيانا قطعيًا كفرهم.

وقد بين هذه الفتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحِمُ ألمّة حيث سئل عنها فأجاب: «المقصود لا يُكفَّرُ الموحد الذي توقف عن تكفير عباد الأوثان حتى تقوم عليه الحجة هو، وحتى يبين له أسباب كفرهم، هذا المقصود؛ لأنه قد يتوقف يحسب أنهم ليسوا بكفار، فإذا بين له ذلك واتضح له ذلك صار مثل من لم يكفر اليهود والنصارى، فمن قال: إن اليهود النصارى ليسوا كفارًا، وهو ممن يعرف الأدلة الشرعية ومن أهل العلم يبين له حتى يعرف أنهم كفار، وإذا شك في كفرهم كفر؛ لأن من شك في كفرهم كفر؛ لأن من شك في كفر الكوافر الواضح كفره كفر، اه(١).

وسُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحِمَهُ اللهُ: ما حكم من قال: إن من يدعون الأولّياء الصالحين هم مسلمون؟

فأجاب: «حكمه أنه بيين له أن هذا كفر وضلال، إذا أصر صار كافرًا مثلهم، يبين له كفرهم وضلالهم، والأدلة على ذلك: يقول الله جل وعلا: ﴿ وَهَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ أَسَدًا ﴾ [الجن:١٨]، ويقول سبحانه: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلنّهَا مَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَلّه بِهِهِ فَإِنّمَا حِسَابُهُ، عِندَ رَبِّهِ إِلنّهُ اللّه الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله

<sup>(</sup>١) انظر موقع الشيخ على الإنترنت: http://www.binbaz.org.sa/noor/٩٢٥٢

يبين لهم أن دعاءهم واستغاثتهم بالأموات، هذا شرك المشركين، هذا شرك قريش مع اللات مع غيرهم من الصالحين ومع الملاتكة، نسأل الله العافية والسلامة اه<sup>(١)</sup>.

وسئل رَحِمُهُأَلَمَّة: هل كل من يقع في الشرك الأكبر يكون مشركًا، وتطبق عليه أحكام المشركين؟

فأجاب: "نعم، من كفر بالله صار كافرًا، ومن أشرك بالله صار مشركًا، كما أن من آمن بالله ورسوله صار موحدًا مؤمنًا" اه (٢).

فقد سُّئل رَحِمَهُ أللَّهُ: بأن هناك من الناس الطيبين من تكلم في المسجد حول هذا الأمر واستدل بآيات من القرآن، وأحاديث من السنة، فقال الإمام: إن هذه الآيات والأحاديث إنها هي في المشركين الأوائل، فهل آيات الشرك والكفر خاصة بالمشركين الأوائل، عملهم؟

فأجاب: «ليست خاصة بهم، بل هي لهم ولمن عمل أعمالهم، فالقرآن نزل لهم ولمن عمل أعمالهم، فالقرآن نزل لهم ولم في في ما القيامة، فقوله: ﴿وَمَا خَلْفَتُ لِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، هذا يعم من كان في زمانه وبعده إلى يوم القيامة، وقوله سبحانه: ﴿فَلَا تَدْعُواْ مَعُ اللّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن:١٨]، هذا يعم أهل مكة وأهل المدينة ويعم جميع الناس، كلهم منهيون أن يدعوا مع الله أحدًا، في زمانه ﷺ وبعد ذلك إلى يوم القيامة.

وهكذا قوله سبحانه :﴿ وَمَن يَلْثُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَـٰنَ لَهُ بِهِـ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِۦۗ إِنَّــُهُۥ لا يُفْــِلُحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المومنون:١١٧] هذا عام.

وهكذا قوله جل وعلا : ﴿ قُلِ آدَعُوا الَّذِيكَ زَعَتْمُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُوكَ يَثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَنَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْلِهِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾

<sup>(</sup>١) فتاوي نور على الدرب (٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢٨/ ٤٩).

[سبأ:٢٧]، هذا يعم جميع الخلائق كما يعم الأصنام ويعم جميع ما يعبد من دون الله.

وهكذا قوله سبحانه :﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَسَّهُ مَن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلفَّيْرِ عَنَكُمْ وَلَا تَعَوِيلًا ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ٱيُّتُهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ. وَيَخَافُونَ عَذَابُةً إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُعْلُولًا ﴾ [الإسراء:٥٦-٥٧]، فهذا يعم جميع الناس.

وقد بين رَجَمُهُ أَللَهُ في جواب طويل الموقف من المسلم إذا وقع في ناقض. من النواقض وارتد بعد إسلامه، بين ذلك بيانًا شافيًا تجلي به كل شبه، قال رَجَمُهُ أَللَهُ: «لقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة من المشركين واعتقاد كفرهم، متى علم المؤمن ذلك واتضح له كفرهم وضلالهم، كما قال الله عَرَبَحَلَّ في كتابه العظيم: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ النِّي مَرَاهُ مِنَا لَقَدُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

<sup>(</sup>۱) انظر موقع الشيخ https://binbaz.org.sa/fatwas/۷۷۰۳/ الرد-على-دعوى-ان-ايات-الشرك-والكفر-خاصة-بالمشركين-الاوائل

سَيَهَدِينِ ﴿٣ُ﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ. لَمَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [فاطر:٢٦-٢٨] لعلهم يرجعون إليها في تكفير المشركين والبراءة منهم، والإيهان بأن الله هو المعبود بالحق سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى.

وقال عَرَبْجَاً: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةً حَسَنَةٌ فِي إِرَّهِيمَ وَالَّذِينَ مَعُهُ إِذْ قَالُواْ لِغَرْمِمْ إِنَّا بُرَعُ وَأَا مِنْ مُعَلَّمَ الْمَدَاوَةُ وَالْفَيْنَ مَعُهُ إِذْ قَالُواْ لِغَرْمِمْ إِنَّا بُرَعُ وَأَا لِمَنْ مُعِلَّمُ الْمَدَاوَةُ وَالْفَيْمَ وَلَا الْمِدَاءَ وَمِنْ وَمِلَةً إِبراهيم والأنبياء جميعًا، البراءة من عابدي غير الله واعتقاد كفرهم وضلالهم، حتى يؤمنوا بالله وحده سُبْحَانَهُ وَقَعَالَى، عابدي غير الله، وأن يعتقد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده سُبْحَانهُ وَقَعَالَى، كما حكى الله عن إبراهيم والأنبياء جميعًا.

وهكذا قوله سُبَحَالُهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَهَمَن بَكُمُّرُ بِالطَّلَقُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللّهِ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْغُرُةِ الْوُنْقَ لَا انفِصامَ لَمَا وَاللّه سَيِّعُ عَلِمُ ﴾ [البقرة:٢٥٦]، والكفر بالطاغوت معنّاه البراءة من عبادة غير الله، واعتقاد بطلانها، وهذا الواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده، وأن يؤمن به ويعتقد أنه سبحانه هو المستحق للعبادة، وأن ما عبده الناسي من دون الله، من أصنام أو أشجار أو أحجار، أو أموات أو جن أو ملائكة أو كواكب أو غير ذلك، أنه معبود بالباطل، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللّهَ هُو ٱلْحَقِّ وَأَكَ مَا بَعَنْعُونَ مِن دُونِيهِ هُو ٱلْكَوْلُ ﴾ الآية [الحج: ٢٦] من سورة الحج.

فالمؤمن إذا علم أن فلانًا يعبد غير الله وجب عليه البراءة منه، واعتقاد بطلان ما هو عليه وتكفيره بذلك، إذا كان ممن بلغته الحجة، ممن كان بين المسلمين أو علم أنه بلغته الحجة، كما قال الله سُبْحَانَهُ وَقَالَىٰ: ﴿وَأُوحِى إِنَى هَذَا ٱلْفُرْدَانُ لِأَنْدِرَكُم بِهِ، وَمَنْ بَلَغَ ﴾ إلغته الحجة، كما قال الله سُبْحَانَهُ وَقَالَىٰ: ﴿وَأُوحِى إِنَى هَذَا ٱلْفُرْدَانُ لِأَنْدِرَكُم بِهِ، وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الإنعام:١٩]، وقال تعالى: ﴿ هَذَا بَلْنَاس، فيمن بلغه القرآن أو السنة، ولم يرجع عن كفره وضلاله وجب اعتقاد بطلان ما هو عليه وكفره.

ومنه هذا الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار »، فبين عليه الصلاة والسلام أنه متى بلغه ما بعث به النبي ﷺ، ثم مات ولم يؤمن بذلك صار من أهل النار، يعني صار كافرًا من أهل النار، لكونه لم يستجب لما بلغه عن الله وعن رسوله، وهذا هو معنى قوله سبحانه: ﴿وَأُوحِىَ إِلَىٰ هَانَا ٱلْقُرَّانُ لِأَنْذِكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾، وقوله سبحانه: ﴿ هَذَا بَلَتْمٌ لِنَائِس وَلِمُنذَكُوا بِهِ ﴾.

وفي الصحيح، صحيح مسلم، عن طارق بن أشيم رَهَوَاللَّهَ مَن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من قال: لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه"، وفي لفظ آخر: "من وحد الله وكفر بها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه" فجعل تحريم الدم والمال مربوطًا بقوله: لا إله إلا الله، وبتوحيده الله وكفره بالطاغوت، فلا يحرم ماله ودمه حتى يوحد الله وحتى يكفر بالطاغوت، يعني حتى يكفر بعبادة غير الله، ويتبرأ منها الله، الطاغوت كل ما عبد من دون الله، يعني حتى يكفر بعبادة غير الله، ويتبرأ منها ويعتقد بطلانها، وهو معنى الآية الكريمة السابقة: ﴿فَمَن يَكَمُّمُ وَإَلَطْنُوتِ وَيُؤْمِرنَ وَلِنَصَامَ لَمَا وَاللهُ وَمَا يَكِمُونُ والنقارى كفار بنص الكافر وما هو عليه من الباطل، ثم لا يكفره أو يشك في كفره، معناه أنه مكذب لله ولرسوله غير مؤمن بها حكم الله عليه به من الكفر، فاليهود والنصارى كفار بنص المقرآن ونص السنة.

فالواجب على المكلفين من المسلمين اعتقاد كفرهم وضلالهم، ومن لم يكفرهم أو شك في كفرهم يكون مثلهم؛ لأنه مكذب لله ولرسوله، شاك في الخبر الله به ورسوله، وهكذا من شك في الآخرة، بأن شك هل هناك جنة (ولا) ما هناك خنة؟ هل هناك نار (ولا) ما هناك نار؟ هل هناك بعث (ولا) ما هناك نار؟ هل هناك بعث ونشور؟ هل هناك خنة؟ هل هناك نار؟ ما عنده إيهان بعث ونشور؟ هل يبعث الله الموتى؟ هل هناك جنة؟ هل هناك نار؟ ما عنده إيهان ويقين، بل عنده شك، هذا يكون كافرًا، حتى يؤمن بالبعث والنشور وبالجنة والنار، وأعد النار للكافرين، لا بد من إيهانه بهذا بإجماع المسلمين.

وهكذا من شك في أن الله يستحق العبادة يكون كافرًا بالله عَرَقِيَقِلَ؛ لأن الله سبحانه، يقول: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللهُ هُو ٱلْبَطِلُ ﴾ سبحانه، يقول: ﴿ وَلَقَنَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَقَبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء:٢٣]، وقال: ﴿ وَمَا أَيْرُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء:٢٣]، وقال: ﴿ وَمَا أَيْرُوا إِلَّا لِيَسَبُدُوا اللهُ تُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ حُمْلَةً ﴾ [الفاغة:٥]، وقال: ﴿ وَمَا أَيْرُوا إِلَّا لِيَسَبُدُوا اللهَ تُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ حُمْلَةً ﴾ [اللهنة:٥]، والآيات في هذا كثيرة.

وهكذا من شك في الرسول على وقال: لا أعلم أن محمدًا رسول الله، أو ما هو برسول الله، عندي شك. يكون حكم من أنكر رسالته أو كذب به، يكون كافرًا حتى يؤمن يقينًا أن محمدًا رسول الله، وهكذا المرسلون الذين بيَّنهم الله، كنوح وهود وصالح وموسى وعيسى وإبراهيم ونحوهم، من شك في رسالتهم أو كذبهم يكون كافرًا، نسأل الله العافية.

وهكذا من استهزأ بالدين، ومن سب الدين أو استهزأ بالحدود يكون كافرًا، كها قال تعالى: ﴿ قُلُ اَلْهِلَهِ وَمَالِيْهِ وَرَشُولِهِ كُنُتُمُ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ ثُلَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَكُونُهُ مُسَدّ إِيمَانِكُو ﴾ [النوبة:٦٥-٦٦]، والذي يسب الدين ويسب الرسول مثل المستهزئ، أو أقبح وأكفر.

أما من ترك الصلاة ولم يجحد وجوبها فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى تكفيره وهو الصواب؛ لقول النبي على: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر "، وقوله على: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"، وقال آخرون من أهل العلم: إنه لا يكفر بذلك إذا كان لا يجحد وجوبها، بل يكون عاصيًا، ويكون كافرًا كفرًا دون كفر وشركًا دون شرك، لكن لا يكون كافرًا كفرًا أكبر. هذا قاله جمع من أهل العلم، ومن شك في كفر هذا لا يكون كافرًا لأجل الحلاف الذي فيه، من شك في كفر تارك الصلاة ولم يجحد وجوبها لا يكون كافرًا، بل هذا محل اجتهاد بين أهل العلم، فمن عرف بالأدلة الشرعية أنه كافر وجب عليه تكفيره، ومن شك في ذلك ولم

تظهر له الأدلة، ورأى أنه لا يكفر كفرًا أكبر بل كفرا أصغر، هذا معذور في اجتهاده ولا يكون كافرا بذلك.

أما من جحد وجوبها، وقال: الصلاة غير واجبة! هذا كافر عند الجميع، ومن شك في كفره فهو كافر نعوذ بالله، وهكذا من قال: إن الزكاة لا تجب، وجحد وجوبها، أو صيام رمضان جحد وجوبه، أو قال: إن الحج مع الاستطاعة لا يجب، هذا يكفر بذلك؛ لأنه مكذب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ومكذب لإجماع المسلمين فيكون كافرًا، ومن شك في كفره فهو كافر بعد ما يبين له الدليل، ويوضح له الأمر يكون كافرًا بذلك؛ لكونه كذب الله ورسوله، وكذب إجماع المسلمين.

وهذه أمور عظيمة يجب على طالب العلم التثبت فيها وعدم العجلة فيها، حتى يكون على بينة وعلى بصيرة، وهكذا العامة يجب عليهم أن يتثبتوا وألا يقدموا على شيء حتى يسألوا أهل العلم، وحتى يتبصروا؛ لأن هذه المسائل عظيمة، مسائل تكفير ليست مسائل خفيفة، بل مسائل عظيمة.

فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يوضحوها للناس بالأدلة الشرعية، والواجب على من أشكل عليه شيء ألا يعجل، وأن ينظر في الأدلة، وأن يسأل أهل العلم حتى يكون على بصيرة، وعلى بينة في ذلك، رزق الله الجميع التوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح» اه(").

وسُتل رَحْمُهُأَلَلَهُ: هل كل من يقع في الشرك الأكبر يكون مشركًا، وتطبق عليه أحكام المشركين؟

فأجاب: "نعم، من كفر بالله صار كافرًا، ومن أشرك بالله صار مشركًا، كما أن من آمن بالله ورسوله صار موحدًا مؤمنًا، أما من لم تبلغه الدعوة، فهذا لا يقال له مؤمن ولا كافر، ولا يعامل معاملة المسلمين، بل أمرهم إلى الله يوم القيامة، وهم أهل الجهل الذين ما

<sup>(</sup>١) فتاوى نور على الدرب (٤/ ١١٨ - ١٢٤).

. بلغتهم الدعوة، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، يبعث الله إليهم عنقًا من النار، ويقال ادخلوا، فمن أجاب صار عليه بردًا وسلامًا، ومن لم يجب يدخل النار، نسأل الله العافية.

المقصود: أن من بلغته الدعوة، ولم يؤمن ولم يسلم فهو كافر عدو لله » اه(١).

وقال شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: «الذي يشك في كفر المشركين عمومًا سواء كانوا من الوثنين أو اليهود والنصارى أو من المنتسبين للإسلام وهم يشركون بالله يجب اعتقاد كفرهم، فكل من أشرك بالله وعبد معه غيره من الأشجار، والأحجار، والأصنام، والأوثان، والقبور، والأضرحة فإنه مشرك كافر، يجب تكفيره، حتى لو كان يدعي الإسلام ويقول لا إله إلا الله محمدًا رسول الله؛ لأن الشرك يبطل الشهادتين ويناقض الإسلام، ويفسد التوحيد.

فيجب على المسلم أن يكفر المشركين، الذين يعبدون غير الله سواء كأنوا من العرب أو من المنتسبين للإسلام، هذه العرب أو من المنتسبين للإسلام، هذه عقيدة ليس عليها مساومة، فمن لم يكفر المشركين فإنه يكون مرتدًا كافرًا مثلهم؛ لأنه تساوى عنده الإيهان والكفر، لا يفرق بين هذا وهذا، فهذا كافر» اه(٢).

وسُئل حفظه الله: هل تكفير الكافر خاص بالكافر الأصلي، أم الكافر المرتد؟

فأجاب: «تكفير الكفار عام، في الكافر الأصلي والكافر المرتد، فكلهم يعاملون معاملة واحدة، إلا أن الكافر المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل، وأما الكافر الأصلي فتجوز معاهدته اه(\*).

وقال حفظه الله في شرحه على النواقض المطبوع ضمن سلسلة شرح الرسائل تعليقًا على قول الإمام المجدد رَجِمُهُ اللهُ: (الثالث: من لم يكفّر المشركين أو شك في كفرهم

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٨/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) دروس في شرح نواقض الإسلام عناية محمد بن فهد الحصين (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٣) دروس في شرح نواقض الإسلام عناية محمد بن فهد الحصين (ص:٩٥).

**₹**₹₹

أو صحح مذهبهم كفر)، قال حفظه الله: «هذه مسألة خطيرة جدًا يقع فيها كثير من المنتسبين للإسلام، من لم يكفر المشركين، يقول: أنا ولله الحمد ما عندي شرك، ولا أشركت بالله ولكن الناس لا أكفرهم.

نقول له: أنت ما عرفت الدين يجب أن تكفر من كفره الله، ومن أشرك بالله عَزَيْجَلَ، وتتبرأ منه كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه وقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْزِهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ؞َ إِنِّنِي بَرَاتُهُ مِّمَا تَعْبُدُونَ آلَ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ﴾ [الزخرف:٢٦-٢٧].

(أو صحح مذهبهم) وهذه أشد، إذا صحح مذهبهم، أو قال في الذي يعملونه فيه نظر، هذا من اتخاذ وسائل، أو يقول: هؤلاء جهال وقعوا في هذا الأمر عن جهل ويدافع عنهم فهو أشد كفرًا منهم؛ لأنه صحح الكفر، وصحح الشرك، أو شك.

فنقول له: كونك تابعًا للرسول ﷺ، والرسول جاء بتكفير المشركين وقتالهم واستباحة أموالهم ودمائهم، وقال: «أمرت أن أقاتل الناس ليقولوا لا إله إلا الله» رواه البخاري، «بعثت بالسيف حتى يعبد الله» [رواه مسلم]، ﴿ وَقَلْنِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونِ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱللِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال:٣٩] يعني: شرك» اه<sup>(١)</sup>.

هذا ما قرره علمائنا تبعا لما قرره الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَحَهُوْلَلَّهُ أُخْذًا بنصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء، خلافًا لما يقرره المبطلون.

وعليه: يتبين حقيقة تقرير الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجَهُهُولَلَهُ، ويتبين بطلان شبهة الملبسين المتهوكين في أن القول بأن من شك في كفر الكافر أو لم يكفره أنها خاصة بالكافر الأصلي ولا يدخل فيها المسلم الذي ارتد بعد إسلامه. والله المستعان.

### ...

<sup>(</sup>١) سلسلة شرح الرسائل، شرح نواقض الإسلام (ص:٢٢٢).

#### ِ الفرق السابع:

أن الإمام المجدد وأنمة الدعوة رَحَهُراللَّهُ وإن وردت عنهم عبارات يفهم منها التوقف في تكفير بعض أعيان من تلبس بالشرك، ممن مات قبل الدعوة، أو عرف عنهم الجهل وعدم قيام الحجة الرسائية؛ فإنهم لا يحكمون بإسلام الشرك مع بقائه على الشرك وعدم توبته منه، خلافا لما يقرره مخالفوهم

#### **—**

فقد تقدم البيان بالدليل من الكتاب والسنة وبها قرره العلهاء وأجمعوا عليه، أن الله تعالى أقام الحجة على المكلفين بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وأن المحجة قد انقطعت، فلا عذر لمن بلغه القرآن وأدرك بعلمه إرسال الرسل فأعرض فوقع فيها وقع فيه من الشرك بالله والكفر به، وغير ذلك من نواقض الإسلام القولية والعملية والاعتقادية، ومن ذلك قول تعالى: ﴿ رُسُلاً مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلا يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَى اللهِ حُجَةٌ بَقَدَ ٱرُسُلٍ وَكَانَ اللهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ﴿ أَسُ لا لَيكِي الله يَشْهَدُ بِمَا أَزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ, بِمِيلِ وَمُنذِينَ كَمُرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ بِيلِيلِ وَالمُناءِ ١٦٥٠ ا ١٦٠].

فمن أعرض عن حجة الله التي أرسل بها رسله، وهو الوحي، ولم ينقد فلا حجة له ولا عذر له عالمًا أو جاهلًا أو مقلدًا، ما دام أعرض مختارًا متبعًا هواه ومنقادًا لما تمليه عليه شياطين الإنس والجن.

وتقدم البيان الكافي الشافي -إن شاء الله- بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء، أن كل مكلف يأخذ اسم وحكم فعله، فمن أسلم لله وانقاد له ظاهرًا وباطنًا سُمي مسلمًا، ومن كفر بالله وأشرك بعبادته سمي كافرًا مشركًا، كما في قول الله تعالى: ﴿ قُلُ اَغَيْرُ اللهِ السَّمَوَتِ وَالاَرْتِينِ وَهُوَ يُعْلِمُ وَلا يُطْعَدُ قُلْ إِيْهَ أَيْرَتُ أَنْ أَكُونَ

أَوْلَ مَنْ أَسُـلَمُ ۗ وَلَا تَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام:١٤] فسمى من اتخذ إلهّا غير الله مشركًا، ومن عبدالله مسلمًا.

وكها قال تعالى: ﴿قُلْ أَقَ ثَقَيْهِ آكَثُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَبَيْكُمُ ۚ وَأُوحِىَ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْمَانُ لِأَنذِرَكُمْ بِهِۦ وَمَنْ بَئَغَ أَهِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ ءَالِهَةً أَخْزَىٰ قُلُ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَمِيدٌ وَإِنِّنِي بَرِيَّ مِمَّا أَشْهِرُكُونَ ﴾ [الأنعام:19] فسمى من جعل مع الله آلهة أخرى مشركًا.

والنصوص في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ ظاهرة في أن المسلم من أسلم لله وكان حنيفًا متبرئًا من الشرك وأهله، والمشرك من صرف العبادة لغير الله وقد تقدم بيان ذلك.

وتنزيل الأسياء والأحكام على أصحابها مما تعبدنا الله به، فلا يجوز أن نسمي من أشرك مسلمًا، ولا من هو مسلم مشركًا من غير بينة تدل على ذلك، هذا ما أمرنا الله به.

ووصّفُ المسلم بالمشرك ووصّفُ المشرك بالمسلم من الافتراء على الله، والكذب عليه، إذ إن الكلام في ذلك من الكلام في الدين، وموالاة المؤمنين والشهادة لهم بالإسلام، ومعاداة المشركين والشهادة عليهم بالشرك من دين الله، ولا يجوز أن يتكلم في ذلك إلا وفق ما أمر الله به وشرعه.

وقد نهانا الله ورسوله ﷺ عن الكذب والافتراء في دين الله وتحليل الحرام وتحريم الحلال والقول عليه بغير علم، هذا من حيث العموم ونهانا عن مساواة أهل الإيهان بأهل الكفر في آيات كثيرة:

- قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنَا حَلَلُّ وَهَنَا حَرَامٌ لِنَفَتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبُ لا يُقلحُونَ ﴾ [النحل:١١٦].
- وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦].

- وقال تعالى: ﴿ أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَنِبُّ وَكَفَىٰ بِهِمْ إِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ٥٠].
- وقال تعالى: ﴿ وَمَا ظَنُّ اللَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِينَمَةُ إِكَ اللَّهَ لَذُو
   فَضَم لِي عَلَى النَّاسِ وَلَكِمَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [يونس:٦٠].
- وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَمْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴾
   [يونس:١٩].
- وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ تَرَى اللَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةً ۚ النِّسَ فِى
   جَهَنَدَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر:٦٠]
- وقال تعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ آتَخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَةً بَل صَـٰلُوا عَنْهُمْرً
   وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَكَ ﴿ [الاحقاف: ٢٨].

ففي هذه النصوص أشد التحذير من القول على الله بغير علم وأعظم ما يكون من ذلك التحليل والتحريم، ومن أعظم ذلك الحكم على الأعيان بالإسلام أو التكفير، فكل ذلك لا بد أن يكون جاريًا على ما أذن الله به وبينه في كتابه وأنزل على رسوله ﷺ:

والله تعالى فرق بين المسلمين والكافرين في الاسم والحكم والعاقبة، وبين أن المسلم ليس كالكافر، فلا يستوي من أسلم لله وآمن به، ومن كفر به وأشرك في عبادته.

قال تعالى: ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْلِكَثُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ ثَ قُل لَا يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيْتِ وَلَوْ أَعْجَكَ كَثَرَّهُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَتَأُولِى الْأَلْبَـٰبِ لَمَلَكُمْ ثَمْلِيهُونِ ﴾ [المائدة: ٩٩-١٠١].

وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا نَنْفَكُّرُونَ ﴾ [الأنعام:٥٠].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَن رَبُّ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلُ أَفَاَغَنْذَتُم فِن دُويِهِۦ أَوْلِيَآهُ لَا يَمْلِكُونَ لِأَمْشِيغٌ نَفَا وَلَا مَنَزَّ قُلْ هَلَ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمَّ هَلَ تَسْتَوِى الظَّلْمُنَّ وَالنُّورُ أَمْ جَمَلُوا يَلِهِ شُرُكَاةَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ. فَتَشَبَهَ الْمَلَقُ عَلَيْحٍ ۚ قُلِ اللّهَ خَلِقُ كُلِّ فَيْءٍ وَهُوَ الْوَحِدُ الْفَهَدُ ﴾ [الرعد:١٦]. وقال تعالى: ﴿وَيَقِبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ شَيْتَا وَلَا يَسْتَطِيمُونَ ﴿ فَلَا تَصْرِيُواْ لِيَهِ الْأَصْالُ إِنَّ اللهَ يَعَلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ هُ صَرَبَ اللهُ مَشَلًا عَبَدًا مَمْلُوكًا لَا يَشْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن زَرَفْنَكُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَّرًا هَلَ يَسْتُورُكَ الْمُحَدُّدُ لِيَّوْ بَلِ الْحَكْمُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَن رَبَا اللهُ مَنْلَا رَجُلَقِ أَحَدُهُما أَبْكُمُ لَا يَشْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلُ عَلَى مَوْلِهُ أَيْنَمَا يُوجِهَهُ لَا يَأْتِ عِنَيْرٍ هَلَ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ إِلْمَدَالِ وَهُو كَلَ شَيْعِهِ فَلَا الناحل: ٣٣-٢٧].

وقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَغْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظَّلُمَـٰتُ وَلَا ٱلنَّورُ ۞ وَلَا ٱلظِّلُ وَلَا ٱلْحَوُرُ ۞ هَا يَسْتَمِى ٱلْخَفِّاتُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰۃُ إِنَّ ٱللّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآةٌ وَمَا آنَتَ يِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِرُ ﴾ [فاطر ١٩: ٣- ٢٣].

وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ اَلسَّيْعَاتِ أَن جَمَّلَهُمْ كَٱلَٰذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُوا اَلصَدْلِكَتِ سَوَلَة تَخْيَاهُمْ وَمَعَاثُهُمْ سَلَّةَ مَا يَتَكَمُّورَكَ ﴾ [الجائبة:٢١].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ شَوْا اللّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنْسُهُمُّ أُولَتِهِكَ هُمُ اَلْفَنسِفُوك ﴿ اللَّهِ لَا يَسْتَوِى اَ أَصَدُبُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وقال تعالى: ﴿أَنْتَجَمُّ ٱلشُّلِينَ كَالْجُرِمِينَ ۞ مَا لَكُرْ كَيْفَ تَحَكَّمُونَ ﴾ [القلم: ٣٥-٣٦].

ففي هذه الآيات وغيرها في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله ﷺ وما ثبت من نصوص تقدم ذكرها في وجوب البراءة من الكافرين، ومعاداة المشركين، وتحريم التشبه بهم، أو أن يكون المسلم مثلهم، أو أن يركن إليهم، كل هذه الأدلة تدل على نفي التماثل والتشابه في الاسم والحكم والعاقبة بين المسلمين والمشركين، فكيف يُسوَّى بينهم، ويوصف المسرك الويوصف المشرك بالمسلم والله قد فرق بينهم؟!

تلك هي الفرية العظيمة والبلية الكبيرة، لاسيها إذا نسب لمذهب السلف ودعوة الإمام المجدد المصلح محمد بن عبدالوهاب رَحِمُهُ أللَهُ. فإن الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَجَهُوالله بينوا أن المشرك لا يسمى مسلمًا ولو كان جاهلًا لم تبلغه الدعوة كما تقدم نقل كلامهم وما سيأتي نقله، غير أنه وردت بعض العبارات عن الإمام المجدد رَجَهُ الله وأئمة الدعوة فَهِمَ منها من لم يفهم نصوص الكتاب والسنة ولم يدرك حقيقة معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولم يتحقق معنى الإيهان والإسلام ومسهاه وما يدخل فيه وما يخرج منه، ومنهم من لم يفهم كلام العلماء، في هذه المسألة العظيمة بسبب كلمات مجملة أو لفظة مشتبهة، فاختلط عليه الأمر بسبب هواه أو عدم تدقيقه فقرر بعضهم: أن الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَجَهُ الله يقرون أن المسلم إذا وقع في الشرك فالأصل أن يحمل على الإسلام، فلا يخرج من هذا الأصل حتى يبين له ويناقش وتقام عليه الحجة ويسعى إليه بالإقناع، فإن لم يقبل وأصر على الشرك بعد انتفاء الشبهة المانعة مع إقناعه بالمعلوم فأصر فهو مشرك! وإن لم تنتفي الشبهة المانعة ولم يحصل إقناعه بالمعلوم فاصر فهو مشرك!

فمها احتج به المبطلون في محاماتهم عن الزنادقة وعباد القبور والشهادة لهم بالإسلام مع ما هم واقعون فيه من الشرك بالله والكفر به، ونسبة ذلك للإمام المجدد وأقمة المدعوة رَحَهُمُ اللهُ، قول الإمام المجدد رَحَهُ اللهُ: «أركان الإسلام الحمسة: أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها، وتركها تهاونًا، فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلًا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو: الشهادتان. وأيضا: نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكى.

فنقول: أعداؤنا معنا على أنواع:

\* النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله، الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضًا أن هذه الاعتقادات في الحجر، والشجر، والبشر، الذي هو دين غالب الناس، أنه الشرك بالله، الذي بعث الله رسوله على ينهى عنه، ويقاتل أهله، ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد، ولا تعلمه، ولا دخل فيه، ولا ترك الشرك، فهو كافر، نقاتله

بكفره؛ لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه، مع أنه لا يبغض دين الرسول، ولا من دخل فيه، ولا يمدح الشرك، ولا يزينه للناس.

- \* النوع الثاني: من عرف ذلك، ولكنه تبين في سب دين الرسول، مع ادعائه أنه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف، والأشقر، ومن عبد أبا علي، والخضر، من أهل الكويت، وفضلهم على من وحد الله، وترك الشرك، فهذا أعظم من الأول، وفيه قوله تعالى: ﴿ فَلَمَنّا جَمَاتَهُم مَنا عَرَقُوا حَمَّوُ الْمِيْدِ فَلَعَنَهُ اللّهِ عَلَى الْكَفْرِينَ ﴾ [البقرة: ٨٨]، وهو ممن قال الله فيه: ﴿ وَإِن تُكُوّا أَيْمَنهُم قِنْ بَعْدِ عَمْدِهِمْ وَطَعَمُوا في دِينِكُمْ فَعَنْهُمْ أَنْهُمْ لَكُوا أَيْمَنهُمْ مَيْن بَعْدِ عَمْدِهِمْ وَطَعَمُوا في دِينِكُمْ فَعَنْهُمْ إِنْهُمْ لَا أَيْمَن لَهُمْ لَهُ أَيْمَن لَهُمْ لَهُ لَهُمْ لَكُوا أَيْمَن لَهُمْ لَهُ لَهُمْ لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ وَلِهُمْ لَكَالُوا أَلْهُمْ لَا اللهِ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَعَلْهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ [التوبة: ١٦].
- النوع الثالث: من عرف التوحيد، وأحبه، واتبعه، وعرف الشرك، وتركه، ولكن يكره من دخل في التوحيد، ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضًا: كافر، فيه قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ إِلَّهُ مُأْلَمُ مُلَا أَمْنُ فَأَهُمُ لَا أَمْنُكُمْ ﴾ [محمد: ٩].

وأما الكذب والبهتان، فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم، ونوجب الهجرة إلينا على

من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر، ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان، الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله.

وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما، لأجل جهلهم، وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا، أو لم يكفر ويقاتل؟ ﴿مُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنَ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٦].

بل نكفر تلك الأنواع الأربعة، لأجل محادثهم لله ورسوله، فرحم الله امرأ نظر نفسه، وعرف أنه ملاق الله، الذي عنده الجنة، والنار، وصلى الله على محمد وآله، وصحبه وسلم» اه<sup>(۱)</sup>.

وقوله رَحِمُهُ اللهُ: "وإني أقول: إن اختلاف العلماء نقمة، وإني أكفر من توسل بالصالحين، وإني أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق، وإني أقول: لو أقدر على هدم قبة رسول الله على للمدمتها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها، وجعلت لها ميزابا من خشب، وإني أحرم زيارة قبر النبي على وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما، وإني أكفر من حلف بغير الله، وإني أكفر ابن الفارض، وابن عربي، وإني أحرق دلائل الخيرات، وروض الرياحين، وأسميه روض الشياطين!

جوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم؛ وقبله من بهت محمدًا ﷺ أنه يسب عيسى ابن مريم، ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب، وقول الزور، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَى ٱلْكَذِبَ اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِتَايْنِ اللّهِ ۗ وَأُوْلَئِكَ مُمُ اللّهِ وَقُول الزور، قال تعالى: ﴿ إِنَّ مَا يَفْتَى ٱلْكَذِبَ اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَالِمَ وعيسى وعزيرًا في الله فن ذلك: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم يِّنَا ٱلْحُسَنَى أُولَتَهِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ ﴾ النار فأنزل الله في ذلك: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم يِّنَا ٱلْحُسَنَى أُولَتَهِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنباء: ١٠١]؛ اه (").

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١/ ١٠٠-١٠٤).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١/ ٣٤).

فهذان النقلان من كلام الإمام المجدد رَحَمَهُ اللّه وغيرهما يستشهد بهما بعض من لا يدري ولم يحقق أدلة الكتاب والسنة وكلام الإمام المجدد رَحَمَهُ اللّه، في زعمه أن الإمام المجدد رَحَمُهُ اللّهُ يحكم بإسلام الزنادقة القبوريين!

ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم! فإن الإمام المجدد رَحَمُاللَّهُ لا يحكم بإسلام القبوريين، وإنها يقرر أن من لم تبلغه الحجة الرسالية فوقع في المكفرات أنه يتوقف في تكفيره، فلا يحكم بكفره الكفر الموجب للعذاب، وهو كفر من قامت عليه الحجة الرسالية، هذا هو معنى التوقف في تكفير الجاهل لعدم من ينبهه، فيكون حاله حال أهل الفترة، الذين تجري عليهم أحكام الكفار في الدنيا، أما في الآخرة فلعدم بلوغ الحجة الرسالية يمتحنون كها تقدم بيانه، هذا معنى التوقف في كلامه رَحَمُاللَّهُ، يدرك ذلك من يتأمل نصوصه وتقريراته ويعرف الأدلة من الكتاب والسنة والقواعد الشرعية التي بنى عليها أقواله في تكفير المعين من عباد القبور ومن ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام، والتي يكررها في رسائله ومكاتباته ومؤلفاته، ومن ذلك ما كتبه في رسائله القواعد الأربع، وكشف الشبهات، ومفيد المستفيد، وستة مواضع من السيرة النبوية، ومعنى الطاغوت، ونواقض الإسلام، وما كتبه في رسائله الشخصية وردوده على المعارضين للدعوة مما هو معلوم مشهور منشور، ومنه ما نقلته في هذه الرسالة.

فهو رَحَمُ اللهُ يتوقف في كفر من هذه حاله كمن نشأ في بادية بعيدة، أو حديث عهد بإسلام، أو نحو ذلك، فلا يحكم بكفره الكفر الموجب للعذاب إلا بعد التعريف، أي أن تقوم عليه الحجة الرسالية، فيصر على فعله الكفري من الشرك بالله والكفر به، اتباعًا للهوى، أو أخذًا بالشبهات، أو كبرًا وعنادًا، أو لغير ذلك من الأعذار والأسباب، لا ما يصوره الغالطون أن الشيخ يحكم بإسلام كل معين ممن يشهد أن لا إله إلا الله إذا وقع في الشرك بالله، حتى يناقش بعينه، ولو بلغته الحجة ولو عاش في بلاد المسلمين، ولو كان حافظًا للقرآن، ولو كان متضلعًا بعلوم العربية، حتى يفهم معنى الشرك والإسلام وأن ما وقع فيه كفر ناقل من الإسلام، ولكنه لوجود شبه مانعة بسبب التقليد ودعايات أهل الضلال فلا يكفر حتى يتم إقناعه بالمعلوم فيصر ويعاند!

ولذلك بيَّن رَجِمَهُ الله ما التبس على بعض الناس في هذه المسألة العظيمة بيانًا كافيًا شافيًا كما في رسالة منه إلى بعض تلامذته حيث حصل عندهم تردد واشتباه في تكفير عباد القبور من جهة أن أكثرهم جهال ومقلدة لم تقم عليهم الحجة، قال رَجَمَهُ اللهُ: «ما ذكرتم من قول الشيخ ابن تيمية رَجَمُهُ اللهُ: «كل من جحد كذا وكذا، وقامت عليه الحجة...» وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم، هل قامت عليهم الحجة؟

فهذا من العجب، كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارًا؟! فإن الذي لم تقم عليه الحجة، هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية، مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف، وأما أصول اللاين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه، فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، ولكن أصل الإشكال، أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة، وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين، لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعلى: ﴿أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَصَّمُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَا كَالْمَانِمُ بَلْ هُمْ أَصَلُ مَا يعهم، وفهمهم سييلا ﴾ [الفرقان:33]، وقيام الحجة نوع، وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم، وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم، وإن لم يفهموها» اه(۱).

ونص رَحَمُهُ اللّهُ على أن تسمية المشرك المرتد مسلمًا، أنه كفرٌ، فقد سئل رَحَمُهُ اللّهُ ما نصه: في أهل بلد مرتدين، أو بادية، وهم بنو عم، ويجيء لهم ذكر عند الأمراء، فيتسبب بالدفع عنهم بعض أقاربهم مما هو عند المسلمين حمية دنيوية إما بطرح نكال، أو دفن نقائص المسلمين، أو يشير بكف المسلمين عنهم، هل يكون موالاة نفاق، أو يصير كفرًا؟ فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم، وسبهم، ما حكمه؟ وكذلك إذا عرفت هذا من إنسان، ماذا يجب عليك؟ أفتنا مأجورًا.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٩٣-٩٤).

• 💠

فأجاب بجواب طويل ونافع عظيم، ومما جاء فيه، قال رَحَمُهُاللَهُ: «وأما قول السائل: فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم، ما حكمه؟

فالجواب: لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكًا في كفرهم أو جاهلًا به، أو يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم، ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم، أو يقول: غيرهم كفار، لا أقول إنهم كفار، فإن كان شاكًا في كفرهم أو جاهلًا بكفرهم، بينت له الأدلة من كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ على كفرهم، فإن شك بعد ذلك أو تردد، فإنه كافر بإجماع العلماء، على أن من شك في كفر الكافر، فهو كافر.

وإن كان يقرّ بكفرهم، ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم، فهو مداهن لهم، ويدخل في قوله تعالى: ﴿وَرُدُواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ [القلم: ٩]، وله حكم أمثاله من أهل الذنوب.

وإن كان يقول: أقول غيرهم كفار، ولا أقول هم كفار، فهذا حكم منه بإسلامهم، إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام، فإن لم يكونوا كفارًا فهم مسلمون، وحينئذ فمن سمى الكفر إسلامًا، أو سمى الكفار مسلمين، فهو كافر، فيكون هذا كافرًا» اهـ(١).

فليس بعد هذا البيان من بيان! وفيها نقلته عنه في مباحث هذه الرسالة كفاية للمستبصر.

هذا من وجه، والوجه الآخر: أن أئمة الدعوة رَحَهُ رَلَتُهُ بينوا معنى ما تقدم من كلام المجدد رَحَمُهُ اللهُ فمن ذلك:

قال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحَمُهُٱللَّهُ: «جوابه للشريف: (ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر) قول صحيح؛ فإن العلماء رَحَهُهُوللَّهُ تعلل ذكروا أن المرتد يستتاب ويعرف، فإن أصر وأنكر يكفر بذلك، ولو كان المستتيب له من آحاد

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٨/ ١٦١).

أمراء المسلمين أو عامتهم؟ فكيف بقضاتهم وعلمائهم؟» اه(١).

فبين أن التعريف عند استتابة الإمام أو من ينيبه للمشرك الجاهل لإقامة الحجة الرسالية عليه ليرجع عن الشرك ويتوب إلى الله ويدرأ عنه موجب القتل بالكفر والشرك، وهذا يعني أن التعريف ليس لأجل أن يدرأ عنه حكم الكفر ظاهرًا.

وقال رَحَمُهُ اللهُ: «المقصود أن يعلم مراد المعلم والمنبه والمرشد، ويعرف ذلك، وليس المقصود أن يتبين له الصواب في نفس الأمر، فإن كثيرًا من أهل النار ما عرفوا الحق في المقصود أن يتبين له الصواب في نفس الأمر، فإن كثيرًا من أهل النار ما عرفوا الحق في المدنيا ولا تبين لهم، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ولذلك نبه العلامة عبداللطيف رَحَمُهُ اللَّهُ في مواضع من كتابه «مصباح الظلام» وفي رده على الصحاف وفي ردوده على داود بن جرجيس وفي غيرها من المواضع، على خطأ تسمية المشرك مسلمًا، مع نقله ما تقدم من كلام الإمام المجدد، وأنه يتوقف في كفر الجاهل الذي ليس عنده من ينبهه، وأنه لم يجزم بتكفيره، فمن ذلك:

قال رَحَمُهُاللَّهُ: «الحكم على المشرك الشرك الأكبر بالكفر مشهور عند الأمة، لا يكابر فيه إلا جاهل لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم، وما جاءت به الرسل. وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العلم، وحكى الإجماع عليها، وأنها من

<sup>(</sup>١) مصباح الظلام (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) مصباح الظلام (٣/ ٥٦٣ ٥).

ضروريات الإسلام، كما ذكره تقي الدين ابن تيمية، وابن قيم الجوزية، وابن عقيل، وصاحب (الفتاوى البزازية)، وصنع الله الحلبي، والمقريزي الشافعي، ومحمد بن حسين النعمي الزبيدي، ومحمد بن إسهاعيل الصنعاني، ومحمد بن علي الشوكاني، وغيرهم من أهل العلم» اه(۱).

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: ﴿إِذَا عرفت هذا عرفت أن هذا المعترض خرج عن إجماع المسلمين بحكمه بإسلام هؤلاء المشركين، وأنه خطأ أهل الإسلام كافة، بل لازمه أنه خطأ من كفرهم من سائر رسل الله الكرام، والنزاع بيننا وبين هذا وأمثاله إنها هو في عبادة الأولياء والصالحين الذين عدلوا بربهم وسووا به غيره في خالص حقه، وشبهوا عباده به في استحقاق الإلهية والعبادة اه(<sup>(7)</sup>).

وقال رَحَمَهُ أَلَدَّةُ: «تسمية عباد القبور مسلمين؛ لأنهم يصلون ويصومون، ويؤمنون بالبعث، مجرد تعمية على العوام وتلبيس، لينفق شركهم، ويقال بإسلامهم وإيهانهم، ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون» اه(٢).

ونبه رَحِمَهُ أللَهُ مبينًا أن التوقف في تكفير بعض من لم تبلغه الحجة الرسالية كأهل الفترة ونحوهم لا يعني دخلوهم في مسمى المسلمين، فضلًا عن إجراء أحكام المسلمين عليهم، قال رَحَمَهُ أللَهُ «العلامة ابن القيم رَحَمُهُ أللَهُ جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته، وتأهلوا لذلك، فأعرضوا ولم يلتفتوا، ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة عمن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل، وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين، حتى عند من الرسل، وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين، حتى عند من الرسل، وكلا وسيأتيك كلامه.

<sup>(</sup>١) مصباح الظلام (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) مصباح الظلام (٣/ ٢٧٥ - ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (١٢/ ٥٣٦).

وأما الشرك فهو يصدق عليهم، واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله؟ وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله، وبقاء الإسلام ومسهاه، مع بعض ما ذكر الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عباده الصالحين ودعائهم، ولكن العراقي يفر من أن يسمي ذلك عبادة ودعاء، ويزعم أنه توسل ونداء ويراه مستحبًا، وهيهات هيهات، الهراث.

قال رَحَمَهُ أَللَهُ في موضع آخر: ﴿وأهل العلم والإيهان، لا يُختلفون في أن من صدر منه قول، أو فعل، يقتضي كفره، أو شركه، أو فسقه، أنه يحكم عليه بها ظهر بمقتضى ذلك، وإن كان ممن يقر بالشهادتين، ويأتي ببعض الأركان؛ (ه<sup>(۱)</sup>.

وقال رَحَمُ أَلِلَهُ: "الشيخ إنها كفر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال موجودة في الأمة تقل وتكثر، وأنها لا يكفر بها أحد، وأن تكفير الصحابة لمن كفروه من أهل الردة على اختلافهم، وتكفير علي للغلاة، وتكفيره للسحرة وقتلهم، وتكفير من بعدهم للقدرية ونحوهم، وتكفير من بعد أولئك للجهمية، وقتلهم للجعد بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيم، وقتلهم للزنادقة.

وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من كفره الله ورسوله، وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك، بل يرونه من واجبات الدين وقواعد الإسلام، وفي الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه»، وبعض العلماء يرى أن هذا والجهاد عليه ركن لا يتم الإسلام بدونه.

وقد سلك سبيلهم الأئمة الأربعة المقلَّدون، وأتباعهم في كل عصر ومصر، وكفروا طوائف من أهل الأحداث، كالقرامطة والباطنية، وكفروا العبيديين ملوك مصر وقاتلوهم وهم يبنون المساجد، ويصلون ويؤذنون، ويدَّعون نصرة أهل البيت، وصنف ابن الجوزى كتابا سهاه: النصر على مصر، ذكر فيه وجوب قتالهم، وردتهم.

<sup>(</sup>١) منهاج التأسيس والتقديس في الردعلي شبهات داود بن جرجيس (ص ٨٨٠-٨٩).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١٢/ ٣٤٥).

وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم، أبوابًا مستقلة في حكم أهل الأحداث التي توجب الردة، وسياه: باب الردة، وأكثرهم عرَّفوا المرتد: بأنه الذي يكفُر بعد إسلامه، وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من المكفرات حكموا بكفر فاعلها، وإن صلى وصام، وزعم أنه مسلم.

وقال الشيخ عثمان الحنبلي صاحب حاشية المنتهى في عقيدته: (تتمة: الإسلام: الإتيان بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام الأركان الخمسة إذا تعينت وتصديق الرسول على فيها جاء به، ومن جحد ما لا يتم الإسلام بدونه، أو جحد حكم ظاهرًا، أجمع على تحريمه أو حله إجماعًا قطعيًّا، أو ثبت جزمًا كتحريم لحم الخنزير، أو حل خبز ونحوهما؛ كفر، أو فعل كبيرة، وهي ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو داوم على صغيرة، وهي ما عدا ذلك؛ فسق) انتهى.

وهذا يعرفه صغار الطلبة فضلًا عن العلماء المهارسين، وهذا الأحمق يعد هذا بابًا ضيقًا، ويسفه رأي الأثمة وعلماء الأمة ويجهلهم، وهو يزعم أنه ينصرهم. وما أحسن ما قيل:

لأن يعادي المرء عاقلًا خير له \*\* من أن يكون له صديق أحمق

والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي، الذي عليه الداعي النبوي.

وأما إهمال الجهاد، وعدم تكفير المرتدين، ومن عدل بربه، واتخذ معه الأنداد والآلهة، فهذا إنها يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله، ولم يعظم أمره، ولم يسلك صراطه، ولم يقدر الله ورسوله حق قدره، بل ولا قدر علماء الأمة وأثمتها حق قدرهم، وهذا هو الحرج والضيق، قال تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيكُ يَثْرَحُ صَدَرَهُ لِإِسْلَامِ ﴾ [الأنعام: المرج والضيق، قال تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيكُ يَثْرَحُ صَدَرَهُ لِإِسْلَامِ ﴾ [الأنعام:

والجهاد للمارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام، بل هو من أركانه العشرة، كما نص عليه بعض المحققين، وفي الحديث: «وذروة سنامه الجهاد في

سبيل الله الله الله الله ويراه حقًا وواسعًا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه، ويراه ضيقًا حرجًا من أراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين.

هكذا يقرر الكلام هنا والقول في هذا الموضع، لا ما زعمه من خسف الله قلبه، فعكس القضية، وراغم الأدلة الشرعية، والقوانين المحمدية، فبعدًا لقوم لا يؤمنون اه(١).

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: (واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد، بل ظن أنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد، وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان بهما ظاهرًا هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاء، وما أحسن ما قيل:

# وكم من عائب قولًا صحيحًا \*\* وأفته من الفهم البيقيم

ولأجل عدم تصوره أنكر هذا، ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين، ومنع إعطاء النظير حكم نظيره، وإجراء الحكم مع علته، واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرب لهم القرابين مسلم من هذه الأمة؛ لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصلي، وأن ذلك يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات، وحينئذ فالكلام مع هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وحكم بأنه لا يغفر، وأن الجنة حرام على أهله، وفي بيان الإيبان والتوحيد الذي جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، وحرم أهله على النار، فإذا عرف هذا وتصوره تبين له: أن الحكم يدور مع علته، وبطل اعتراضه من أصله، وانهدم بناؤه. قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْهُمُ يَالَهُمُ مَا لَلُهُ عَلَيْهِ إِلَاهًا مَا خَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ يَهِمْ فَإِنَّمَا حِسَالُهُمْ عِنْدَ اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَنْمًا حَسَالُهُمْ عَلَيْهِ إِلَاهًا مَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ يِهِمْ فَإِنَّمَا حِسَالُهُمْ عِنْدَ وَلَا تعالى: ﴿ وَلَن تعلى اللهِ عَلَيْهِ إِلَاهًا مَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ يَهِمْ فَإِنْ فَمَلَتَ فَإِنْكَ إِنَّا مَن الطَّالِينَ ﴾ [المومنون: ١٦٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَشَعُ مَعَ اللهِ إِلَاهًا مَاخَرَ لَا بُرَهَانَ لَهُ يَهِمْ فَإِنْمَا حِسَالُهُمْ عِند والمِنون: ١٦٧]،

<sup>(</sup>١) مصباح الظلام (١/ ٥٩-٦٢).

وقال تعالى حاكيًا عن أهل النار أنهم يقولون لألهتهم التي عبدت مع الله: ﴿ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَغِى ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴿ إِنَّ إِنْ أَهْ شُوَيكُمْ مِرَبِّ ٱلْمُلْكِينَ ﴾ [الشعراء:٩٧-٩٨] ومعلوم أنهم ما سووهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنها هو في المحبة والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء، ونحو ذلك من العبادات.

وقال تعالى: ﴿ وَمِرَ النَّاسِ مَن يَلَيْذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا مِجْوَبَهُمْ كَمُسِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فمن عرف هذا الشرك وحقيقته، وعرف مسمى الدعاء لغة وشرعًا، وعرف أن تعليق الحكم في هذه الآيات على الشرك والدعاء يؤذن بالعلة؛ تبين له الأمر، وزال عنه الإشكال، ومن يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

فمن عبد غير الله، وعدل بربه، وسوى بينه وبين غيره في خالص حقه؛ صدق عليه أنه مشرك ضال غير مسلم، وإن عمر المدارس، ونصب القضاة، وشيد المنار، ودعا بداعي الفلاح؛ لأنه لا يلتزمه، وبذل الأموال، والمنافسة على صورة العمل مع ترك حقيقته لا تقتضي الإسلام، ولأهل الكتاب في عارة البيّع والكنائس والصوامع اجتهاد عظيم، ومحبة شديدة، وقد قال تعالى: ﴿ قُلْ يَكَاهُلُ ٱلْكِتَبِ لَسَّمُ عَنَى شَيْءٍ حَقَّى نُعِيمُوا التَّوْرَدَة وَلَا يَضِيمُ الله تعالى: ﴿ قُلْ يَكَاهُلُ الْكِتَبِ لَسَّمُ عَلَى شَيْءٍ وَعَلَنَ المَسْعِدِ المُعْرَدُ وَلَا الله تعالى: ﴿ أَلَمَ يَعْلَمُ الله عَلَى الله على الله على الله على الله على الله عنه الأفعال، أعني بناء عليه شهادة أن لا إله إلا الله شرط في كل عمل، فالاحتجاج بهذه الأفعال، أعني بناء المساجد والمدارس ونصب القضاة، لا يصدر إلا عن جاهل أو ملبس» اهداً.

<sup>(</sup>١) مصباح الظلام (١/ ٧٧- ٧٥).

وقال رَحِمَالَلَهُ: قوأما قوله: (وليس القصد احتجاجًا على الفعل، وإنها هو دفعًا عن التكفير للأمة وعلمائها) إلى آخر عبارته. فجوابه: أن منعك من تكفير من أشرك بالله وعدل به سواه، وسوى بينه وبين عباده من الأحياء والأموات هو غاية التزكية، والاحتجاج على جواز أفعالهم وإباحة صنيع من أشرك؛ لأن الحكم على أمثالهم بأحكام المسلمين، والدخول في عامة المؤمنين يقتضي استحباب دعاء الصالحين أو إباحته، ومتى قيل: بأنه كفر ودعاء لغير الله لزم أن يترتب على فاعله، ويجري عليه ما رتبه القرآن والسنة من أحكام الشرك والكفر؛ اه(").

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: «الأمة في رأي هذا الرجل ودعواه هم عباد القبور، ومن عبد عليًا والحسين وأمثالها، أو جعل لهم تدبيرًا وتصريفًا مع الله، هؤلاء هم الأمة عند هذا الضال، وشبهته أنهم يقولون لا اله إلا الله، ولم يدر أيضًا نصوص الفقهاء على أن من أتى بمكفر من فعل أو قول أو اعتقاد، لا يدخل في الإسلام إلا بتركه والتوبة منه، وإن قال لا إله إلا الله» هذا الله المراه.

وقال رَحَمُهُ اللهُ: ﴿ وَأَمَا قُولُهُ: وَمِن تَسْمَى بِالْإِسْلَامُ، وأَحْبُ مُحَمِّدًا سَيْدِ الْأَنَامُ، وأحب أصحابه الكرام، واتبع العلماء الأعلام، لا يكفر أحدًا من سائر المسلمين، فضلًا عن هداتهم في الدين، اللهم إلا أن يكون من الغلاة الذين أسقطوا حرمة لا إله إلا الله، وسوّل لهم الشيطان وأملى لهم، حيث استباحوا دماء المسلمين، إلى آخر رسالته.

فيقال في جوابه: هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله، واتخذ من الأنداد والآلهة، ودعاهم مع الله لتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، يحكم عليه -والحال هذه- بأنه من المسلمين؛ لأنه يتلفظ بالشهادتين، ومناقضتها لا تضره، ولا توجب عنده كفره، فمن

<sup>(</sup>۱) مصباح الظلام (۳/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) مصباح الظلام (١/ ٢٤٥).

كفره فهو من الغلاة الذين أسقطوا حرمة لا إله إلا الله، وهذا القول مخالف لكتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع الأمة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجَمُهُ اللَّهُ: من جعل بينه وبين الله وسائط، يدعوهم ويسألهم، ويتوكل عليهم، كفر إجماعًا، انتهى.

وجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادة، لا يجدي شيئًا، والمنافقون يقولونها، وهم في الدرك الأسفل من النار، نعم إذا قالها المشرك ولم يتبين منه ما يخالفها، فهو ممن يكف عنه بمجرد القول، ويحكم بإسلامه، وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزام ما دلت عليه، من الإيمان بالله وتوحيده، والكفر بها يعبد من دونه، فهذا لا يحكم له بالإسلام، ولا كرامة له، ونصوص الكتاب والسنة، وإجماع الأمة يدل على هذا.

فمن تسمى بالإسلام حقيقة، وأحب محمدًا واقتدى به في الطريقة، وأحب أصحابه الكرام، ومن تبعهم من علماء الشريعة، يجزم ولا يتوقف بكفر من سوّى بالله غيره، ودعا معه سواه من الأنداد والآلهة، ولكن هذا الصحاف يغلط في مسمى الإسلام، ولا يعرف حقيقته، وكلامه يحتمل أنه قصد الخوارج الذين يكفّرون بها دون الشرك من الذنوب، وحينئذ يكون له وجه، ولكنه احتال بعيد، والظاهر الأول.

وقد ابتلي بهذه الشبهة، وضل بها كثير من الناس، وظنوا أن مجرد التكلم بالشهادتين مانع من الكفر، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَن يَدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَكُمّا لَاكُمْر، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَن يَدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَكُمّا لَهُ يُومِ لَلْهُ إِلَهُ مُومِد فَلَوْمَ بِلْكَامُ أَلَكُنْفِرُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٧]، فكفره بدعاء غيره تعالى اله(١٠).

وقال رَحَمُهُ اللَّهُ السَّيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحَمُهُ اللَّهُ لا يكفر أحدًا قبل قيام الحجة. وهذا يأتي على جميع ما ساقه العراقي بالرد والدفع، فسياق هذه العبارات

<sup>(</sup>١) الدرر السنة (١٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤).

المتحدة المعاني والتشبيه بها وكثرة عددها مجرد تخييل وهوس، يكفي في ردها ما تقدم بيانه من اشتراط قيام الحجة، وإن فرض كلام الشيخ في كل ما نقل العراقي في غير ما يعلم من الدين بالضرورة، وفي غير المفرط في طلب العلم والهدى، كها تقدم فيها نقلناه من طبقات المكلفين، وتقدم نص الشيخ أن فرض كلامه في غير المسائل الخفية، وكل جملة من هذه الجمل تكفي المؤمن في رد جميع ما نقله ابن جرجيس عن شيخ الإسلام ابن تيمية.

وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة؛ إذا كان على وجه يمكن معه العلم، ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيهان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول على افهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة، قال تعالى: ﴿ مَ يَعْسَبُ أَنَّ أَكَثَمْ مِنْ هُمْ أَصَلًا سَبِيلًا ﴾ تَعَسَبُ أَنَّ أَكُمْ أَصَلًا تعالى: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى مُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى الشَمْعِهِمُ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

وقوله: (ولكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، وقوله: وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر يوجب تأويلها». وكل هذا لا يمكن أن يقال في عباد القبور.

فتأمل كلام الشيخ واعرف ضلال ابن جرجيس في حمله كلام الشيخ على عذر عباد القبور والأنبياء والصالحين، واعرف سوء فهمه وكثافة حجابه، وقد تقدم هذا مرارًا اه(1).

<sup>(</sup>١) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس (ص: ٢٥١-٢٥٢).

فهذه نصوصه بحروفها يصرح فيها بها لا لبس فيه ولا إشكال أن من تلبس بالشرك لا يسمى مسلمًا، وهذا بيانه رَجمُهُ أللَهُ ما أشكل من كلام الإمام المجدد رَجَمُهُ أللَهُ ما

من بين ذلك أيضا العلماء الشيخ عبد الله، والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحَهُولَقَهُ، والعلامة سليمان بن سحمان رَحَمُهُاللَّهُ فقد بينوا كلام الإمام المجدد رَحَمُهُاللَّهُ وردوا على من تشبث بهذه الجمل من كلامه، قالوا رَحَهُهُاللَّهُ! «الجهمية وعباد القبور، فلا يستدل بمثل هذه النصوص على عدم تكفيرهم، إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام، وما بعث الله به الرسل الكرام؛ لأن حقيقة ما جاؤوا به ودعوا إليه، وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص العمل له، وألا يشرك في واجب حقة أحد من خلقه، وأن يوصف بها وصف به نفسه، من صفات الكهال ونعوت الجلال.

فمن خالف ما جاؤوا به، ونفاه وأبطله، فهو كافر ضال، وإن قال لا إله إلا الله، وزعم أنه مسلم؛ لأن ما قام به من الشرك، يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد، فلا ينفعه التلفظ بقول لا إله إلا الله؛ لأنه تكلم بها لم يعمل به، ولم يعتقد ما دل عليه.

وأما قوله: نقول بأن القول كفر، ولا نحكم بكفر القاتل، فإطلاق هذا جهل صرف؛ لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين، ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولًا يكون القول به كفرا، فيقال: من قال جذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين، إذا قال ذلك لا يحكم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية، التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية، من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرًا، ولا يحكم على قائله بالكفر، لاحتيال وجود مانع كالجهل، وعدم العلم بنقض النص، أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه

في كثير من كتبه. وذكر أيضًا تكفير أناس من أعيان المتكلمين، بعد أن قرر هذه المسألة، قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية، فقد يقال بعدم التكفير، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة، فهذا لا يتوقف في كفر قائله، ولا تجعل هذه الكلمة عكازة، تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات، بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة. وأما قوله: وهؤلاء ما فهموا الحجة، فهذا مما يدل على جهله، وأنه لم يفرق بين فهم الحجة، وبلوغ الحجة، ففهمها نوع وبلوغها نوع آخر، فقد تقوم الحجة على من لم يفهمها.

وقد قال شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحَمَهُ الله - في كلام له -: فإن الذي لم تقم عليه الحجة، هو الذي حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسائل خفية، مثل مسألة الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يُعرَّف، وأما أصول الدين التي وضحها الله، وأحكمها في كتابه، فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة، ولكن أصل الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة، ولهم الحجة، فإن الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: ﴿أَمْ تَعَسَّبُ أَنَّ الصَّمَرُهُمُ يَسَمَعُونَ وَقَال تعالى: ﴿أَمْ مَمْ الْأَكْلُونَمُ مِنْ لَلْ مُمْ أَصَلُ سَكِيدًا ﴾، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ تعالى: ﴿وَقَالَ تعالى: ﴿وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالُ تَعْلَمُ وَقَالُ كَالَنُهُ مِنْ فَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالُ عَالَى اللّهُ وَقَالَ عالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقَالَ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

فقيام الحجة وبلوغها نوع، وفهمها نوع آخر، وكفرهم الله ببلوغها إياهم، مع كونهم لم يفهموها، إلى آخر كلامه رَيَّمُهُاللَّهُ.

وأما قوله -عن الشيخ محمد رَحِمَهُ الله -: إنه لا يكفر من كان على قبة الكواز، ونحوه، ولا يكفر الوثني حتى يدعوه، وتبلغه الحجة، فيقال: نعم، فإن الشيخ محمدا رَحَمَهُ الله الله الناس ابتداء، إلا بعد قيام الحجة والدعوة؛ لأنهم إذ ذاك في زمن فترة، وعدم علم بآثار الرسالة، ولذلك قال: لجهلهم وعدم من ينبههم، فأما إذا قامت الحجة، فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها اه (١).

<sup>(</sup>١) الدر السنية (١٠/ ٣٣٤-٤٣٤).

وقال العلامة إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن رَحَمُاللَّهُ: «فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين، وعمن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبدالوهاب أن من أشرك بالله، وعبد الأوثان، لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه... اه إلى أن قال رادًا عليهم ومشبهًا لهم بها يستحقونه بقصة حصلت للإمام المجدد قال رَحَمُهُاللَّهُ: «وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدلهم فقال: نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف، ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد قدس الله روحه، على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكواز وعبد عبدالقادر من الجهال لعدم من ينه!

فانظر ترى العجب، ثم اسأل الله العافية وأن يعافيك من الحور بعد الكور، وما أشبههم بالحكاية المشهورة عن الشيخ رَحَمُهُ الله أنه ذات يوم يقرر على أصل الدين وبين ما فيه ورجل من جلسائه لا يسأل ولا يتعجب ولا يبحث حتى جاء بعض الكليات التي فيها ما فيها فقال الرجل: ما هذه كيف ذلك؟ فقال الشيخُ: قاتلك الله، ذهب حديثنا منذ اليوم، لم تفهم ولم تسأل عنه، فلما جاءت هذه السقطة عرفتها، أنت مثل الذباب لا يقع إلا على القذر، أو كها قال» اه (إلى أن قال رَحَمُهُ الله بعد أن ساق جملة من أقوال المجدد في تكفير المعين المشرك: «فيا لله العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع، مع دليل الكتاب والسنة، وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم، كها في قوله: (من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة) ويقبل في موضع واحد مع الإجال» اه(أ).

وقال رَحَمُهُ أَلَّهُ: "فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله، وإن كنت ممن صمم على الباطل وأراد أن يستدل عليه بها أجمل من كلام العلماء فلا عجب اه(").

 <sup>(</sup>١) انظر رسالته تكفير المعين ضمن كتاب: عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين، جمع الشيخ عبد الله الخامدي – تقديم العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (ص:١٨١ –١٨٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر رسالته تكفير المعين ضمن كتاب: عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين، جمع الشيخ عبد الله الغامدي – تقديم العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (ص:۱۸۲).

ومن قوله رَحَمَهُ أللَّهُ: "فتأمل كلام الشيخ ونسأل الله أن يرزقك الفهم الصحيح وأن يعافيك من التعصب، وتأمل كلام الشيخ رَحَمُهُ أللَّهُ أن كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم ذلك، وجعله هذا هو السبب في غلط من غلط وأن جعل التعريف في المسائل الخفية. ومن حكينا عنه جعل التعريف في أصل الدين وهل بعد القرآن والرسول تعريف، ثم يقول: هذا اعتقادنا نحن ومشايخنا نعوذ بالله من الحور بعد الكور، وهذه المسألة كثيرة جدا في مصنفات الشيخ محمد رَحَمُهُ اللَّهُ؛ لأن علماء زمانه من المشركين ينازعون في تكفير المعين اه(۱).

ومن ذلك تقرير للعلامة إبراهيم بن عبداللطيف رَحَمَهُ أللَهُ حيث يقول في كلام نفيس: «ليس كلُّ جهل يكون عذرًا لصاحبه، فهؤلاء جُهال المقلدين لأهل الكفر كفارٌ بإجماع الأمة، اللهم إلا من كان منهم عاجزًا عن بلوغ الحق ومعرفته لا يتمكن منه بحالٍ مع محبته له وإرادته وطلبه وعدم المرشد إليه، أو من كان حديث عهد بالإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة، فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذورٌ؛ لأن الحجة لم تقم عليه، فلا يكفر الشخص المعين حتى يعرف وتقوم عليه الحجة بالبيان.

وأما التمويه والمغالطة من بعض هؤلاء بأنَّ شيخ الإسلام توقف في تكفير المعين الجاهل فهو من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائر، فإنها المقصود به في مسائل غصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس كها في مسائل القدر والإرجاء، ونحو ذلك عما قاله أهل الأهواء فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورًا كفرية، من ردِّ أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لردِّ بعض النصوص كفرًا ولا يُحكم على قائله بالكفر لاحتهال وجود مانع يمنع منه، كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ولذلك ذكرها في الكلام على بدع أهل الأهواء وقد نصً على هذا، فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة، قال:

<sup>(</sup>١) انظر رسالته تكفير المعين ضمن كتاب: عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين، جمع الشيخ عبدالله الخامدي - تقديم العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله (ص:١٧٠).

(وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم الكفر، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجليَّة أو ما يُعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله)، وهؤلاء الأغبياء أجملوا القضية وجعلوا كُلَّ جهل عذرًا ولم يفصلوا وجعلوا المسائل الظاهرة الجليَّة وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس وكذلك من كان بين أظهر المسلمين كمن نشأ ببادية بعيدةٍ أو كان حديث عهدٍ بالإسلام؛ فضلوا وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل اه(1).

وعليه: يتضح بها تقدم ما أشكل على البعض من كلام الإمام المجدد رَحِمَهُ اللهُ بها بينته وأوضحته ويتبين بذلك الرد على دعوى المبطلين أن الإمام المجدد رَحَمُهُ اللّهُ يُحكم بإسلام القبوريين.

ومما اشتبه على البعض ممن لا يدري ولم يفقه نصوص الكتاب والسنة، فتمسك بمجملات العلماء وترك مفصل كلامهم وتحقيق قولهم، جهلاً أو هوى، فزعم لسوء فهمه لكلام العلماء أن مذهب أئمة الدعوة رَحَهُهُ الله الحكم على الزنادقة والهبوريين بالإسلام مع تلبسهم بها ينقض الإسلام ويخرج من الإيان قول العلماء الشيخ حسين والشيخ عبدالله ابني الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمَهُ الله: "إن صاحب البردة، والشيخ عبدالله ابني الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمَهُ الله: "إن صاحب البردة، وغيره عن يوجد الشرك في كلامه، والعلو في الدين، وماتوا، لا يحكم بكفرهم، وإنها الواجب إنكار هذا الكلام، وبيان أن من اعتقد هذا على الظاهر فهو مشرك كافر. وأما القائل: فيرد أمره إلى الله سبحانه، ولا ينبغي التعرض للأموات؛ لأنه لا يُعلم هل تاب، أم لا. وأما شعر ابن الفارض فإنه كفر صريح؛ لأنه شاعر الاتحادية الذين لا يفرقون بين العابد والمعبود، والرب والمربوب، بل يقول بوحدة الوجود، وهو من طائفة ابن عربي فهو كافر" الذين قال فيهم ابن المقري الشافعي: مَنْ شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر" (أ.

<sup>(</sup>١) إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية (١/٦١١).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١/ ٤٧).

وكذا اشتبه على بعضهم وتمسكوا به في الحكم على القبوريين بالإسلام، قول العلماء أبناء الشيخ رَحَهُمُاللَّهُ والعلامة حمد بن ناصر رَحَهُ اللَّهُ جوابًا على سؤال: بلغنا أنكم تكفرون أناسًا من العلماء المتقدمين، مثل ابن الفارض، وغيره، وهو مشهور بالعلم، من أهل السنة؟

فأجابوا: "ما ذكرت أنا نكفر ناسًا من المتقدمين، وغيرهم، فهذا من البهتان الذي أشاعه عنا أعداؤنا، ليجتالوا به الناس عن الصراط المستقيم، كما نسبوا إلينا غير ذلك من البهتان أشياء كثيرة، وجوابنا عليها أن نقول: ﴿شَبَّحَنَّكَ هَنَا بَبَّتُنُ عَظِيمٌ ﴾ والنور: [النور: 13]، ونحن لا نكفر إلا رجلًا عرف الحق وأنكره، بعدما قامت عليه الحجة، ودعي إليه فلم يقبل، وتمرد وعاند، وما ذكر عنا من أنا نكفر غير من هذا حاله، فهو كذب علينا.

وأما ابن الفارض وأمثاله من الاتحادية، فليسوا من أهل السنة بل لهم مقالات شنع بها عليهم أهل السنة، وذكروا أن هذه الأقوال المنسوبة إليه كفريات، منها قول ابن الفارض في التائية، شعرا:

وإن خر للأصنام في البيد عاكف \*\* فلا تعني بالإنكار للعصبية وإن عبد النار المجوس فيا انطفت \*\* كما جاء في الأخبار من ألف حجة فيا عبدوا غيري وما كان قصدهم \*\* سواي وإن لم يضمروا عقد نية

فمن أهل العلم من أساء به الظن، بهذه الألفاظ وأمثالها، ومنهم من تأول ألفاظه، وحملها على غير ظاهرها، وأحسن فيه الظن. ومن أهل العلم والدين من أجرى ما صدر منه على ظاهره، وقال: هذه الأشعار ونحوها، تتضمن مذهب أهل الاتحاد من القائلين بوحدة الوجود والحلول، كقصيدته المساة: نظم السلوك، ومثل كثير من شعر ابن إسرائيل، وابن عربي، وابن سبعين، والتلمساني، وما يوافقها من النثر الموافق لمعناها.

فهذه الأشعار من فهمها، علم أنها كفر وإلحاد، وأنها مناقضة للعقل والدين، ومن لم يفهمها وعظم أهلها، كان بمنزلة من سمع كلامًا لا يفهمه، وعظمه، وكان ذلك من دين اليهود والنصارى والمشركين، وإن أراد أن يحرفها ويبدل مقصودهم بها، كان من الكذابين البهاتين المحرفين لكلم هؤلاء عن مواضعه، فلا يعظم هؤلاء وكلامهم، إلا أحد رجلين: جاهل ضال، أو زنديق منافق، وإلا فمن كان مؤمنًا بالله ورسوله، عالمًا بمعاني كلامهم، لا يقع منه إلا بغض هذا الكلام وإنكاره، والتحذير منه.

## وهذا كقول ابن الفارض:

له صلواتي في المقسام أقيمها \*\* وأشهد فيها أنها في صَالَت كلانا مصل واحد ساجد إلى \*\* حقيقته بالجمع في كل سجدة وما كان في صلى سواي ولم تكن \*\* صلاتي لفيري في أداء كل ركمة وما زلت إياها وإياي لم تنزل \*\* ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت إلى رسولا كنت مني مرسلا \*\* وذاتي بآيساتي على استدلت وقد رفعت تاء المخاطب بيننا \*\* وفي فرقها عن فرقة الفرق رفعت فإن دُعِيت كنتُ المجيب، وإن أكن \*\* منادى أجابت من دعاني ولبّت وإن نال بالتنزيل محراب مسجد \*\* فها نال بالإنجيل هيكل بعثبت

إن خر للأصنام... إلخ، البيت السابق.

 والأرض، ويقولون: إنه قد حلّ في المسيح، واتحد به، وهؤلاء يقولون بالحلول والاتحاد في جميع العالم، ولا يقرون أن للعالم صانعًا مباينًا له، بل يقولون: وجود المخلوق هو وجود الخالق، ويقولون في جميع المخلوقات نظير قول النصارى في المسيح، لكن النصارى يثبتون خالقًا كان مباينًا للمسيح، وهؤلاء لا يثبتون خالقًا مباينا للمخلوقات، فقولهم أعظم حلولًا واتحادًا، وأكبر فسادًا وإلحادًا من قول النصارى انتهى.

فتأمل كونه رَجَمُهُ الله أطلق على هذا القول أنه كفر، ولم يتعرض لتكفير قائله، فافهم الفرق؛ لأن إطلاق الكفر على المعين الذي لم تقم عليه الحجة، لا يجوز، وأظن هذا الإمام الذي قال فيهم هذا الكلام رَجَمَهُ الله فن أن الحجة لم تقم على قائل هذا الكلام، وأن ابن الفارض وأمثاله لجهالتهم لا يعلمون ما في كلامهم، ومذهبهم من الكفر، ومن أحسن فيهم الظن من العلماء، كما قدمنا، حمل كلامهم على محامل غير هذه، وأولها تأويلًا حسنًا، على غير ظاهرها اهداً.

وكذا مما أشكل على بعضهم فتمسك به في الحكم على القبوريين بأنهم مسلمين! قول العلامة عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب رَحَمُهُ أللهُ: «فإن قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له: يلزم من تقريركم وقطعكم، في أن من قال: يا رسول الله، أسألك الشفاعة، أنه مشرك مهدر الدم، أن يقال بكفر غالب الأمة، ولا سيها المتأخرين، لتصريح علمائهم المعتبرين أن ذلك مندوب، وشنوا الغارة على من خالف في ذلك! قلت: لا يلزم؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب، كها هو مقرر، ومثل ذلك لا يلزم أن نكون مجسمة، وإن قلنا بجهة العلو، كها ورد الحديث بذلك.

ونحن نقول فيمن مات: تلك أمة قد خلت، ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق، ووضحت له المحجة، وقامت عليه الحجة، وأصر مستكبرًا معاندًا، كغالب من نقاتلهم اليوم، يصرون على ذلك الإشراك، ويمتنعون من فعل الواجبات، ويتظاهرون بأفعال

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٣/ ٢١-٢٣).

الكبائر والمحرمات، وغير الغالب إنها نقاتله لمناصرته من هذه حاله، ورضاه به، ولتكثير سواد من ذكر، والتأليب معه، فله حيننذ حكمه في قتاله، ونعتذر عمن مضى بأنهم مخطئون معذورون، لعدم عصمتهم من الخطأ، والإجماع في ذلك ممنوع قطعًا، ومن شن الغارة فقط غلط، ولا بدع أن يغلط، فقد غلط من هو خير منه، كمثل عمر بن الخطاب وَهُوَالِشَكَمُنَهُ فلها نبهته المرأة رجع في مسألة المهر، وفي غير ذلك، يعرف ذلك في سيرته، بل غلط الصحابة وهم جمع، ونبينا على بين أظهرهم، سار فيهم نوره، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كها لهم ذات أنواط.

فإن قلت: هذا فيمن ذهل، فلما نبه انتبه، فها القول فيمن حرر الأدلة، واطلع على كلام الأثمة القدوة، واستمر مصرًا على ذلك حتى مات؟ قلت: ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر، ولا نقول: إنه كافر، ولا لما تقدم أنه مخطئ، وإن استمر على خطئه، لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته، بلسانه وسيفه وسنانه، فلم تقم عليه الحجة، ولا وضحت له المحجة، بل الغالب على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام أثمة السنة في ذلك رأسًا، ومن اطلع عليه أعرض عنه، قبل أن يتمكن في قلبه، ولم يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك، وصولة الملوك قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك إلا من شاء الله منهم.

هذا وقد رأى معاوية وأصحابه رَهِ كَاللَّهُ عَنْهُ منابذة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رَهُ كَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى

ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته، وشهر صلاحه، وعلم ورعه وزهده، وحسنت سيرته، وبلغ من نصحه الأمة، ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة، والتأليف فيها، وإن كان خطئًا في هذه المسألة أو غيرها، كابن حجر الهيتمي، فإنا نعرف كلامه في الدر المنظم، ولا ننكر سمة علمه، ولهذا نعتني بكتبه، كشرح الأربعين، والزواجر، وغيرها، ونعتمد على نقله إذا نقل لأنه من جملة علماء المسلمين.

فإن هذه الجمل من كلامهم وإن كان ظاهرها التوقف في كفر من تلبس بالشرك ممن لم تبلغه الدعوة أو من مات من السابقين ممن له سبق في العلم ووقع في كلامه شيء من نحالفة الحق، إلا أن هذا منهم من باب عدم الجزم بتكفيره ظاهرًا وباطنًا، كما تقدم.

ولأنه قد مات، ولا يُعلم حاله بعد نطقه بها هو من النواقض أو فعله له، لاسيها إذا كان من العلهاء المبرزين، وهذا منهم كها هو موقف الإمام المجدد رَحَمَهُ اللهُ ممن تلبس بالشرك إذا لم يتيسر له من ينبهه، فالمسألة هي التوقف في تكفيره ظاهرًا وباطنًا، ولا يعني ذلك الحكم بإسلامه كها يقول المتهوكون، كها لا يعني ذلك الحكم بكفره ظاهرًا وباطنًا وهو كفر من بلغته الحجة.

يوضح ذلك قول العلماء الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابني الإمام المجدد رَجَهُواللَّهُ، في أثناء جواب لهما على سؤال عمن مات قبل هذه الدعوة، ولم يدرك الإسلام،

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١/ ٢٣٤-٢٣٧).

وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم يفعلها، ولم تقم عليه الحجة، ما الحكم فيه؟ وهل يلعن أو يسب، أو يكف عنه؟ وهل يجوز لابنه الدعاء له؟ وما الفرق بين من لم يدرك هذه الدعوة، وبين من أدركها ومات معاديا لهذا الدين وأهله؟

أجابا رَحَهُمُاللَّهُ: «من مات من أهل الشرك، قبل بلوغ هذه الدعوة، فالذي يحكم عليه: أنه إذا كان معروفًا بفعل الشرك، ويدين به، ومات على ذلك، فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، ولا يدعى له، ولا يضحى له، ولا يتصدق عنه، وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى، فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند، فهذا كافر في الظاهر والباطن، وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى، وأما سبه ولعنه فلا يجوز، بل لا يجوز سب الأموات مطلقا، كما في صحيح البخاري، عن عائشة رَضَّالَثَهَعَنَهَا: أن رسول الله عَلَيْ قال: «لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» إلا إن كان أحدًا من أئمة الكفر، وقد اغتر الناس به، فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية، والله أعلم اله(١٠).

كما يوضح ذلك جوابٌ نفيسٌ للعلامة عبدالله بن الإمام المجدد رَحِمَهُ ٱللَّهُ على سؤال عمن مات على التوحيد، وإقامة قواعد الإسلام الخمس وأصول الإيمان الستة، ولكنه كان يدعو وينادي، ويتوسل في الدعاء إذا دعا ربه، ويتوجه بنبيه في دعائه؟

قال رَحْمَهُ اللَّهُ: «قد قدمنا الكلام على سؤال الميت والاستغاثة به، وبينا الفرق بينه وبين التوسل به في الدعاء، وأن سؤال الميت والاستغاثة به في قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله، واتفقت الكتب الإلهية والدعوات النبوية على تحريمه وتكفير فاعله، والبراءة منه ومعاداته.

ولكن في أزمنة الفترات وغلبة الجهل، لا يكفر الشخص المعين بذلك، حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة، ويبين له، ويعرف أن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله، فإذا بلغته الحجة، وتليت عليه الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، ثم أصر

<sup>(</sup>١) الدر السنة (١٠/ ١٤٢).

على شركه فهو كافر، بخلاف من فعل ذلك جهالة منه، ولم ينبه على ذلك، فالجاهل فعله كفر، ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد بلوغ الحجة إليه، فإذا قامت عليه الحجة ثم أصر على شركه فقد كفر، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويصلى ويزكى، ويؤمن بالأصول الستة.

وهذا الدين الذي ندعو إليه، قد ظهر أمره وشاع وذاع، وملا الأسماع، من مدة طويلة، وأكثر الناس بدعونا، وخرجونا، وعادونا عنده، وقاتلونا، واستحلوا دماءنا وأموالنا، ولم يكن لنا ذنب سوى تجريد التوحيد، والنهي عن دعوة غير الله، والاستغاثة بغيره، وما أحدث من البدع والمنكرات، حتى غلبوا وقهروا، فعند ذلك أذعنوا، وأقروا بعد الانكار.

وأما من مات وهو يفعل الشرك جهلًا لا عنادًا، فهذا نكل أمره إلى الله، ولا ينبغي الدعاء له، والترحم عليه، والاستغفار له، وذلك لأن كثيرا من العلماء يقولون: من بلغه القرآن، فقد قامت عليه الحجة، كما قال تعالى: ﴿ لِأَنذِرَكُم بِدِ، وَمَنْ بَلَغَ ﴾ فإذا بلغه القرآن وأعرض عنه، ولم يبحث عن أوامره ونواهيه، فقد استوجب العقاب، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَتَحْشُرُهُ وَيْوَم ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٢٤] وقال تعالى: ﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنهُ فَإِنَّهُ يَعْبِلُ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَنَرًا ﴾ [طه: ١٠٤] اهان

فهذه النقول عن هؤلاء الأثمة من أبناء الشيخ رَحِهُهُ الله توضح تقريرهم في هذا الباب، وكذلك تقرير الإمام المجدد رَحِهُهُ الله البلغ الرد على من زعم أن المشرك إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ولكنه تلبس بالنواقض كالشرك بالله ونحوه فإنه يبقى على أصله -المزعوم- وهو الإسلام، فيحكم له به مع شركه ويصلى عليه وتؤكل ذبيحته وتحل له زوجته المسلمة، وغير ذلك مما يعامل به أهل التوحيد! سبحانك هذا بهان عظيم، فمن مات مع وقوعه بالشرك ولا يعلم حاله هل تاب أم لا،

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٢٧٣-٢٧٥).

لاسيها من علم منه خدمة العلم فإن أقل أحواله الكف عنه، فلا يحكم له بإسلام ولا يجزم بالحكم عليه بالكفر الموجب للخلود في النار، وهو كفر من قامت عليه الحجة، وليس ذلك من قبيل منزلة بين المنزلتين، ولكن لأن الأمر متعلق بمعين، مات، ولا يعلم رجوعه عها زل فيه أو إصراره عليه وبقاءه على ما قال أو فعل مما هو ناقض صريح بواح من نواقض الإسلام.

ولذلك قال العلماء أبناء الشيخ رَجَهُوْالله والعلامة حمد بن ناصر بن معمر رَجَهُالله: 
(إذا كان يعمل بالكفر والشرك، لجهله، أو عدم من ينبهه، لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر، يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص، لعدم قيام الحجة عليه، لا يقال: إن لم يكن كافرًا فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه، متوقف على بلوغ الحجة الرسالية، وقد ذكر أهل العلم: أن أصحاب الفترات، يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار، ولا حكم الأبرار» اهدال.

ويوضح ذلك أيضًا قول العلامة عبدالرحمن بن حسن رَحَمَهُ اللهُ في سياق كلامه على قصيدة البردة: «وقول المعترض: لاسيها وللناظم جانب عظيم من الزهد، والورع والصلاح، بل وله يد في العلوم، كها حكى ذلك مترجموه، وهذا كله صار هباء منثورًا، حيث لم يرضوا عنه. أقول: هذه دعوى تحتمل الصدق والكذب، والظاهر: أنه لا حقيقة لذلك، فإنه لا يعرف إلا بهذه المنظومة، فلو قدر أن لذلك أصلًا، فلا ينفعه ذلك من تلك الأبيات؛ لأن الشرك يحبط الأعمال، كها قال تعالى: ﴿وَلَوْ الْمَرَكُوا لَحَيِطُ عَنّهُم مَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]، وقد صار العمل مع الشرك هباء منثورًا. قال سفيان بن عيينة: احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل، فإن فتنتهم فتنة لكل مفتون. فإن كان للرجل عبادة، فقد فتن بأبياته كثيرًا من الجهال، وعبادته إن كانت فلا تمنع كونه ضالًا، كها يرشد إلى ذلك آخر الفاتحة.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ١٣٦ -١٣٧).

قال سفیان بن عیینة: من فسد من علمائنا ففیه شبه من الیهود، ومن فسد من عبادنا، ففیه شبه من النصاری.

فالواجب علينا: أن نبين ما في كلامه، مما يسخط الله ورسوله، من الشرك، والغلو، وأما الشخص وأمثاله ممن قد مات، فيسعنا السكوت عنه؛ لأنا لا ندري ما آل أمره إليه، وما مات عليه اهداً.

ثم قال رَحِمُهُ الله في جواب على من اتهم أئمة الدعوة بتكفير من مات ممن لا يعلم حاله ممن ظاهره الإسلام ولكن صدر منه ما هو معدود من الكفر:

قال رَحَمَاللَمَة: • وأما قوله: ولو أن عبارات أهل العلم، مثل البيضاوي، وأبي السعود، والقسطلاني، وأمثالهم، تجدي إليكم شيئًا، لذكرناها، لكنها تمحي بلفظة واحدة، وهي: أنهم كلهم كفار، فلا نقبل منهم أحدًا، ومن هذه حاله فلا حيلة به. فالجواب: أنه ليس للبيضاوي ومن ذكر عبارات تخالف ما قاله السلف والعلماء في معنى الآيات، ومعاذ الله أن يقول المجيب: إن هؤلاء كفار، ولا يوجد عن أحد من علماء المسلمين أنه كفر أحدًا قد مات من هذه الأمة، عمن ظاهره الإسلام، فلو وجد في كلامه زلة من شرك، أو بدعة، فالواجب التنبيه على ذلك، والسكوت عن الشخص، لما تقدم من أنا لا ندرى ما خاقته اه(").

فتبين أن المسألة أنه لا يعلم ما ختم أمره به من رجوع عما زل به أو إصرار عمليه، فكان الأمر ما قرروه رَحِمُهُولَلَهُ أن أقل أحوال أمثال هؤلاء أن يتوقف في الحكم على أعيانهم، ولا يجزم بكفرهم ظاهرًا وباطنًا!

ويوضح ذلك أيضًا ما قررة العلامة حمد بن ناصر بن معمر رَجِمُهُاللَهُ: «هؤلاء الذين ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية، وظاهر حالهم الشرك، لا نتعرض لهم، ولا

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١١/ ١٦١ -١٦٢).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١١/ ١٧١).

نحكم بكفرهم ولا بإسلامهم، بل نقول: من بلغته هذه الدعوة المحمدية، وانقاد لها، ووحد الله، وعبده وحده لا شريك له، والتزم شرائع الإسلام، وعمل بها أمره الله به، وتجنب ما نهاه عنه، فهذا من المسلمين الموعودين بالجنة، في كل زمان وفي كل مكان.

وأما من كانت له حال أهل الجاهلية، لا يعرف التوحيد الذي بعث الله رسوله يدعو إليه، ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه، ويقاتل عليه، فهذا لا يقال إنه مسلم لجهله، بل من كان ظاهر عمله الشرك بالله فظاهره الكفر، فلا يستغفر له ولا يتصدق عنه، ونكل حاله إلى الله الذي يبلو السرائر، ويعلم ما تخفي الصدور. ولا نقوك: فلان مات كافرا؛ لأنا نفرق بين المعين وغيره، فلا نحكم على معين بكفر؛ لأنا لا نعلم حقيقة حاله وباطن أمره، بل نكل ذلك إلى الله. ولا نسب الأموات، بل نقول: أفضوا إلى ما قدموا. وليس هذا من الدين الذي أمرنا الله به، بل الذي أمرنا به أن نعبد الله وحده ولا نشرك به، ونقاتل من أبي عن ذلك، بعد ما ندعوه إلى ما دعا إليه رسول الله في فإذا أصر وعاند كفرناه وقاتلناه.

فينبغي للطالب أن يفهم الفرق بين المعين وغيره، فنكفر من دان بغير الإسلام جملة، ولا نحكم على معين بالنار، ونلعن الظالمين جملة، ولا نخص معيناً بلعنة، كها قد ورد في الأحاديث من لعن السارق، وشارب الخمر، فنلعن من لعنه الله ورسول الله على المختص شخصا بلعنة، يبين ذلك أن رسول الله على لعن شارب الخمر جملة، ولا نخص شخصا بلعنة، يبين ذلك أن رسول الله على المنز ما يؤتى به النبي ولما جلد رجلًا قد شرب، قال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به النبي في فقال النبي على الله ورسوله اه(ا).

وقال رَجَمَاُللَةُ: «من كان من أهل الجاهلية، عاملًا بالإسلام، تاركًا للشرك، فهو مسلم، وأما من كان يعبد الأوثان، ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين، فهذا ظاهره الكفر، وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية، لجهله وعدم من ينبهه؛ لأنا

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١١/ ٧٥-٧٧).

نحكم على الظاهر، وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله، والله تعالى لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مَعْذِينَ حَقَى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] وأما من مات منهم مجهول الحال، فهذا لا نتعرض له، ولا نحكم بكفره ولا بإسلامه، وليس ذلك مما كلفنا به، ﴿ وَلِكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتٌ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَا كَسَبَتُم وَلا تَعْرَفُ عَمَا كَانُوا يَشْبُلُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٤] فمن كان منهم مسلمًا أدخله الله الجنة، ومن كان كافرًا أدخله الله النار، ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة، فأمره إلى الله، وقد علمت الخلاف في أهل الفترات، ومن لم تبلغهم الحجة الرسالية اله(١٠).

هذا ما قرره الإمام المجدد رَحَمُاللَهُ وأَثمة الدعوة رَحَمُهُ اللهُ في هذه المسألة العظيمة، ففيه البيان الواضح الجلي أن تقريرهم لم يخرج عيا ينقلونه من إجماع العلياء أن من ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام كمن أشرك بالله أو أنكر أو رد أو جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة ونحو ذلك؛ أنه كافر مرتد، وأنه لا يسمى مسلما إلا عند من لم يعرف الإسلام والإيبان وما يدخل فيه وما يخرج منه، ولم يفقه كلام العلماء ولم يدرك طريقتهم في تقرير التوحيد وبيان حقيقة الشرك والكفر، فتوهم الأمر على خلاف ما يريدون، ونسب إليهم ما لم يقولوا، وأقل أحواله أنه -وسمعت ذلك- ينسب لهم التناقض وعدم التحقيق، والله المستعان.

وهنا مسألة مهمة عظيمة وهي: بطلان زعم بعضهم حيث يقرر فيقول: هل المتلبس بالشرك إذا مات لا يصلى عليه؟ فيقول: هذا مبني على القول بأن مجرد تلبسه يجعله كافرًا، ولا يعذر بالجهل، ثم يقرر: أن الجهل مانع، وأن ما فعله من الشرك بالله لا يخرجه عن الأصل وهو إسلامه إلى ما هو مشكوك فيه -بزعمه- وهو أن يكون مشركًا عننًا!

ويقرر: التفريق فيبين الحكم على المعين بالشرك إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٣٦٥-٣٦٦).

ويصلي ويصوم ولكنه يشرك في العبادة ومن ترك الدخول في الإسلام جهلا، وأن من ترك الدخول في الإسلام جهلًا بالإسلام أو بصدقه فهو كافر، وأما المسلم إذا وقع في مكفر جهلًا فزعم أن العلماء اختلفوا في تكفيره فمنهم من يعذره، ومنهم من يكفره!

ويقرر: أن المشرك المعرض عن التوحيد مع وجود مقتضي التعلم لا يكفر إذا كان يشك أن عند دعاة التوحيد حقًّا، لكنه لا يطلبه انشغالًا بالدنيا، ويقرر أن هذا آثم وليس كافرًا.

ويقرر: أن من اتبع أهواء الكفار بغير علم ليس ظالمًا وليس مشركًا، وأنه مهما فعل ما دام ينطق بالتوحيد فها دام لم تزل عنه الشبهة المانعة ولم يحصل إقناعه بالمعلوم فهو مسلم موحد؛ لأنه معذور لم تقم عليه الحجة حتى لو فهمها ولكن لم تزل عنه الشبهة المانعة فهو على الأصل يحكم بإسلامه! وأنه له ما للمسلمين الموحدين!

والجواب على ذلك: أن هذه الشبهات التي يروجها غلاة المرجئة، من أعظم ما يكون تحريفًا للدين، وصدًّا عن عقيدة الموحدين، ومحاماة عن الزنادقة والقبوريين، وإلا فأي عاقل ولو كان عاميًّا فضلًا عمن يزعم الدفاع عن عقيدة السلف ودعوة الإمام المجدد رَحَمُهُ اللَّهُ يحكم لمن يدعو غير الله وينقض الإسلام من أساسه أنه مسلم! نسأل الله العافية.

وقد تقدم الرد على جملة هذه الأقوال المهترئة والشبه الواهية، في المباحث المتقدمة. وأما قوله: إن المسلم إذا تلبس بالشرك والكفر لجهل أو شبهة ونحو ذلك لا يُحرِج

واما قوله. إن المسلم إذا لبيس ظالما! فهذا يرده عليه الآيات المحكمات في كتاب الله والنصوص البينات في سنة رسول الله على التي تبين أن من خالف أمر الله فهو ضال وفاسق، وأن كل معين يأخذ حكم فعله مدحًا أو ذمًّا، وأما العقوبة الدنيوية والأخروية فهذه مسألة أخرى، وهي في هذا الباب ما بينه أهل العلم أن الله تعالى لا يعذب إلا بعد قيام الحجة الرسالية كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُمَّا مُمَدِّبِينَ حَقَىٰ نَهَكَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 10]. وغير ذلك من الآيات التي تكرر ذكرها في هذه الرسالة.

ومن تجاوز أمر الله وارتكب نهيه وترك شرعه، وأعظم ذلك التوحيد فمن تركه أو فعل الشرك فهو الظالم والمشرك وإن كان له عذر من الأعذار، هذا في حكم الدنيا، وأما في الآخرة فمن قامت عليه الحجة الرسالية ومات على الشرك فهو خالد مخلد في العذاب والنكال، نسأل العافية والسلامة.

وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتِ ۗ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَنسِشُونَ ﴾ [البقرة:٩٩]

وقال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَذَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة:۲۲].

وقال تعالى: ﴿وَٱلْكَنْفِرُونَ هُمُ ٱلظَّائِلِمُونَ ﴾ [البقرة:٢٥٤].

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتِغ غَيْرَ الْإِسَلَيْمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ الْمَخْسِرِينَ ﴿ كُلُّ كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفْرُوا بَعْدَ إِيمَاخِهُمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَبَعْآيَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللهُ لَا يَهْدِى اللّهُ وَمَا كَاللّهِينَ ﴿ أُولَتُهِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَاتُهُ اللّهِ وَاللّهَ لَكَ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلا هُمْ يُنظَانُونَ فِيهَا لا يُعْقَفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلا هُمْ يُنظَانُونَ فَيها لا يُعْقَفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلا هُمْ يُنظَانُونَ ﴾ والله الذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ عَقُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِلّٰ اللّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ عَقُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِلّٰ إِلَيْنَ كَعْرُوا بَعْدَ إِينَا لا يَعْمَلُ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ إِنَّ اللّذِينَ كَعْرُوا بَعْدَ إِينَ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَرُبِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِمَعْضِ وَنَحَمُّرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا ۚ وَأَعَنَّدُنَا لِلْكَنْفِينَ عَدَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء:١٥٠-١٥١]

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءِ آكَبُرُ شَهَدَةٌ ثُلِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَيْنَكُمُ ۚ وَأُوحِيَ إِنَّ هَلَا الْقُرْمَانُ لِأَنذِرَكُمْ بِهِ. وَمَنْ لِلَغَّ أَبِيْتُكُمْ لَلَشَّهِدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ ءَالِهَةً أُخَرَىٰ قُلُ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِلَّهٌ وَمِيدٌ وَإِنِّنِي بَرِئَةٌ مِنَّا نَشْرِكُونَ (أَنَّ) الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِتنَبَ يَشْرِقُونُهُ كُمَا يَشْرِقُونَ أَنْنَاتَهُمُ اللّذِينَ خَيْرُواْ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَفَلَهُ مِنَّنِ أَفْتَكَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِكَايَتِهِمْ إِنَّهُۥ لَا يُغْلِحُ اَلفَّالِمُونَ﴾ [الأنعام:١٩-٢١]

وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَمَا الْفَمَرَ بَازِغُنَا قَالَ هَلَذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا ۚ أَفَلَ قَالَ لَين لَمْ يَهْدِنِى رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْفَرِرِ الضَّالِينَ ﴾ [الأنعام:٧٧]

وقال تعالى: ﴿ وَالْمَغَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَقِيهِ مِنْ خَلِيْهِ هَ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارً أَلَهُ بَرَوًا اللهُ لَا يُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيمِ سَهِيلاً الْمُحَنَّدُوهُ وَكَانُواْ طَلَيْهِمِ فَلَا يَهْدِيمِ سَهِيلاً الْمُحَنَّدُوهُ وَكَانُواْ طَلَيْهِمِ فَلَا يَشْهُمْ وَلَا يَهْدِيمِ سَهِيلاً الْمُحَنَّدُوهُ وَكَانُواْ طَلَيْهِمِ لَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَدِيمِينَ وَرَأُواْ النَّهُمْ فَدْ صَدُّواْ قَالُوا لَهِنَ لَمْ يَرَحَمْنَا رَبُّنَا وَيَعْفِر لَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَدِيمِينَ وَرَأُواْ النَّهُمُ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْيَنَ أَيفًا قَالَ بِشَمَا عَلَقْتُمُونِ مِنْ بَعْنِي ثَالِمَ المَعْمَلُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي وَالْمُولِيمِ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مَنْ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُواْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَتَكُمْ أَوْلِيَآةً إِن آسَنَحَبُواْ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَنَوَلَّهُم يَنكُمْ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظّليلُونَ ﴾ [النوبة:٢٣].

وقال تعالى: ﴿ رُبِيدُونَ أَن يُعْلِغُوا ثُورَ اللَّهِ بِأَفَوَا هِمْ وَيَأْفِ اللَّهَ إِلَّا أَن يُبِخَ نُورَهُ وَلَوْ كَيْهِ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُـدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَل الّذِينِ كُلِهِ وَلَوْ كَيْهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [النوبة: ٣٢-٣٣].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَثَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْمُ فِي شَكِي مِن دِينِي فَلَا آَعُبُدُ الَّذِينَ تَمَّبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِينْ آَعُبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّلُكُمْ وَأُمِرُتُ أَنْ آكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَنْ أَفِدْ وَجْهَكَ لِلْذِينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَشُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذَا مِنَ الْظَلْهِينَ ﴾ [يونس:١٠٤-١٠٦].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى ٱلأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَكُمُ وَعَدَ اَلْمَقِ وَوَعَدُثُكُر فَأَخَلَفْتُكُمُّ مِنَّاكُمُ لِمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن شُلطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْشُتْم لِلَّ فَلا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنْمُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُمْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُمْرِخِكُ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتْتُونِ مِن قِتَلُ إِنَّ الظَّلِيدِينَ لَهُمْ عَنَابُ أَلِيدٌ ﴾ [ابراهبم: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿فَأَبِّي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴾ [الإسراء:٩٩].

وقال تعالى: ﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَا عِالِمُهَنَآ إِنَّهُ لَيَنَ الظَّلَيلِيبِ ۞ قَالُواْ سَمِعْنَا فَقَى يَذَكُوهُمْ يُقَالُ لَهُ إِيْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَاتُواْ هِدِ عَلَى آعَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞ قَالُواْ مَأْتَ فَمَلْتَ هَلَا يَالِمَتِنَا يَتَإِيْرُهِيمُ ۞ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ. كَيْمُهُمْ هَلَاا فَسَتَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَعْلِمُونَ ۞ فَرَحَعُواْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِلَيْكُمْ أَشَدُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [الأنبياء:٥٥-٦٤]

وقال تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنْمَا يَشِّعُونَ أَهْوَآءُهُمَّ ۚ وَمَنْ أَضَلُ مِتَنِ اتَّبَعَ هَونَهُ بِغَدِّيرٍ هُدَى يَرِكَ اللَّهِ إِكَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴾ [القصص:٥٠]

وقال تعالى: ﴿ فُلْ أَرَمَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَذِينَ نَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلتَّمَوْتِ أَمْ ءَانَيْسَهُمْ كِئنَا فَهُمْ عَلَى بَيْنَتِ مِنْتُهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّللِمُوكَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا عُرُورًا ﴾ [فاطر: ٤٠].

وقال تعالى: ﴿ اللهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ لَهُ مَقَالِيهُ السَّمَوَتِ
وَالْأَرْضِ ۚ وَالَذِينِ كَفَرُوا بِعَائِمَتِ اللَّهِ أُولَتِهَكَ هُمُ الْخَسِرُونِ ﴾ [الزمر:٢٦-١٣].

وروى ابن ماجه (٣٥٣١) وأحمد (٢٠٠٠٠) وابن حبان (٦٠٨٥) عن عمرانَ بن حصين رَيَحَالِلُهُ عَنْهُ أَن رسول الله ﷺ رأى رجلًا بيدِه حلقةٌ من صفرٍ، فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة. فقال: «انْزَعْها فإنها لا تزيدُكَ إلا وهنا» زاد أحمد: «فإنك لو مت وهي عليكَ ما أفلحت أبدا».

فهذه النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله رضي وغيرها كثير، ومنه ما تقدم في هذه الرسالة، دالة على بطلان هذه الشبه التي يقررها هؤلاء المخالفون للإمام المجدد رَحَمُهُ اللّهُ وأئمة الدعوة، ودالة على أن المكلف سواء كان كافرا أصليًّا كاليهود والنصارى

والوثنيين كالسيخ والمجوس وعباد الكواكب وغيرهم، أو مرتدًا بعد إسلامه، سواء كان ممن بلغته الدعوة أو لم تبلغه، إذا وقع فيها هو معلوم من الدين بالضرورة كُفر فاعله أو تاركه فإنه يأخذ اسم وحكم فعله، لمخالفته ما خلق الله الجن والإنس لأجله، وما هو متقرر في الأذهان، وعليه فطرة الإنسان، ودليله بالعقل لدى كل أحد من الأعيان، وجاءت الرسل ببيانه وإقامة الحجة على المكلفين فيه، فمن كفر بالله وأشرك بالله فهو فاسق، ظالم، كافر، مشرك، قبل البيان وبعده، ولكنه بعد البيان وإقامة الحجة الرسالية، أبلغ في الضلال والظلم والكفر والشرك، لكفره ظاهرًا وباطنًا واستحقاقه العذاب إن مات على ذلك، نسأل الله العافية والسلامة.

هذا ما قرره الإمام المجدد رَجَهَ الله وعليه تقرير علمائنا، فهم على منوال ما قرره الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَجَهُ الله أن من أشرك بالله عن هو من أهل الإسلام وارتد بعد إيهانه لا يسمى مسلمًا، وإنها يحكم عليه بموجب ظاهر فعله، وإن كان جاهلًا لم تبلغه الدعوة فحكمه حكم أهل الفترة، كها تقدم، ومن علم موته ولم يعلم حاله عمن كان في بعض كلامهم ذلل من العلماء السالفين ونحوهم، فإن أقل أحواله التوقف في تعيينه بالكفر، فلا يجزم بتكفيره ظاهرًا وباطنًا فيتوقف فيه، لا أن يسمى مسلمًا.

قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَمُ اللَّهُ: «من عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر، ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة رَحَمُ المُتَقِعَة المتقدم، كما يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجل وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله، فلها أذكر عليهم عبادة العجل قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أذكر عليهم عبادة العجل قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فاستجابوا لداعي الشرك، وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد، فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها؛ لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد.

ويشهد لذلك أيضا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم وبراءته منهم، قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الشَّيطَانُ لَمّا فَيْنِي اَلْأَمْرُ إِنَّ اللّه وَعَلَكُمْ وَقَالَ الشَّيطَانُ لَمّا فَيْنِي الْأَمْرُ إِنَّ اللّه وَعَلَكُمْ وَقَالَ الشَّيطَانُ إِلّا أَن دَعَوْلُكُمْ فَاسْتَجَسَّمُ لِي فَلا تَلُومُونِ وَوَمُوا أَنفُسَكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلّا أَن دَعَوْلُكُم فَاسْتَجَسَّمُ لِي فَلا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مِن اللّه الله عِنه وَمَا أَنتُ يَمُعْرِضَ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَنْهُ كَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الله الله الله الله الله عندروا بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك وإتباعهم لما سول لهم من الشرك؛ لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعده فاستجاب الشرك؛ لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعده فاستجاب لتشريعه واتبع صراطه السوى.

ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان: فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية، ويلبس على الناس ويزين لهم بدعته بها استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها بأسلوب شيق جذاب، وفريق يدعو إلى الحق والهدى، ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف، فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قل عددهم، فإن العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة العدد فمن كان عاقلًا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية، ولم يغتر بغني الأغنياء ولا بسيادة الزعاء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره، وألغى عقله، وكان من الذين قال الله فيهم: ﴿ إِنَّ آلَقَهُ لَمَنَ ٱلْكَفِينِينَ وَاعَدٌ مُنْمُ سَعِيلًا ﴿ اللهِ عَلَهُ وَجُومُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَعُولُونَ يَلْيَتُنَا أَلْمَعْنَا اللهُ وَلَهُ مَنَّا السَّهِيلًا ﴿ اللهِ وَالنَّارِ يَعُولُونَ يَلْيَتَنَا أَلْمَعْنَا اللهُ وَاللهُ وَالنَّارِ عَلَمْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَللّهُ وَاللّهُ وَ

أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي على ولا عن القرآن والإسلام فهذا -على تقدير وجوده- حكمه حكم أهل الفترة يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه

شريعة الإسلام أصولًا وفروعًا؛ إقامة للحجة وإعذارًا إليه، ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو بلهه أو صغره وعدم تكليفه» اه(١٠).

ومثل ذلك ما قرره الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحِمَهُ أللَّهُ.

قال رَحْمَهُ أَلِلَهُ: «من ثبت أنه من أهل الفترة ولم تبلغه رسالة ولا دعوة فهذا أمره إلى الله، لكن حكمه في الدنيا حكم الكفار حكم الجاهلية لا يغسل، ولا يصلى عليه، حكم الجاهلية، لكن إذا كان في نفس الأمر لم تبلغه دعوة ولا رسالة فهذا له حكم أهل الفترات يمتحنون يوم القيامة على الصحيح، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، فالحاصل أنه حديث صحيح» اهراً.

وقال رَحِمَهُ اللّهُ شمن عرف بالعقيدة الفاسدة الشركية لا تقبل ذبيحته إذا كان بين المسلمين فلا عذر له؛ لأنه لم يسأل ولم يبال، فإذا عرف أنه يعبد غير الله ممن يسمونهم بالأولياء كمُبّاد البدوي وعباد الحسين وعباد الحسن وعباد علي رَحَيَالِتَهُ عَنَهُ وكعباد ابن عربي، وعباد غيرهم ممن يسمونهم بالأولياء؛ هؤلاء كفار لا تؤكل ذبيحتهم، وهكذا غيرهم ممن يعبد غير الله، ينذر له يذبح له يستغيث به؛ لأن هذا شرك أكبر، هذا عمل الجاهلية، هذا عمل قريش وأشباههم مع هبل ومع اللات ومع العزى، وهذا عمل قوم نوح مع ود وسواع وأشباههم، ومثل هؤلاء يعتبرون عمن قامت عليه الحجة لأنهم بين المسلمين، وقد بلغهم القرآن وبلغتهم السنة وبلغهم كلام العلماء، ومن لم يبلغه شيء من ذلك فإنه معرض لا يبللى ولا يسأل.

أما من كان في بلاد بعيدة عن المسلمين من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة ولم يسمعوا بقول الله ولا رسوله، هذا له حكم الكفرة الدنيوي وأمره إلى الله في الآخرة، فالحكم الدنيوي لا تؤكل ذبيحته ما دام يعمل عمل الكفار، ولكن أمره إلى الله يوم

<sup>(</sup>١) فتاوي اللجنة الدائمة (٢/ ١٤٨ - ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر موقع الشيخ الإنترنت http://www.binbaz.org.sa/noor/٣٢٦٤

القيامة، يمتحن يوم القيامة فإن أجاب الأوامر دخل الجنة، وإن عصا دخل النار، هذا هو الصحيح في أهل الفترة؛ اهراً.

هذا هو تقرير الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَمَهُ اللَّهُ أن المكلف يحكم عليه بموجب ظاهر فعله عالمًا أو جاهلًا.

وكذا قرر رَجَمَهُٱللَّهُ أن من مات ولم يعلم حاله هل تاب من الشرك أم لا، فلا يحكم عليه بالكفر ظاهرًا وباطنًا، وإنها يجرى عليه حكم ما أظهر، ويتوقف في الجزم بكفره الكفر الموجب للعذاب.

ولذلك قال الشيخ رَحِمَهُ آللَّهُ: «أخطأ البوصيري في بردته حيث قال:

فإن لي ذمية منه بتسميتي \*\* محمدا وهو أوفى الخلق بالمنم وأخطأ خطأ أكبر من ذلك بقوله:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذبه \*\* سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكسن في معادي آخذا بيدي \*\* فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها \*\* ومن علومك علم اللوح والقلم

فجعل هذا المسكين لياذه في الآخرة بالرسول و دون الله عَرَّجَهَاً، وذكر أنه هالك إن لم يأخذ بيده، ونسي الله سبحانه الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع وهو الذي ينجي أولياءه وأهل طاعته، وجعل الرسول و هل الدنيا والآخرة، وأنها بعض جوده، وجعله يعلم الغيب، وأن من علومه علم ما في اللوح والقلم، وهذا كفر صريح وغلو ليس فوقه غلو، نسأل الله العافية والسلامة، فإن كان مات على ذلك ولم يتب فقد مات على أقبح الكفر والضلال) اها.

<sup>(</sup>۱) انظر موقع الشيخ على الإنترنت http://www.binbaz.org.sa/noor/١٠٩٢١. (۲) مجموع الفتاوي (٦/ ٣٧٠-٣٧١).

ومثل ذلك قرر شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، حيث سُئل عن ابن عربي والبوصيري وما وقع منهما من كفريات عظيمة، وهل يحكم عليهما بالكفر بالتعيين، فمن ذلك:

سُئل حفظه: ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحَمَهُ اللَّهُ في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية إنكاره على من قال إنه يكفر ابن عربي، نرجو توضيح ذلك حفظكم الله؟

فأجاب: «هذا الحكم على المعين، هذا محل خلاف بين العلماء، أنه مات على الكفر، الحاتمة ما تدري عنها، فلا تحكم على المعين أنه مات على الكفر، ولكن تقول: كلامه هذا كفر، وقوله هذا كفر، وأما أنه مات عليه، وختم له به الله أعلم، هذه مسألة لإ يعلمها إلا الله، وتكفير ابن عربي ألف فيه مؤلفات، تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي، مطبوع وعليه تعليق للشيخ عبدالرحن الوكيل رَحَمُهُ الله الله.

وسُئل حفظه الله: هل نفي الإمام محمد بن عبدالوهاب تكفير البوصيري؟

فأجاب: «الإمام محمد بن عبد الوهاب يحكم على الكلام ولا يحكم على الشخص؛ لأنه لا يدري ما ختم له به اه(٢).

وسُئل حفظه الله: بعضهم يُنكِرُ على من يقول إن البوصيري مُشرك، ويقول: هل شققت عن صدره؟

فأجاب: «نقول: كلامه شِرك، صدره ما يعلم ما فيه إلا الله، لكن نحكم على كلامه أنهُ شرك، إن كان يعتقد ما يقول فهو مُشرك، وإن كان يجهل، جاهل ولا يدري، فهذا ما ندري عنه، ما نحكم على الغيب وعلى إنسانٍ ميتٍ له سنين، ما نحكم عليه،

<sup>(</sup>۱) انظر موقع الشيخ ۳۰ و https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/ ۹۰ انظر موقع الشيخ ۱۸ https://www.youtube.com/watch?v=fLCLp • de 9G انظر (۲)

لكن نقول: الكلام هذا شرك، شركٌ صريح» اه<sup>(١)</sup>.

فهذا تقرير الشيخ حفظه الله فيمن مات ولا يعلم ما ختم له به، ولا يعني ذلك الحكم له بالإسلام، أو الافتراء على الشيخ حفظه الله أنه لا يكفر ابن عربي والبوصيري وغيرهما ممن وقع منه الكفر الشنيع.

فإن تقريرات شيخنا حفظه الله هنا فيمن مات ممن تقدم، ولم يعلم بلوغ الحجة له، ولا يعلم رجوعه عنه، فيتوقف في الحكم على عينه بالكفر الموجب للعذاب، لا أن يتوقف في الحكم عليه بالظاهر، فضلا عن الشهادة له بالإسلام، وليس ذلك توقفًا في الحكم على من وقع في المكفرات عمن بلغته الحجة، أو كان معرضًا وهو جاهل لا يتعلم مع قيام مقتضى التعلم، فإن شيخنا يقرر ما قرره أئمة الدعوة رَجَهُولَكُهُ وما عليه إجماع العلهاء أنه لا يعذر من وقع بذلك من هذه حاله كما لا يعني ذلك أن شيخنا حفظه الله يحكم بالإسلام لابن عربي أو البوصيري أو غيرهما؛ لأن ظاهر أقوالهم مناقضة للإسلام، فيحكم بموجب الظاهر في الدنيا، أما في الآخرة فإلى الله تعالى؛ لأن العذاب في الآخرة متوقف على بلوغ الحجة الرسالية.

ولذلك كرر شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله هذا المعنى في تقريرات كثيرة تقدم بعضها، ومن ذلك:

سُئل حفظه الله: ما حكم عوام الرافضة، هل حكمهم حكم علمائهم؟

فأجاب: «يا إخواني، اتركوا الكلام هذا، الرافضة حكمهم واحد، لا تتفلسفون علينا، حكمهم واحد، كلهم يسمعون القرآن، كلهم يقرؤون بل محفظون القرآن أكثرهم بلغتهم الحجة، قامت عليهم الحجة، اتركونا من هذه الفلسفات وهذا الإرجاء الذي انتشر الآن في بعض الشباب والمتعلمين، اتركوا هذا، من بلغه القرآن فقد قامت

<sup>(</sup>۱) انظر موقع الشيخ ۱۲۹۷/www.alfawzan.af.org.sa/ar/node

عليه الحجة: ﴿وَأُوحِيَ إِنَّ هَلَا ٱلْقُرَّالُ لِأَنذِرْكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩] اه(١٠).

وقال حفظه الله: «الجهل على قسمين: جهل يمكن زواله هذا لا يعذر فيه بالجهل، يعني يسأل أهل العلم يطلب العلم يتعلم يقرأ، هذا يمكن زواله ولا يعذر إذا بقي عليه. أما جهل لا يمكن زواله ما عنده أحد ولا يستمع شيء ولا يدري، عاش منقطعًا ولم يسمع بشيء، هذا ما يمكن زواله، هذا يعذر به ويكون من أصحاب الفترة ما يحكم بإسلامه لكن يكون من أصحاب الفترة يفوض أمره إلى الله ﴿وَمَا كُنًا مُعَذِبِينَ حَتَى نَهْمَكَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]» اهدًاً.

وقال حفظه الله: «من أشرك بالله قولًا أو فعلًا ظاهرًا، ذبح لغير الله، أو نذر لغير الله، أو ندر لغير الله، أو سجد لغير الله، حكمنا عليه بالكفر لأعماله، أو تكلم بكلام الكفر نحكم عليه بالكفر لأعماله، ليس لنا إلا الظاهر» اهلاً.

فتأمل قول شيخنا حفظه الله: «ويكون من أصحاب الفترة ما يحكم بإسلامه لكن يكون من أصحاب الفترة يفوض أمره إلى الله اوقوله حفظه الله: «ليس لنا إلا الظاهر»، وقوله فيمن مات: «لا نعلم ما ختم له به»، وتأمل ما قرره في شروحه ودروسه وما بينه بيانًا مفصلًا، ومنه كثير نقلناه في هذه الرسالة، يتبين لك أن شيخنا لا يحكم بإسلام المتلبس بالكفر والشرك ولو كان عمن لم تبلغه الدعوة، هذا ما يقرره حفظه الله وتقريره في سياق تقريرات أئمة الدعوة وعلى طريقتها موافق لها؛ لأنها من مشرب واحد.

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَجَمَهُأَلَقَهُ ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلى ويزكي، ولكنه يعتقد بالأولياء الاعتقاد الذي يسمونه في بعض الدول الإسلامية اعتقادًا جيدًا أنهم يضرون وينفعون، وكما أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول: يا

<sup>(</sup>۱) انظر https://www.youtube.com/watch?v=٣p٢d • UGPvfg انظر

<sup>(</sup>٢) انظر: https://www.youtube.com/watch?v=pHF\_DGmVNTo

<sup>(</sup>٣) انظر موقع الشيخ http://alfawzan.af.org.sa/node/٩٦٤٦

فلان لك كذا وكذا إذا شفي ابني أو بنتي، أو: بالله يا فلان، مثل هذه الأقوال فيا حكم ذلك؟ وما مصير المسلم فيه؟ فأجاب رَهَهُ اللّهُ: "تسمية هذا الرجل الذي ينذر للقبور والأولياء ويدعوهم، تسميته مسلمًا جهل من المسمي، ففي الحقيقة أن هذا ليس بمسلم؛ لأنه مشرك، قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ انْعُونِ آسْتَجِبَ لَكُو إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكُمُ رُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّ مَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ١٦]، فالدعاء لا يجوز إلا لله وحده، فهو الذي يكشف الضر وهو الذي يجلب النفع: ﴿أَمَّن يُمِيبُ المُضْطَرُ إِنَا مَعَالُ وَيَكُشِفُ الشُومَ وَيَكُشِفُ النَّوْمِ الذي يعبد وينذر له فإنه والنمل: ١٦]، فهذا وإن صلى وصام وزكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فإنه مشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، اه().

وعليه: يعلم حقيقة تقريرات الإمام المجدد رَجَمُهُ أَلَنَهُ، وأَثمة الدعوة رَجَهُهُ أَلَفُ، وما عليه علماؤنا جزاهم الله خيرا في هذه المسألة، ويعلم بطلان شبهة الملبسين.

...

<sup>(</sup>١) فتاوي نور على الدرب (١/ ٤٣١).

## الفرق الثامن:

أن الإمام المجدد وأنمة الدعوة رَحَهُراَتَكُ ردوا على شبه خصوم الدعوة، وبينوا ضلالها، وكشفوا ما احتج به هؤلاء الخصوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ويَحْهُمُاالَّكُ، بينما مخالفوهم جعلوا مدار تقريراتهم ما استشهد به خصوم الدعوة ومعارضوها من كلام هذين الإمامين رحمهما الله.

## 

فمها تقدم وما سيأتي يظهر البيان الجلي الواضح لطالب الحق أن خصوم الدعوة اليوم هم خلف أسلافهم من خصوم الدعوة بالأمس، وذلك أن الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَحَهُهُ اللهُ ردوا شبه خصوم الدعوة وبينوا ضلالها وكشفوا ما احتج به هؤلاء الخصوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رَحَهُهَ اللهُ بينها مخالفوهم جعلوا مدار تقريراتهم ما استشهد به خصوم الدعوة ومعارضوها من كلام هذين الإمامين رَحَهُهَ اللهُ.

فإن الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَجَهُمُّلَلَهُ ردوا على من تمسك ببعض النصوص من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رَجَهُهُ اللَّهُ (١)، حيث ظنوا جهلًا أو هوى أنه مستمسك لهم في المحاماة عن عباد

<sup>(</sup>۱) ليس المقام هنا لنقل جميع ردود أثمة الدعوة رحمهم الله على من تعلق بهذه النصوص حيث يطول جدا، وهذه الرسالة لا تحتمله، وإن كان قد ورد شيء من ذلك في ثنايا هذه الرسالة بالمقام هنا لبيان مشابهة المعارضين للدعوة وخصومها المعاصرين لأعدائها وخصومها الأولين، وأنهم ساروا على طريقتهم حذو القذة باليوة، في إعذار عباد القبور والمحاماة والمجادلة عن الزنادقة والمشركين، ولكن خصوم الدعوة اليوم، أظهروا العداوة والمعارضة بها هو أنكى وأشد وأعظم فتنة وذلك أنهم نسبوا ضلائم للدعوة وزعموا أنهم على طريقة الإمام المجدد وأثمة الدعوة رحمهم الله على من تعلق ببعض رحمهم الله على من تعلق ببعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمها الله ليتبين أن خصوم الأمس هم أسلاف

القبور وتسميتهم مسلمين! بزعم أنهم جهال ومقلدون!

وللإمام المجدد رَحَمَهُ اللّهُ ردود على خطأ من تمسك بمثل ذلك، كما في كتابه مفيد المستفيد حيث رد على جملة من الشبه مما يتمسك به الخصوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهُ اللّهُ فيين رَحَمُ اللّهُ كلام شيخ الإسلام وفصَّله وأوضَحَه، وكذلك في رسائله وردوده على عبد الله المويس، وابن إسهاعيل، وأخيه سليهان بن عبدالوهاب قبل رجوعه، وعبدالله بن سحيم وسليهان بن سحيم، وغير ذلك كثير مما هو منشور مطبوع في الدرر السنية، والرسائل الشخصية، والرسائل والمسائل النجدية، وما ذكره ابن غنام في تاريخه، وغير ذلك، مما هو معلوم مشهور يسهل الاطلاع عليه لمن طلبه.

ثم أثمة الدعوة رَحَهُ اللّهُ أوضحوا ذلك كها في ردودهم على ابن جرجيس، حيث ألف عددا من الكتب وكتب عددا من الرسائل في نقض دعوة الإمام المجدد رَحِمَهُ اللّهُ وبث الشبه حولها، ولبث حينا في ناحية من بلاد نجد، وسعى بجهده وقضه وقضيضه في نشر الشبه خاصة فيها يتعلق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ اللّهُ وذلك لمعارضة ونقض ما قرره الإمام المجدد رَحَمُهُ اللّهُ في تكفيره لعباد القبور، وألف كتاب (صلح الإخوان)، وقد تصدى للرد عليه جملة من العلماء؛ منهم العلامة عبد الرحمن بن حسن وهو مطبوع باسم (القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجيس) معه رسالتان (المورد العذب الزلال في الرد على أهل الضلال) و(ملخص منهاج أهل السنة)، وهو نفس كتابه المشهور باسم (كشف ما ألقاه إبليس على قلب داود بن جرجيس من البهرج والتلبيس)، فهذا الكتاب من أجل الكتب وأعظمها في بيان حقيقة التوحيد والشرك والرد على المجادلين عن المشركين، فهذا الكتاب وغيره كلها حقيقة التوحيد والشرك والرد على المجادلين عن المشركين، فهذا الكتاب وغيره كلها كتب نفيسة في الرد على هذه الشبه.

خصوم اليوم، وأن شبه أولئك هي شبه هؤلاء، ورثها المتأخرون عن أسلافهم المتقدمين ممن
 عارض الدعوة وأظهر للإمام المجدد وأئمة الدعوة رحمهم الله المعاداة والخصومة.

كما رد على داود بن جرجيس العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رَحَمَهُ الله في عدة كتب وهي (منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس)، وتوفي ولم يكمله، و(تحفة الطالب والجليس في الرد على داود بن جرجيس)، و(دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ).

كما رد عليه العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رَحَمُهُ اللهُ في كتابه (تأسيس التقديس في الرد على ابن جرجيس).

كها رد عليه العلامة أحمد بن عيسى رَحْمُهُ اللَّهُ في كتابه (الرد على شبهات المستغيثين بغير الله).

ومن ذلك أيضا رد الشيخ العراقي محمود شكري الألوسي، حيث أكمل ما بدأه العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رَحِمَهُ اللّهُ وذلك في كتاب سياه: (فتح المنان في الرد على صلح الإخوان).

وكذلك رد الشيخ نعمان الألوسي رحمة الله عليه في كتاب: (شقائق النعمان في الرد على شقاشق داود بن سليهان).

فهذه الردود كلها فندت شبه داود بن جرجيس وبينت ضلاله، فلم يبق عذر لورثته اليوم بعد اطلاعهم على هذه الردود وتبين لهم عوار ما ألقاه من التشبيه والتلبيس.

ومن هؤلاء المعارضين للدعوة السلفية دعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهُ الله وهو ممن تعلق ببعض المجملات والمشتبهات في المحاماة عن عباد القبور؛ عثمان بن عبد العزيز بن منصور، فقد ألف رسالة سهاها (جلاء الغمة من تكفير هذه الأمة)، يتهم به الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أنه على طريق الخوارج في تكفير المسلمين فرد عليه العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحَمَهُ الله في كتابه العظيم والنفيس (مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل

الإيهان والإسلام)، وهذا الكتاب من أعظم الكتب وأنفسها وأجلها في الدفاع عن عقيدة التوحيد، وعن دعوة الإمام المجدد رَحِمَهُ الله، وفيه بيان جلي واضح في مفارقة طريقة الشيخ رَحَمَهُ الله في التكفير طريقة الخوارج الغلاة والمرجئة الجفاة، وكثير مما فيه من الشبه التي بثها المعترض المردود عليه في هذا الكتاب يرددها ورثته اليوم، ولكن باسم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد رَحَمُ الله وتبرئتها من الغلو في التكفير!

وكذلك من معارضي الدعوة المجادلين عن المشركين يوسف بن إسهاعيل النبهاني، وقد رد عليه الشيخ العراقي محمود شكري الألوسي في كتابه (غاية الأماني في الرد على النبهاني)، كها رد عليه جملة من العلماء نظها منهم العلماء إبراهيم بن عيسى وسليمان بن سحان وعبدالعزيز بن إبراهيم السويح وغيرهم، وهي مطبوعة.

ومن معارضي الدعوة الساعين في بث الشبه التي لا تزال آثارها إلى اليوم ينقلها الأتباع على الضلالة عبداللطيف الصحاف، وقد رد عليه العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحَمَهُ اللّه في كتابه (الإتحاف في الرد على الصحاف).

فهذه الردود على هؤلاء المعارضين للدعوة وما كتبه العلماء الشيخ عبدالله والشيخ وإبراهيم ابنا العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحَهُمُ اللهُ وردود العلامة سليان بن سحان رَحَهُمُ اللهُ وغير ذلك من الردود، وقد تقدم ذكر طرف من ذلك في أول هذه الرسالة، يتبين من خلالها لمن اطلع عليها واطلع على ما تقدم نقله عن الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَحَهُمُ اللهُ من تقريرات، وقارن ذلك بها يقرره خصوم الدعوة اليوم المخالفون في تقريراتهم في الموقف من الزنادقة وعباد القبور عمن يظهر الدفاع عن دعوة الإمام المجدد رَحَمُهُ اللهُ، حيث تلقفوا ما بثه خصوم الأمس من الشبه فبثوه، ولكن لم يكن ذلك على وجه المعارضة كها كان الخصوم بالأمس، بل على وجه المدس في الدعوة وهدمها من الداخل، باسمها، وأن ذلك من باب الدفاع عن الدعوة، ونبذ فرية الغلو في التكفير عنها!

فلبّسوا على المسلمين، وخلطوا بين تبرئة الدعوة من تهمة تكفير المسلمين الذي عليه الخوارج (الضالين)، ومسألة تكفير القبوريين التي عليها أهل التوحيد، فساووا بين الطريقتين، طريقة أهل السنة وطريقة الخوارج! تلبيسا وتعمية وتضليلًا! فقالوا: الإمام المجدد رَحَهَ ألللهُ وأثمة الدعوة رَحَهُ مُلللهُ بريثون من الغلو في التكفير وهذا حق ولكنهم دسوا في ذلك بأن زعموا أن من براءة الدعوة من الغلو في التكفير أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَحَهُ مُلللهُ يحكمون بإسلام القبوريين! لأنهم جهال رغم بلوغ القرآن وقيام الحجة الرسالية عليهم! وذلك في سياق الاستشهاد بها استشهد به خصوم الدعوة الأوائل من نصوص، ولكن الأوائل عارضوا على وجه إبطال عقيدة التوحيد ونقض الدعوة، وهؤلاء على سبيل الدفاع!

ثم إذا خوصموا وبُين بطلان شبهتهم، وَوُضِّح أنها نفس شبهة الخصوم الأوائل المجادلين عن المشركين، قالوا: هذه المسألة خلافية! وأن الأدلة غير محكمة! وأن لكل قول منزعه ووجهته! وفي إزاء ذلك ينحدرون إلى ما قرره الخصوم الأوائل أن من يقرر كفر الزنادقة وعباد القبور على وفق ما قرر الإمام المجدد رَحَمُدُاللَّهُ وأَثْمَة الدعوة أنه خارجي تكفيري!

فهؤلاء الخصوم اليوم أشد خصومة من أسلافهم، وأعظم خطرًا من ساداتهم المحامين عن القبورين المجادلين عن الزنادقة والمشركين.

ومن تدبر ما كتبه الإمام المجدد رَحَمُاللَّهُ خاصة في كتابه مفيد المستفيد وما قرر أثمة المدعوة رَحِمُهُواللَّهُ؛ تبين له أن شبهة إعذار عباد القبور بالجهل ونحوه من الأعذار رغم بلوغ الحجة وقيامها عليهم احتجاجًا بها ينقل عن شيخ الإسلام، هي شبهة أعداء الدعوة وخصومها، ومن كبرائهم داوود بن جرجيس العراقي، وكان له أثر بالغ في نشر هذه الشبه والتأثير على أهل الجهالة والأهواء، وقد تلقف شبهته من لا يدري من أهل الجهالة والفواء، وقال بها من زل ممن لم يتنبه وفات عليه الأمر.

فدونك بعضًا من تعليقات الإمام المجدد رَحَمَهُ الله على مواضع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مفيد المستفيد، ودونك أيضًا نقلًا عن بعض أئمة الدعوة رَحَمَهُ الله في الرد على جملة مما روجه ابن جرجيس من الشبه خاصة في تعلقه بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ الله موضحًا من خلال ذلك أن هذه الشبه التي يروجها خصوم الدعوة المخالفون في تقريراتهم لما قرره أئمة الدعوة رَحَمَهُ اللّهُ هي ذات الشبه التي يروجها ويدعو إليها وينشرها داود بن جرجيس وغيره من خصوم الدعوة الأولين.

## فمها قرره الإمام المجدد رَحْمَهُ أَللَّهُ:

قال الإمام المجدد رَحَمُهُ الله معلقًا على كلام لشيخ الإسلام رَحَمَهُ الله ومبينًا موافقته في الموقف من عباد القبور، قال رَحَمُهُ الله (وقال أبو العباس، في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم)، في الكلام على قوله تعلى: ﴿وَمَا أَهِلَ لِهِ لِيَتِي الله ﴾ [البقرة: ١٧٣]: ظاهره: أن ما ذبح لغير الله، سواء لفظ به أو لم يلفظ حرام، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كها أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله أزكى مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه بسم الله، فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور.

والعبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله، فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه لحرم، وإن قال فيه: بسم الله، كها قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤ لاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها، من الذبح للجن، انتهى كلام الشيخ، وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، فانظر -أرشدك الله- إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق يصير مرتدًا بذلك. وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبحة معين اها.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٩/ ٤٠١).

وقال رَحَمُهُ اللّهُ معلقًا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ اللّهُ: «... فإن من الناس من يسجد للشمس، وغيرها من الكواكب، ويدعوها بأنواع الأدعية، وهذا من أعظم أسباب الشرك، الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف بعض المشهورين فيه كتابًا، على مذهب المشركين، مثل: أي معشر البلخي، وثابت بن قرة، وأمثالها ممن دخل في الشرك، وآمن بالطاغوت والجبت، وهم ينتسبون إلى الكتاب، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النّبيحَ رَحَمُ اللّهُ مَن كلام الشيخ رَحَمُ اللّهُ.

فانظر -رحمك الله - إلى هذا الإمام، الذي ينسب عنه -من أزاغ الله قلبه - عدم تكفير المعين، كيف ذكر مثل الفخر الرازي، وهو من أكابر أثمة الشافعية، ومثل أبي معشر، وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهم، أنهم كفروا وارتذوا عن الإسلام، والفخر هو الذي ذكره الشيخ، في الرد على المتكلمين، لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا، قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين، وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى.

وتأمل أيضًا: ما ذكره في اللات والعزى ومناة، وجعله فعل المشركين معها، هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرها، وتأمل قوله على حديث ذات أنواط، هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة، فكيف بها هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟! فهل للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟! وأنا أذكر لك لفظه، الذي احتبجوا به على زيغهم» اهداً.

وقال رَحَمَهُ اللّهُ في التعليق على كلام شيخ الإسلام رَحَمُهُ اللّهُ: "قال رَحَمُهُ اللّهُ: أنا من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معين إلى تكفير، أو تبديع، أو تفسيق، أو معصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، التي من خالفها كان كافرًا تارة، وفاسقًا أخرى، وعاصيًا أخرى، انتهى كلامه.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٩/ ٤٠٤-٤٠٥).

وهذا صفة كلامه في المسألة، في كل موضع وقفنا عليه من كلامه، لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بها يزيل الإشكال، أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه بها تقتضيه تلك المسألة، من تكفير أو تفسيق أو معصمة.

وصرح رَسَّوَالِيَّهُ عَنهُ أَيضًا: أن كلامه في غير المسائل الظاهرة، فقال في الرد على المتكلمين، لما ذكر أن بعض أثمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرًا، قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية، فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال، لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله عن بها، وكفر من خالفها، مثل عبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه، من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل إيجابه للصلوات الخمس، وتعظيم شأنها، ومثل تحريم الفواحش، والزنى والخمر والميسر؛ ثم تجد كثيرًا من رؤوسهم وقعوا فيها، فكانوا مرتدين.

وأبلغ من ذلك: أن منهم من صنف في دين المشركين، كما فعل أبو عبد الله الزارى، قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين، انتهى كلامه.

فتأمل هذا، وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة، التي يذكر أعداء الله، لكن ﴿وَمَن يُرِدِ اللهُ فِتَلَكُهُ وَلَمُن مُن تفصيل الشبهة، التي يذكر أعداء الله، لكن فَتقده يُرِدِ اللهُ فِق هذه المسألة، وهي وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه: أنه لو غلط هو، أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة: المسلم إذا أشرك بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين، أو يزعم أنه على حق، وغير ذلك من الكفر الصريح الظاهر، الذي بينه الله ورسوله، وبينه على الأومن بها جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره، ولو غلط من غلط، فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافًا في هذه المسألة، وإنها يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴾ [طه: ١٥] أو حجة قريش

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَنَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ الآية [ص: ٧] اه(١).

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: قوقال الشيخ رَحَمُهُ اللّهُ، في (الرسالة السنية)، لما ذكر حديث الحنوارج، ومروقهم من الدين، وأمره على المتعلم، قال: فإذا كان على عهد رسول الله وخلفاته ممن انتسب إلى الإسلام، من مرق منه مع عبادته العظيمة، حتى أمر على بقتالهم. فليعلم: أن المتسب إلى الإسلام والسنة، قد يمرق أيضًا من الإسلام في هذه الأزمان، وذلك بأسباب؛ منها: الغلو الذي ذمه الله في كتابه، حيث يقول: ﴿ قُلْ بَكَا هُلَ الْمُحَتِ بِ لَا تَشْلُوا فِي وينِكُمُ عَيْرَ ٱللَّحَقِ ﴾ [المائدة: ٧٧] وعلي بن أبي طالب رَحَيَالِشَكَقَنهُ حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة، فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس، كان مذهبه: أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة عند العلماء.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٩/ ٥٠٥-٤٠٧).

ثم ذكر رَحِمَهُ ٱللَّهُ آيات، ثم قال: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أَمْتِهِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا أَللَّهَ وَآجَمْ لِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا فُرِحِيَّ إِلَيْهِ أَنَهُ, لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء:٢٥]، وكان ﷺ يحقق التوحيد، ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئتَ، قال: «أجعلتني لله ندًّا؟ بل ما شاء الله وحده»، ونهى عن الحلف بغير الله، فقال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»، وقال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصاري، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا، وقال: «اللهم لا تجعل قبرى وثنًا يُعبد» وقال: «لا تتخذوا قبري عيدًا، ولا بيوتكم قبورًا، وصلوا على حيثها كنتم، فإن صلاتكم تبلغني»؛ ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور، ولا الصلاة عندها، وذلك لأنه من أكبر أسباب عبادة الأوثان، وتعظيم القبور، ولهذا اتفق العلماء، على أنه من سلم على النبي على عند قبره، أنه لا يتمسح بحجرته، ولا يقبلها؛ لأنه إنها يكون ذلك لأركان بيت الله، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق، كل هذا لتحقيق التوحيد، الذي هو أصل الدين، ورأسه، الذي لا يقبل الله عملًا إلا به، ويغفر لصاحبه، ولا يغفر لمن تركه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُهُ ﴾ [النساء: ٤٨] الآية.

ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن الكرسي ولمذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرأن الكرسي والله الله إلله إلا الله، دخل الجنة والإله هو الذي تألهه القلوب، عبادة له، واستعانة به، ورجاء له، وخشية، وإجلالا، انتهى كلامه رَحِمُهُ الله.

فتأمل أول الكلام وآخره، وتأمل كلامه فيمن دعا نبيًّا أو وليًّا، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني، ونحوه، أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هل يكون هذا إلا في المعين؟ والله المستعان، وتأمل كلامه في اللات والعزّى ومناة، وما ذكر بعده، يتبين لك

الأمر، إن شاء الله تعالى» اه<sup>(١)</sup>.

فتأمل كلامه في تكفير المعين، والشهادة عليه إذا قتل بالنار، وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة، فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين، عدم تكفير المعين.

قال رَحْمُهُ اللَّهُ بعد ذلك: وكفر هؤلاء، وإدخالهم في أهل الردة، قد ثبت باتفاق الصحابة، المستند إلى نصوص الكتاب والسنة، انتهى كلامه.

ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال، عمن قصده اتباع الحق: إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وإدخالهم في أهل الردة، وسبي ذراريهم، وفعلهم فيهم ما صح عنهم، وهو أول قتال وقع في الإسلام، على من ادعى أنه من المسلمين، فهذه أول وقعة وقعت في الإسلام، على هذا النوع، أعني المدعين للإسلام، وهي أوضح الواقعات التى وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا» اه(").

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٩/ ٧٠٧ - ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنبة (٩/ ١١٨ – ٤١٩).

ونقل عن العلامة ابن القيم رَحَمُاللَهُ، ثم قال رَحَمُاللَهُ معلقًا: "والمراد بهذا: أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر، وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني، الذي ذكر في أوله الأصغر، وأنت -رحمك الله- تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحًا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة: منها: أن دعاء الموتى، والنذر لهم، ليشفعوا له عند الله، هو الشرك الأكبر، الذي بعث النبي على بالنهي عنه، فكفر من لم يتب منه، وقاتله وعاداه. وآخر ما صرح به قوله آنفًا: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره، فهل بعد هذا البيان بيان، إلا العناد، بل الإلحاد؟!

ولكن تأمل قوله أرشدك الله: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، إلا من عادى المشركين إلى آخره، وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعادهم فهو منهم، وإن لم يفعله اله(١).

وقال رَحِمَهُ أَلَنَهُ: "وقال العلامة ابن القيم في (إغاثة اللهفان)، في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين، إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا، سهاه: (مناسك المشاهد)، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام، ودخول في دين عبادة الأصنام، انتهى، وهذا الذي ذكره العلامة ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد، فقد رأيت ما قال فيه بعينه، فكيف ينكر تكفير المعين؟!» اه(").

فهذه بعض النقولات، تبين أن الإمام المجدد رَحَهُ الله لم يبتدع ويحدث أو يخرج عها عليه سلفه من أثمة الدين وعلماء المسلمين في تكفيره للزنادقة وعباد القبور، وتبين تقرير الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رَحَهُ هَاللَّهُ في هذه المسألة، وفيها الرد على من نسب إليهها الحكم للقبوريين بالإسلام لوجود عذر كالجهل ونحوه، وتبين أن الاحتجاج والتمسك بكلام لهما رَحَهُ هَاللَّهُ سنة قديمة لأعداء الدعوة

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٩/ ١٣ ٤ – ٤١٤).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنة (٩/ ٢١٤).

وخصومها، فالمعاصرون من أعداء هذه الدعوة الذين لبسوا لباسها وأظهروا الدفاع عنها لم يتجاوزوا الشبه التي نشط أعداء الدعوة بالأمس في مواجهة الدعوة بها، والتشويش عليها، محاماة ومجادلة عن الزنادقة وعباد القبور.

## ومن تقريرات أئمة الدعوة رَحَهُمُ اللَّهُ في ذلك:

ما بينه العلامة عبد الرحمن بن حسن رَحَمُ الله فقد بين أن هذه الشبه هي ما ينشره الخصوم وواجهوا به الشيخ الإمام المجدد رَحَمُ الله تشغيبًا وتشويشًا على دعوته السلفية، ومن رؤوس الخصوم الألداء داود بن جرجيس العراقي، فهو يردد هذه الشبه، وورثها لمن بعده ممن خرج من ضئضته، ومنهم من هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهم يحملونها إلى يومنا هذا.

فمها قاله العلامة عبدالرحمن بن حسن رَحَمُهُ الله: «هذا العراقي ينصب العداوة لكل من آمن بالله، ودعا إلى توحيده وهو عدو كل موحد ونصير كل ملحد، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، كها قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِي نَعِي عَدُواً شَيَطِينَ أَعِداء الرسل في كل زمان ومكان، كها قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِي نَعِي عَدُواً شَيَطِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

والبصير إذا نظر في أوراق هذا العراقي علم أن ما ذكره الله تعالى في هذه الآيات لا يعدوه، بل هذه حاله وأمثاله وهم كثيرون لا كثرهم الله؛ فكم صرفوا ضعفاء العقول عن الإيهان، وعن أدلة القرآن، وذلك أنه يحاول بشبهاته وترَّهاته أن يجعل الميت أو الغائب شفيعًا يسأله ويقصده، ويرغب إليه بالدعاء والاستغاثة والتذلل والخضوع له بها لا يصلح إلا لله تعالى، وقد أخبر تعالى أن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين، كها قال تعالى: ﴿ أَمِ اَتَخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاتَ ﴾ [الزمر:٤٣] إلى قوله: ﴿ قُل لِلّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ اللهِ المُلكَ المَنكونِ وَالزَمِن ﴾ [الزمر:٤٤]، والشفاعة كذلك لا يملكها غيره، ولا تحصل إلا

بشروط إذن الله للشافع رحمة للمشفوع له، وكرامة للشافع، ولا يقع الإذن إلا في حق من رضي الله دينه وهم أهل التوحيد والإخلاص، الذين لم يتخذوا من دونه شفيعًا والمدعو لا يشفع لمن دعاه، كها دلَّ عليه الآيات المحكمات، كها قال تعالى: ﴿ وَأَنذِرَ بِهِ اللَّذِينَ يَجَاهُونَ أَن يُحْشُرُوا إِلَى رَبِّهِمِ لَلْسَ لَهُم بَن دُونِهِ وَلِيُّ وَلاَ شَفِيعٌ ﴾ [الانعام:٥١] فسبحان الله أين ذهب عقول هؤلاء الغلاة المشركين عن هذه الآيات المحكمات البينات؟

وقد أخبر تعالى أن اتخاذ الشفعاء هو دين أهل الشرك بالله من عبدة الأوثان، كها قال تعالى: ﴿ وَيَمْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنَفُهُمْ وَيَكَيْفُونَ ﴿ هَنُولَا مَا لَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنَفُهُمُ وَيَقُونُونَ ﴾ فأخبر أنه شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ يونس: ١٨١ إلى قوله: ﴿ هَنَوُلاَ مِنْ شَفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ يمنع حصول شرك ونزه نفسه عنه، وأخبر أن قولهم: ﴿ هَنَوُلاَ مِنْ شَفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ يمنع حصول الشفاعة لهم بطلبها من غير من يملكها.

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِيكَ الْخَذُوا مِن دُونِيةِ آوَلِيكَآءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللّهِ لَرُفَيّ ﴾ [الزمر:٣] فأخبر تعالى أنهم تولوهم من دون الله بالعبادة، وأنهم إنها أرادوا بذلك أن يقربوهم إلى الله بشفاعتهم لهم، فأخبر تعالى أن هذا هو الكفر بالله، بقوله: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَذِبُ كَافَةٍ ﴾ [الزمر:٣] و(كفار) صيغة مبالغة أبلغ من كافر. وهذا الذي ذكره الله تعالى عن المشركين هو الواقع من كثير من هذه الأمة في حق أرباب القبور، جهلًا منهم بحقيقة الشرك» اهراً.

وقال رَجَمَهُ اللَّهُ: «أما بعد: فإنا قد اطلعنا على أشياء وجدناها في كتب عثمان بن منصور بعد وفاته، فمن ذلك: منظومة أنشأها في مدح داود بن جرجيس، وتعظيمه بها تصدى له من الرد على المسلمين الموحدين، فاتفقا على تأييد الشرك ونصرته، والإنكار على من دعا إلى توحيد الله بالعبادة، الذي دلت عليه الآيات المحكمات، والأحاديث

<sup>(</sup>١) كشف ما ألقاه إبليس (ص:٨٣-٨٥).

الصحيحة، واعتقدا إسلام عبدة الأوثان» اه (١٠).

وقال رَحَمُ أللَّهُ: "اعلم: أيها الطالب للحق، الراغب في معرفة الإخلاص والصدق، أنه ورد علينا أوراق صدرت من رجل سوء، تتضمن التحذير من التكفير، من غير تحقيق ولا تحرير، يقول فيها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية... اه إلى أن قال: "وهذا الرجل قد أخذ بطريقة من يكفر بتجريد التوحيد، فإذا قلنا: لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا هو، ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه، ونحو ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله، وأن من توجه بها لغير الله فهو كافر مشرك، قال: ابتدعتم وكفرتم أمة محمد، أنتم خوارج، أنتم مبتدعة، وأخذ من كلام شيخ الإسلام فيمن أشرك بالله، قال, رَحَمُ الله؛ يعرض بأهل التوحيد، ولا يخفى ما قاله شيخ الإسلام فيمن أشرك بالله، قال, رَحَمُ الله؛

وغاية ما موَّه به هذا على الجهال: أن شيخ الإسلام رَحَمَهُ اللَّهُ ذكر في أهل المقالات الخفية أنها وإن كانت كفرًا، فلا ينبغي أن يكفر صاحبها حتى تقوم عليه الحجة» اه<sup>(۱۱)</sup>.

وأتَم كلامه، ثم قال: "فانظر كلام شيخ الإسلام رَحَمَهُ الله الذي لا يقبل اللبس، فإنه لما ذكر من تقدمت الإشارة إليهم، من أرباب المقالات، قال: وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال، لم تقم عليه الحجة، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة، التي يعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين الإسلام، بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدًا على بعث بها، وكفر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله، من الملائكة والنبين، والشمس والقمر والكواكب، والأصنام وغير ذلك، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل أمره بالصلاة، وإيجابه لها، وتعظيم شأنها، ومثل معاداة اليهود شعائر الإسلام، ومثل معاداة اليهود

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١١/ ٢١٤ - ٤٤٩)

والنصارى، والمشركين، والصابئين، والمجوس، ومثل تحريم الفواحش، والربا والميسر، ونحو ذلك، ثم تجد كثيرًا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين، انتهى كلامه، رَحَمُلْلَذُ.

فتأمل قوله: مثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين... إلخ. والذين قال فيهم شيخ الإسلام: إنهم يكونون بمخالفتهم لبعض الشرائع مرتدين، هو الذي نقول به، وعليه أثمة الإسلام قاطبة، وهو الذي ينقم منا هذا الرجل، وأمثاله من المنحرفين عن التوحيد.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهُ ألله: ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة، يدخل الجنة ولا يدخل النار، فهو ضال، مخالف للكتاب والسنة، والإجماع، انتهى.

وذكر شيخ الإسلام رَحِمَهُ أللَهُ: أن الفخر الرازي صنف (السر المكتوم في عبادة النجوم) فصار مرتدًّا إلا أن يكون قد تاب بعد ذلك، فقد كفر الرازي بعينه، لما زين الشرك.

وقال بعد أن ذكر العلة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، قال: فسد الذريعة ألا يصلي في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله، ولا يدعو إلا الله، لئلا يفضي إلى دعاتها والصلاة لها، وهذا من أسباب الشرك، الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف كتابًا على مذهب المشركين، مثل أبي معشر البلخي، وثابت بن قرة، وأمثالها عمن دخل في الشرك، وآمن بالجبت والطاغوت، وهم ينتسبون إلى الكتاب، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّيْيِنَ أُونُوا نَصِيبًا مِّن اللهَ يَتَابٍ يُؤْمِنُونَ إِلَى الكِتِبَ وَالشَاعَة وَ ﴾ [النساء: ١٥]. انتهى.

فانظر إلى هذا الإمام، الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه، عدم تكفير المعين، كيف ذكر عن الفخر الرازي، وأبي معشر، وغيرهما من المصنفين المشهورين، أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام، اه(١).

وقال رَحْمَهُ اللَّهُ في تعليقه على قول العلامة ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ، قال: ﴿وَتَأَمَلُ أَيضًا مَا ذكره العلامة ابن القيم، بعد ذكره ما تقدم، وذكره أنواعًا من الشرك، كما هو الواقع في زمانه، وما بعده ينبغي أن نذكره هنا أيضًا.

قال: ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى، والاستعانة بهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه ضرَّا و لا نفعًا، فضلًا لمن استغاث به، وسأله قضاء حاجته، أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، كها تقدم، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استعانته وسؤاله سببًا لإذنه، وإنها السبب لإذنه كهال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجة بها يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك.

والميت محتاج إلى من يدعو له، ويترحم عليه، ويستغفر له، كها وصانا النبي على إذا قبور المسلمين أن نترحم عليهم، ونسأل لهم العافية، والمغفرة، فعكس المشركون هذا، وزاروهم زيارة العبادة، واستقضاء الحواثج، والاستغاثة بهم، وجعلوا قبورهم أوثانًا تُعبد، وسموا قصدها حجاً، واتخذوا عندها الوقفة، وحلق الرؤوس، فجمعوا بين الشرك بالمعبود، وتغيير دينه، ومعاداة أهل التوحيد، ونسبتهم إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك، وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئًا بذمهم، وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١١/ ٤٥٠–٤٥٢).

وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان، وما أكثر الستجيين لهم، ولله در خليله إبراهيم حيث يقول: ﴿وَآجَدُبُنِي وَنِيْ أَن نَمْبُدُ ٱلْأَصْنَامُ ﴿ الله الله وَهُ دَر خليله إبراهيم عيث يقول: ﴿وَآجَدُبُنِي وَنِيْ أَن نَمْبُدُ ٱلْأَصْنَامُ ﴿ الله وَهُ الله وَعَدِد الله وَعَد الله وَعَد وَجاء الله وَتقرب بمقتهم إلى الله، وجرد رجاء الله، وتقرب بمقتهم إلى الله، وجرد رجاء الله، وذله لله، وتوكله على الله، واستعانته بالله، والتجاءه إلى الله، واندا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل شه، فهو لله وبالله، ومع الله، انتهى.

فتأمل قوله: وما أكثر المستجيبين لهم؛ وقوله: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله، وعادى المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله... إلى آخره، يتبين لك: خطأ ذلك المفتون وضلاله، خصوصًا إذا عرفت أن هذا الشرك الأكبر قد وقع في زمانها، وكفّرا أهله بالكتاب والسنة والإجماع، وبينا أنه لم ينج منه إلا القليل، الذين هذا وصفهم، وهم الغرباء في الأمة، الذين أخبر بهم النبي على بقوله: «ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ولا ريب أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهلية، الذين لا كتاب لهم، بهذا الشرك الأكبر، كما في حديث عياض بن حمار عن النبي علي الله نظر إلى أهل الأرض، فمقتهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، فكيف يعذر أمة كتاب الله بين أيديهم، يقرؤونه، ويسمعونه، وهو حجة الله على عباده، كما قال تعالى: ﴿ هَذَا بَلَتُ لِلنَّاسِ وَلِيمُنذَرُواْ بِهِ. وَلِيَعْلَمُواْ أَنْمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ وَلِيذَكِّرَ أَوْلُوا ٱلأَلْبَبِ ﴾ [ابراهيم: ٥٧]، وكذلك سنة رسول الله على التي بين فيها افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجهاعة، ثم يجيء من يموِّه على الناس، ويفتنهم عن التوحيد، بذكر عبارات لأهل العلم، يزيد فيها وينقص، وحاصلها الكذب عليهم؛ لأنها في أناس لهم إسلام ودين، وفيهم مقالات كفّرهم بها طائفة من أهل العلم، وتوقف بعضهم في تكفيرهم حتى تقوم عليهم الحجة ولم يذكرهم بعض العلماء في

جنس المشركين، وإنها ذكروهم في الفساق، كها ستقف عليه في كلام العلامة ابن القيم إن شاء الله تعلى؛ اه<sup>(۱)</sup>.

وقال رَحِمَهُ أللَهُ موضحًا تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رَحَهُ اللهُ الله ومفندًا قول من نسب إليهم إعذار عباد القبور بالجهل، قال رَحَهُ اللهُ القيم، قولها، في هؤلاء المبتدعة الذين ذكرهم شيخ الإسلام، وذكرهم العلامة ابن القيم، قولها، وقول السلف، والأثمة فيهم، ننكر على كل مبتدع بدعته، ونعقد فساد ما أصلوه من أصول بدعهم. فنحن بحمد الله متبعون لا مبتدعون، ننكر الشرك الأكبر، ونكفر أهله، وننكر البدع، ونناظر أهلها بالسنة، فله الحمد على ما هدانا.

وأما أهل الإشراك فقد عرفت ما قال الله فيهم، وما قرره هذا الإمام وغيره من العلماء، من تكفيرهم بالشرك في الإلهية، ومخالفة الشريعة، وملة الشرك: ملة كفر، كها قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ مَامَنُواْ وَٱللَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّنْمِينِينَ وَالتَّصَدَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَمْرُكُواً ﴾ [الحج: ١٧].

فأهل الإيهان هم أهل الحق، ما عداهم من الملل الخمس فملل كفر قطعًا، ومن لم يعرف هذا، ولم يفهم هذا، ولم يفهم الفرق، فهو جاهل مفتون ﴿وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتَنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُر مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [المائدة: ٤١].

وقال شيخ الإسلام رَجِمُهُ اللّهُ في (الفتاوى المصرية): قد قال بعض الناس إنه تجوهر، وهذا قول قوم داوموا على الرياضة مدة، فقالوا: لا نبالي بها عملنا، وإنها الأمر والنهي رسم العوام، ولو تجوهروا سقط عنهم، وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، والمراد منها ضبط العوام، ولسنا من العوام فندخل في التكليف؛ لأنا قد تجوهرنا، وعرفنا الحكمة. فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، بل هم أكفر أهل الأرض، فإن اليهود والنصارى آمنوا ببعض، وكفروا ببعض، وهؤلاء كفروا بالجميع،

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١١/ ٦٤٤-٢٧٤).

خارجون عن التزام شيء من الحق.

ثم قال: ومن جحد بعض الواجبات الظاهرة المتواترة، أو جحد بعض المحرمات الظاهرة، كالفواحش والظلم، والخمر والزنا والربا، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة، كالخبز واللحم والنكاح، فهو كافر مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

قلت: ولم يقل شيخ الإسلام: إنهم يعذرون بالجهل، بل كفّرهم وقال: إنهم ارتدوا. قال: ومن أضمره فهو منافق، لا يستتاب عند أكثر العلياء. ومن هؤلاء: من يستحل بعض الفواحش، كمؤاخاة النساء الأجانب، والخلوة بهن، والمباشرة لهن، ويزعم أنه يحصل لهن البركة بها يفعله معهن، وإن كان محرمًا في الشريعة.

وكذلك من يستحل ذلك من المردان، ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم، ومباشرتهم، هو طريق لبعض السالكين، حتى يترقى في محبة المخلوق، إلى محبة الخالق، ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى، كما يستحلها من يقول: إن اللواط مباح بملك اليمين، هؤلاء كلهم كفار باتفاق أثمة المسلمين، انتهى.

قلت: فنحن- بحمد الله- ننكر هذه الكفريات، ونعادي أهلها، فإن أبى المنحرف، إلا أن يطعن علينا بقوله: كفرتم أمة محمد، قلنا: معاذ الله، لا نكفر مسلمًا، ولا نجحد ما أعطى الله أمه محمد في من الفضائل، التي لم يعطها أمة قبلها، وهم الأمة الوسط بنص الكتاب، فالقرون المفضلة لا ريب أن الإسلام فيها أظهر، والعلم والصلاح فيها أكثر، والنبي في أكثر الأنبياء تابعًا يوم القيامة، لكن كلما كان أفرب إلى عهده، فالخير فيهم أكثر، والبدعة فيهم أقل وأندر، وكلما تباعد عن ذلك العهد كان بالعكس. وحدث في الأمة ما حدث، وحمت البلوى بها وقع من تلك الشرور، التي ذكرها شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم رَحَهُمَ الله تعالى، وغيرهما، كابن وضاح، وأبي شامة في (الباعث على إنكار البدع والحوادث)، فلقد صدقوا وبينوا، وفرقوا بين الهدى والفلال.

فتأمل ما ذكره الله في كتابه عن أهل الكتاب، يتبين لك الصواب، ويظهر لك أن بعد تلك القرون المفضلة انتشرت البدع، وحدث في الأمة ما قد ذكره شيخ الإسلام فيما تقدم، وذكر أن منهم من هو أكفر من اليهود والنصارى، كالباطنية الإسهاعيلية، والقرامطة ونحوهم. ومن هذه الطوائف حدث البناء على القبور والمشاهد، وحدث الغلو ومقدمات الشرك، وعمت البلوى بهذه الأمور، فأنكر ذلك العلماء، وحكوا ما قد جرى من الشرك وعبادة الأوثان، حتى وقع ذلك فيمن يدعي الزهد والعبادة، وبلغ الشيطان من كثير الأمة مراده اهداً.

وعما بينه رَحَمُهُ الله مفصلا قول شيخ الإسلام رَحَمُهُ الله مفندًا احتجاج أهل التشبيه والتلبيس فيها لم يفهموه من كلامه أو ما أجروه على غير مراده، كها يفعل أتباعهم على الضلال اليوم، قال رَحَمُهُ الله: «قال شيخ الإسلام رَحَمُهُ الله: (بناء المساجد على القبور عرم، ولو بني عليها غير مسجد نهي عنه باتفاق العلماء، فهذا من وسائل الشرك المحرمة)، وقال رَحَمُهُ الله: (واعلم أن لفظ الدعاء، والدعوة في القرآن، يتناول معنيين: دعاء العبادة، ودعاء المسألة. وكل عابد سائل، وكل سائل عابد، وأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه، وإذا جمع بينها فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب، ويراد بالعابد: من يطلب ذلك بامتثال الأوامر، وإن لم يكن هناك صيغة سؤال، ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة، من الرغب والرهب، والخوف والطمع)، وقال رَحَمُهُ الله: (الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا كان مطلوب العبد من الأمور التي والزخرة، وانتصاره على عدوه، أو هداية قلبه، أو غفران ذنبه، وأمثال ذلك، فهذا لا يجوز أن يطلب إلا من الله. ولا يجوز أن يقال لملك ولا نبي، ولا شيخ ولا جني: اغفر ان يطلب إلا من الله. ولا يجوز أن يقال لملك ولا نبي، ولا شيخ ولا جني: اغفر

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١١/ ٧٠٠-٤٧٣).

لي، انصرني. فمن سأل مخلوقا شيئًا من ذلك، فهو مشرك به، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهذا مثل النصاري، وكذلك قوله: يا سيدي، أنا في جيرتك، فلان يظلمني، يا شيخي فلان، انصرني عليه) انتهى.

قلت: فتأمل كلام شيخ الإسلام هذا، وانظر ما يقع من هذا الشرك على ألسن كثير. وكان يكفينا في معرفة ما وقع من الشرك وبيانه ما ذكره الله تعالى في قصص الأنبياء، وغيرهم، من الشرك الذي نهى الله عنه، وأخبر أنه لا يغفره، ودخول الواقع من الناس تحت ما ذكره، من شرك الأمم، وشرك العرب، الذي بعث الله رسوله محمدًا على الناس تحت ما ذكرها ما ذكرنا عن العلماء في بيان ذلك، وبيان ما وقع منه في طوائف من هذه الأمة؛ ليتبين سبيل أهل العلم والإيهان، ولينقطع ما تعلق به المبطلون، وحرفوه على أهل العلم، وأن الحجة فيها قرره العلماء في بيان التوحيد، وما ينافيه من الشرك، بالحجج القاطعة، والبراهين الظاهرة.

فتأمل كلام أهل السنة والجهاعة يطلعك على معاني القرآن، فرحمة الله على أئمة المسلمين، وسلف الموحدين.

وأعلى الهمم وأشرفها: إعظام الرغبة فيها أمر الله به من تدبر القرآن، كما قال تعالى: ﴿ يَكَنَّكُ أَنْكُوا اللَّهُ بِهِ مَن تدبر القرآن، كما قال تعالى: ﴿ أَفَلَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَاكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَاكُولُ اللَّهُ مَاكُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ا

 [الروم: ٣٠] إلى قوله: ﴿وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلذِّينَ فَرَقُواْ مِنَهُمْ وَكَانُواْ شِيَمًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣١-٣٦]، وإقامة الوجه، هو: إخلاص العبادة لله، والحنيف: المقبل على الله، المعرض عن كل ما سواه.

وتدبر ما افتتح به المرسلون دعوتهم، في كثير من سور القرآن، ففي سورة الأعراف: ﴿لَقَدَ أَرْسَلُنَا نُوسًا إِلَى فَوْمِهِ. فَقَالَ يَعَوْمِ أَعْبُدُوا أَنَتُهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ إِنَّ أَغَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴾ [الأعراف: ٥٩]، وقال: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَغَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَقْنُونَ﴾ [الأعراف: ٦٥].

وتأمل ما أجابوه به: ﴿ قَالُوٓا أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحَدَدُ ﴾ [الأعراف: ٧٠]، فقد عرفوا ربهم وأنه الله لكنهم أبوا أن يخلصوا له العبادة، والإخلاص هو دين الله، ودعوة المرسلين، كما قال تعالى: ﴿ فَآعَبُدِ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ اللّبِينَ ﴾ [الزمر: ٢٠]، وقال: ﴿ قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُؤْلِسًا لَهُ بِنِي ﴾ [الزمر: ١٤]، فتقديم المعمول يفيد الحصر، كما في أم القرآن ﴿ وَإِلَا نَسْبُعُ وَلِكُ اللّهَ عَنِي ﴾ [الفاتحة: ٥] أي: لا نعبد غيرك، ولا نستعين إلا بعبد عمرك، وكو نستعين إلا بك، وكقوله: ﴿ وَلِم اللّهَ فَأَعْبُدُ وَكُنْ قِرَى الشّلَكِينَ ﴾ [الزمر: ١٦].

والمقصود: أن الله تعالى بين هذا الدين وفرق بين الموحدين والمشركين، وجعل عداوة المشرك من لوازم هذا الدين، كها قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَــَاتُهُ بَعْضِنَّ إِلَّا تَغَمَّلُوهُ تَكُنْ فِشَـنَةٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَهَسَـادٌ كَاعِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٧٣].

ثم إن الجاهل المرتاب قال في أوراقه قولًا قد تقدم الجواب عنه، ولا بد من ذكره، قال: فإذا قال المسلم: ﴿رَبَّنَا اَغْفِـرُ لَنَكَا وَلِإِخْوَنِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيكِنِ ﴾ [الحشر: ١٠]، يقصد من سبقه من قرون الأمة بالإيهان، وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله، أو قال كفرًا، أو فعله، وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين، فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيهان.

فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات، وأمثالها من الآيات المحكمات؟!

والعلماء رَحَهُمُرالَّلَةُ تعالى سلكوا منهج الاستقامة، وذكروا باب حكم المرتد، ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفرًا، أو فعل كفرًا، وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين، أنه لا يكفر لجمله. وقد بين الله في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون، فلم يدفع عنهم عقاب الله بجهلهم وتقليدهم، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّ يَحُلُ سَتَعِلرِ ﴾ [الحج: ٣] إلى قوله: ﴿ إِنَّ عَلَا بِالسَّعِيرِ ﴾ [الحج: ٤].

ثم ذكر الصنف الثاني: وهم المبتدعون، بقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ مِنْ عِلْمَ لِللَّ اللَّهِ عِلْمِ وَلَا كُمْنَى وَلَا كِنْبِ مُنْيِرِ ﴾ [الحج: ١٨]، فسلبهم العلم والهدى، ومع ذلك فقد اغتر بهم الأكثرون، لما عندهم من الشبهات والخيالات، فضلوا وأضلوا، كها قال تعالى في آخر السورة ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ. شُلْطَننًا وَمَا لَيْسَ لَمُم بِهِم عِنْمُ وَمَا لِلظّلِينِينَ مِن نُوبِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ. شُلْطَننًا وَمَا لَيْسَ لَمُم بِهِم عِنْمُ وَمَا لِلظّلِينِينَ مِن نُوبِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ. شُلْطَننًا وَمَا لَيْسَ لَمُم بِهِم عَلَمُ وَمَا لِلظّلِينِينَ

وتقرير هذا المقام قد سلف في كلام العلامة ابن القيم، وكلام شيخ الإسلام، وقال العلامة ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ أيضًا في طبقات الناس -من هذه الأمة وغيرها-: الطبقة السابعة عشر: طبقة المقلدين، وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم تبع، يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم، قال: وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار، وكانوا جهالًا مقلدين لرؤسائهم، وأثمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لا يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعين، ولا من بعدهم.

وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية، أو النصرانية، أو المجوسية، ولم يعتبر في ذلك غير المربي، والمنشأ على ما عليه الأبوان.

وصح عنه أنه قال: «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة»، وهذا المقلد ليس بمسلم وهو عاقل مكلف، والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. قال: والإسلام هو: توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيهان برسوله واتباعه فيها جاء به، فها لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن معاندًا، فهو كافر جاهل.

وغاية هذه الطبقة: أنهم كفار جهال، غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا؛ فإن الكافر من جحد توحيد الله، وكذب رسوله إما عنادًا وإما جهلًا وتقليدًا لأهل العناد، وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع، بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأنهم يتحاجون في النار، وأن الأتباع يقولون: ﴿رَبَّنَا مَتَوُلاَهِ أَصَلُونا فَعَاتِهمْ عَذَابًا ضِعَفًا مِن النَّارِ قَالَ لِكُلِ ضِعْفٌ وَلَكِن لَا تَعَلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٨]. انتهى ملخصًا.

وهذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن، والحمد لله على حسن البيان. وقد دلت الآيات المحكمات على كفر من أشرك بالله غيره في عبادته قال تعالى: ﴿ كَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ

صُرٌّ دَعَا رَبَهُ، مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ، يَضْمَةً مِنْهُ نَيْنَ مَا كَانَ يَدْعُوَا إِلَيْهِ مِن فَبَلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ. قُلْ تَمَنَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِلَكَ مِن أَصَحَبِ النَّارِ ﴾ [الزمر: ١٨]، ولها نظائر كثيرة سوى ما تقدم، كقوله: ﴿قَالُواْ أَنَنَ مَا كُنْتُهُ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَنَا وَشَهْدُواْ عَنَا وَشَهْدُواْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ وسنة هو دعاؤهم، وأنه كفر بالله، فلا اعتبار بمن أعمى الله بصيرته عن تدبر كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ.

وهذا الجاهل يدعي أنه ينقل من «منهاج السنة» لشيخ الإسلام، وقد عرفت ما في ذلك من فساد قصد بها. وهذا كلام شيخ ذلك من فساد قصد بها. وهذا كلام شيخ الإسلام رَحِمُةُاللَّهُ في (المنهاج) يطابق ما قد أسلفناه عنه في هذا الجواب» اه<sup>(۱)</sup>.

فهذه النقول عن العلامة عبد الرحمن بن حسن رَحَمُاللَهُ فيها الرد على من احتج بمقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رَحَهُهَاللَهُ وظنها له في الحكم لعباد القبور بالإسلام، وهي عليه لا له، وتبين أن هذه الشبه التي يروج لها خصوم الدعوة اليوم ليست جديدة، بل هي قديمة، وإن اختلفت طريقة عرضها، وسياق نشر ها.

ومثل ذلك ما نبه عليه العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحَمُاللَهُ، في مواضع عديدة في عدد من رسائله وكتبه لاسبها تلك التي عقدها للرد على داود بن جرجيس وعثهان بن منصور وغيره من المعارضين للدعوة، فقد بيَّن بيانًا شافيًا كافيًا لمن عنده بقية بما فطره الله عليه من مجبة الله والانقياد له، والنفرة عن الشرك والبراءة منه، وفيه بيان واضح أن هذه الشبه التي يوجهها الأحفاد اليوم إنها هي تبعًا للآباء والأجداد، ورثوها عنهم، فهم يحملون ما حملوه من المعاداة للتوحيد وأهله والتنفير عن دعاته والصد عن سبيل الله.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١١/ ٤٧٤-٤٨٢).

فمن قول العلامة عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحَمُاللَّة: "ومن عادة هذا العراقي: أنه إذا رأى عبارة في مدح أهل السنة والجهاعة وعدم تكفيرهم ادعاها لنفسه وشيعته من عباد القبور والصالحين، والمتشبع بها لم يعط كلابس ثوبي زور، وأعجب من هذا في الجهالة وأبعد في التيه والضلالة أنه زعم أن هذين الشيخين لا يقولان بتأثيم من دعا الأولياء والصالحين واستغاث بهم من دون الله في حاجاته وملهاته، وأنهها عذراه وقالا: هو معذور مأجور. ويل أمه! ما أكذبه، وما أضله عن الفهم الصحيح وأبعده! جميع عباراتهها، وكل مصنفاتهها صريحة ظاهرة في تضليل فاعل ذلك والحكم عليه بالشرك الأكبر، وأنه ممن عدل بالله وسوى بربه غيره، وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدًا، وأن الله سبحانه بعث جميع رسله وأنزل سائر كتبه ليعبد وحده لا شريك له، ويكفر بها عبد معه من الأنداد والألهة.

وهذا أصرح شيء وأظهره في الكتاب والسنة، وكلام علماء الأمة وفقهائها، لا سيها شيخ الإسلام وتلميذه، فإنهها قد اهتها بهذا الأصل وقرراه ووضحاه وأقاما عليه من الأدلة والبراهين ما يعز جمعه واستيفاؤه، اه<sup>(۱)</sup>.

وقال رَحِمَهُ أللَّهُ بعد أن نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُ أللَّهُ ما يوضح كلامه وأنه يكفر عباد القبور، ولا يحكم بإسلامهم، خلافًا لما يزعمه داود بن جرجيس، قال: «فبطل استدلال العراقي، وانهدم من أصله، كيف يجعل النهي عن تكفير المسلمين متناولًا لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم مع الله، ويصرف لهم من العبادات ما يستحقه إلا الله؟ وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة.

ومن عجيب جهل العراقي: أنه يحتج على خصمه بنفس الدعوى، والدعوى لا تصلح دليلًا؛ فإن دعوى العراقي لإسلام عباد القبور تحتاج دليلًا قاطعًا على إسلامهم، فإذا ثبت إسلامهم منع من تكفيرهم، والتفريع ليس مشكلًا. ومعلوم أن من كفر

<sup>(</sup>١)منهاج التأسيس والتقديس (ص١٧-١٨).

المسلمين لمخالفة رأيه وهواه كالخوارج والرافضة أو كفر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولًا أو فروعًا، فهذا ونحوه مبتدع ضال، غالف لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين. ومثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر أحدًا بهذا الجنس ولا من هذا النوع، وإنها يكفر من نطق بتكفيره الكتاب العزيز، وجاءت به السنة الصحيحة، وأجمعت على تكفيره الأمة، كمن بدل دينه، وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين، ويدعونهم مع الله، فإن الله كفرهم وأباح دماءهم وأموالهم وذراريهم بعبادة غيره، نبيًا أو وليًّا أو صمتًا لا فرق في الكفر بينهم، كها دل عليه والكتاب العزيز والسنة المستفيضة، وبسط هذا يأتيك مفصلًا، وقد مرَّ بعضه» اهذاً.

وقال رَحَمُهُ آللَهُ في موضع تبيينه لكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ آللَهُ قد تعلق به العراقي في حكمه على المشركين بالإسلام، وهو ما يردده أتباعه على الضلال اليوم، قال رَحَمُهُ آللَهُ: «الجواب عن هذا النقل وما بعده من الكلام أن يقال: أولًا: موضوع الكلام والفتوى في أهل الأهواء، كالقدرية والخوارج والمرجئة ونحوهم، وأما عباد القبور فهم عند السلف وأهل العلم يسمون الغالية؛ لأن فعلهم غلو يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصالحين وعبادتهم.

فالعراقي لا يعرف أهل الأهواء وما يراد به، ومع هذا الجهل فالتحريف غالب عليه في كل ما يشر إليه.

ويقال: هذا النقل الذي نقله فيه تكفير من قامت عليه الحجة ولو في المسائل الحفية، ونحن لا نكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية في المسائل الجلية؛ فبطلت الشبهة العراقية.

ومسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام، لا أهل الأهواء ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة. كل من بلغته الرسالة

<sup>(</sup>١) منهاج التأسيس (ص:٩٨).

وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا هو زبدتها وحاصلها، وسائر الأحكام تدور عليه، قال تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّكَمَ أَنْكُمَ ۚ إِلَنْكَ أَنْكُمْ ۚ إِلَنْكَ أَنْكُمْ إِلَنْكُ وَحِبَدُ فَهَلَ أَنْتُمُ وَمِعَنُ اللَّهِ مَن أَن التوحيد هو الأصل المقصود بالذات، فراجع كلام المفسرين؛ فبطل ما زعمه هذا الملحد من أن هذه من مسائل أهل الأهواء.

وأما الكلام في تكفير المعين فالمقصود به مسائل مخصوصة، قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورًا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة النبوية، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرًا، ولا يحكم على قائله بالكفر، لاحتهال وجود مانع، كالجهل وعدم العلم بنفس النص، أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها؛ ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأهواء، وقد نص على هذا فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين، بعد أن قرر هذه المسألة، قال: وهذا إذا كان في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة، فهذا لا يتوقف في كفر قائله. وسيأتيك كلامه مفصلا فراجعه إن شاء الله تعالى.

واحتج العراقي بقول الشيخ: وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها. وليس في كلام الشيخ العذر بكل شبهة، ولا العذر بجنس الشبهة، فإن هذا لا يفيده كلام الشيخ، ولا يفهمه منه إلا من لم يهارس شيئًا من العلوم، بل عبارته صريحة في إبطال هذا المفهوم، فإنها تفيد قلة هذا، كما في المسائل التي لا يعرفها إلا الآحاد، بخلاف محل النزاع، فإنه أصل الإسلام وقاعدته، ولو لم يكن من الأدلة إلا ما أقر به من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته تعالى، وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلًا مبطلا للشبهة، كاشفًا لها منكرًا لمن أعرض عنه ولم يعمل بمقتضاه، من عبادة الله وحده لا شريك له.

ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين لوضوح الأدلة، وظهور البراهين. وفي حديث المتفق: «ما مررت عليه من قبر دوسي أو قرشي فقل له: إن محمدًا يبشرك بالنار»، هذا وهم أهل فترة، فكيف بمن نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأحكام الفقهية من إيجاب التوحيد والأمر به، وتحريم الشرك والنهي عنه؟! فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم، لاسيها إن عائد في إباحة الشرك ودعا إلى عبادة الصالحين والأولياء، وزعم أنها مستحبة، وأن القرآن دل عليها، فهذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة، ولا يتوقف في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده وتحريره.

والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه، قال تعالى: 

﴿ وَ شَاءَ الله مَا أَشْرَكُنَا وَلا مَابَاؤُنَا ﴾ [الأنعام: ١٤٨] الآية، وقال: ﴿ وَقَالَ اللَّيْبِينِ الْمَرْكُولُ لُو شَاءَ اللّه مَا عَبَدْنَا مِن دُونِمِه مِن شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٣٥] عرضت لهم شبهة القدرية، فردوا أمره تعالى ودينه وشرعه بمشيئته القدرية الكونية، وعلى إطلاق هذا العراقي وفهمه تكون هذه الشبهة مانعة من تكفير أعيانهم، والنصارى شبهتهم في القول بالبنوة والأقانيم الثلاثة: كون المسيح خلق من غير أب، بل بالكلمة، فاشتبه الأمر عليهم؛ لأنهم عرفوا من بين سائر الأمم بالبلادة وعدم الإدراك في المسائل الدينية، فلذلك ظنوا أن الكلمة تدرعت في الناسوت، وأنها ذات المسيح، ولم يفرقوا بين الخلق والأمر، ولم يعلموا أن الخلق يكون بالكلمة، لا هو نفس الكلمة، وقد أشار تعالى إلى شبهتهم وردها وأبطلها في مواضع من كتابه، كقوله تعالى: ﴿ إِنَ مَكَلَّ عِسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمُثَلِ وردها وأبطلها في مواضع من كتابه، كقوله تعالى: ﴿ إِنَ مَكَلَّ عِسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمُثَلِ مَانَعُ اللّهُ مَرْيَمٌ ﴾ [النساء:١٧١]، وأكثر أعداء الرسل عرضت لهم شبهات.

ومن عرف هذا تبين له ضلال العراقي، وأنه نبطي لم يهارس شيئًا من العلوم وإن قل، وقد قيل: يفسد الأديان: نصف متفقه، ويفسد اللسان: نصف نحوي، ويفسد الأبدان: نصف متطبب، فكيف ترى بالمعدم المفلس إذا خاض في العلوم وخبط فيها؟! والشيخ قيد الشبهة المانعة من التكفير ووصفها بصفة كاشفة، فقال: وقد يكون له شبهات يعذره فيها. والعراقي أخذ شبهات يعذره الله فيها، يريد أن الكلام يخصص بالشبهة التي يعذر فيها. والعراقي أخذ كلامه من غير نظر للقيد والوصف المانع من دخول المشركين وعباد القبور، ولما عرف أن العموم في هذا لا يتجه استدرك فقال: فإن قلت: أكثر المتأخرين على أن المخطئ في المسائل الاعتقادية يفسق ويؤثم، كالرافضة والخوارج والمعتزلة، قلنا: استدلال الشيخ من حيث الجملة في بعض المسائل المختلف فيها.

فنقول له: مسائل دعاء الصالحين والاستعانة بهم من المسائل الاعتقادية، فتدخل في الاستثناء والتفريق بينها وبين أقوال الروافض والخوارج والمعتزلة، فالإخراج لها من كلام الشيخ تحكم وتهور، ولا يصير إليه من عرف الحقائق، والصواب أن عباد القبور شر الأصناف، وأن شبهتهم أوهن الشبه وأضعفها، وفي حديث ابن مسعود: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد» رواه أحمد في مسنده.

وهذا العراقي في إخراجه الخوارج ونحوهم من العذر بالشبهة، وقوله في عباد القبور: إنهم معذورون؛ تابع لهواه، دائر معه في هذا ونحوه، ولو كان فيه الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي، عياذًا بالله من جهد البلاء.

إذا عرفت أن استثناءه واستدراكه على كلام الشيخ برأي أكثر المتأخرين في عدم الاعتداد والعذر بالشبه في العقائد، فاعلم أن هذا الاستدراك مبني على فهم فاسد، وعدم تحقيق؛ فإن الشيخ لم يرد ما قاله العراقي من المسائل الاعتقادية التي تعلم من الدين بالضرورة، وإنها يريد ما فيه شبهة يخفى دليلها على مثل القائل بها، ولا تقوم عليه حجة يكفر مخالفها إلا بتوقيف وكشف، ولا فرق في ذلك بين المسائل الاعتقادية والعملية.

وأما مسألة عبادة القبور ودعائها مع الله فهي مسألة وفاقية التحريم، وإجماعية المنع والتأثيم، فلم تدخل في كلام الشيخ لظهور برهانها، ووضوح أدلتها، وعدم اعتبار الشبهة فيها. هذا وجه الإخراج والاستدراك، لا ما زعمه الغبي، فإن الخوارج لا يكفرهم الشيخ، ولا كثير من أهل العلم، وقد سئل علي رَحَيَّاللَهُ عَنْهُ عن الخوارج: «أكفار هم؟ قال: من الكفر فرواً»، فها أخرجه العراقي غير خارج، ما أدخله غير داخل، فكلامه مجرد تخبيط لا يروج على النقاد.

وأما الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه، فهذا لم تقم عليه الحجة التي يكفر مخالفها، وأهل الفترة لا يقاسون بغيرهم. والشيخ قصده أن الأصول قد يجري فيها ذلك، وليس المراد أن كل من عرضت له شبهة في الأصول يعذر بها، وسيأتيك لهذا مزيد بيان إن شاء الله.

واعلم أن المراد بقول الشيخ في المنع من تكفير أهل الأهواء ومن عرضت له شبهة يعذره الله فيها، المقصود به: العذر في الجملة، فيصدق بعدم التكفير، ولو مع وجود الفسق والعقاب كها جاء في الخوارج ونحوهم. والشيخ قيد التكفير المنفي بقوله: أول من أحدث تكفير المسلمين، وصناعة العلم محظورة تكفير المسلمين، وصناعة العلم محظورة ممنوعة على من لم يعرف توحيد الإلهية، وفاته النصيب والحظ من الأنوار الرسالية، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، يبصر به صاحبه الحقائق على ما هي عليه اه(١).

وقال رَحَمَهُ أللَهُ معلقًا على نقل داود بن جرجيس العراقي لكلام شيخ الإسلام والاحتجاج به بعدم تكفير المشركين، وأنهم في جملة المسلمين، قال: «أكثر هذا العراقي من التشبيه بعدم تكفير المخطئ وعدم تأثيمه، وقد مر من الجواب عن هذه الشبه ما فيه كفاية. وأكثر كلامه تكرير وإسهاب، يوهم الجهال به أنه قد قرر الصواب، وأوضح الخطاب، ولا يروج هذا إلا على العوام ومن لا بصيرة له بحقيقة دين الإسلام.

<sup>(</sup>۱) منهاج التأسيس (ص:١٠٠-١٠٥).

وقد قدمنا أن طرد قول العراقي واستدلاله يفيد عدم التأثيم والتكفير في الخطأ في جميع أصول الدين، كالإيهان بوجود الله وربوبيته وإلهيته وقدره وقضائه، والإيهان بصفات كهاله الذاتية والفعلية، ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونها، والمنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات، ومعطلة الربوبية، ومعطلة الأسهاء والصفات، ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية، والقائلين بأنه لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية، ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية، ومن قال بالأصلين النور والظلمة؛ فإن التزم العراقي هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى، وإن زعم أن ثم فرقًا بين هذا وبين مسألة النزاع التي هي دعاء الأموات الغائبين فيا لا يقدر عليه إلا رب العالمين فيوجدنا هذا الفرق، وليوجدنا دليلًا على صحته، فإن لم يفعل - ولن يفعل - بطل تقريره وتأصيله، وعلم أهل العلم والإيهان أنه دلس مشبه، ليس من أهل الفقه والدين، ولا عمن يعرف الإسلام والمسلمين، ويفرق بين الموحدين والمشركين، بل هو في ظلهات الطبع والجهل والشرك المبين.

وكلام شيخ الإسلام إنها يعرفه ويدريه من مارس كلامه وعرف أصوله، فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع، ولم تقم عليه الحجة في مسائل غصوصة، إذا اتقى الله ما استطاع، واجتهد بحسب طاقته، وأين التقوى والاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموتى وللغائبين؟ كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت؟ ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت؟!

والحديث الذي ذكره الشيخ في رجل من أهل الفترات قام به من خشية الله وخوفه والإيهان بثوابه وعقابه ما أوجب له أن أمر أهله بتحريقه، فأين هذا من هؤلاء الضلال الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، واتبعوا ما تتلوا الشياطين على دعاء غير الشرك برب العالمين، فسحقًا لهذا الجاهل المفتري، وبعدًا لكل ضال غوي.

ومن تأمل كلام الشيخ وسياقه عرف مقصوده، وأن الكلام فيمن كفر العصاة وأهل الكبائر، وذكر نزاع الناس في ذلك، ثم قال: وأما السلف والأثمة فاتفقوا على أن الإيهان قول وعمل، فيدخل في القول: قول القلب واللسان، وفي العمل: عمل القلب والأركان.

قال: وقال المنتصرون لمذهبهم: إن للإيهان أصولًا وفروعًا، وهو مشتمل على أركان وواجبات ومستحبات، بمنزلة اسم الحج والصلاة؛ فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه من فعل وترك، مثل الإحرام وترك محظوراته، والوقوف بعرفة ومزدلفة ومني، والطواف والسعى. ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان، متى تركت لم يصح الحج، كالوقوف بعرفة، وعلى ترك محظور متى فعله فسد حجه، وهو الوطء. ومشتمل على واجبات، من فعل وترك، يأثم بتركها عمدًا، ويجب لتركها لعذر أو غيره الجبران بدم، كالإحرام من المواقيت، والجمع بين الليل والنهار بعرفة، وكرمي الجمار ونحو ذلك. ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بها، ولا يأثم بتركها، ولا توجب دمًا، مثل رفع الصوت بالإهلال والإكثار منه، وسوق الهدي، وذكر الله في تلك المواضع، وقلة الكلام إلا في أمر ونهي. فمن فعل ذلك الواجب، وترك المحظور، فقد تم حجه وعمرته، وهو مقتصد من أصحاب اليمين في هذا العمل. لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل وأتم حجًّا وعملًا، وهو سابق مقرب، ومن ترك المأمور، وفعل المحظور، لكنه أتى بأركانه، وترك مفسداته فحجه ناقص، يثاب على ما فعله من الحج، ويعاقب على ما تركه، وقد سقط عنه أصل الفرض... إلى أن قال: فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرعة على هذا الأصل. ثم ذكر مذاهب الأئمة في ذلك وذكر تكفير الإمام أحمد للجهمية، وذكر كلام السلف في تكفيرهم وإخراجهم من الثلاث والسبعين فرقة، وغلظ القول فيهم، وذكر الروايتين في تكفير من لم يكفرهم، وذكر أصول هذه الفرق، هم: الخوارج، والشيعة، والمرجئة، والقدرية، ثم أطال الكلام في عدم تكفير هذه الأصناف. واحتج بحديث أبي هريرة ثم قال: وإذا كان كذلك

فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب، مع مباينته لهم في عامة أصول الإيهان، فإن الإيهان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، وتحريم المحرمات الظاهرة، هو من أعظم أصول الإيهان، وقواعد الدين، وإذا كان لا بد من إلحاقه -أي المخطئ بأحد الصنفين، فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد شبها من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب، مع العلم بأن كثيرًا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر، فها أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم من زنادقة منافقين، وأولئك في الدرك الأسفل من النار.

فتين بهذا مراد الشيخ، وأنه في طوائف مخصوصة، وأن الجهمية غير داخلين، وكذلك المشركين، وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة، فإنه منع إلحاق المخطئ بهذه الأصناف، مع مباينته لهم في عامة أصول الإيبان، وهذا هو قولنا بعينه، فإنه إذا بقي معه أصول الإيبان، ولم يقع منه شرك أكبر، وإنها وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره ولا نخرجه من الملة، وهذا البيان ينفعك فيها يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطئ والمجتهد، وأنه في مسائل مخصوصة، وبين أن الإيبان يزول بزوال أركانه وقواعده الكبار، كالحج يفسد بترك ركن من أركانه، وهذا عين قولنا، بل هو أبلغ من مسألة النزاع.

ومن تأمل كلام الشيخ في هذا الباب عرف المراد، ومن أزاغ الله قلبه فلا حيلة فيه.

وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحدًا ليس من أهل الشرك فقد ثبت من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة: «لم يعمل خيرًا إلا التوحيد» فبطل الاحتجاج به على مسألة النزاع.

وأما الخطأ في الفروع والمسائل الاجتهادية إذا انقى المجتهد ما استطاع فلم نقل بتكفير أحد بذلك ولا بتأثيمه، والمسألة ليست في محل النزاع، فإيراد العراقي لها هنا تكثر بها ليس له وتكبير لحجم الكتاب بها لا يغنى عنه فتيلًا. وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيها هم عليه من الكفر البواح والشرك العظيم والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطؤهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل؟! وهل قتل الحلاج باتفاق أهل الفتوى على قتله إلا ضلال اجتهاده؟! وهل كفر القرامطة وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة، وخلعوا ربقة الشريعة إلا باجتهادهم فيها زعموا؟! وهل قالت الرافضة ما قالت، واستباحت ما استباحت من الكفر والشرك وعبادة الأثمة الاثني عشر وغيرهم، ومسبة أصحاب الرسول على وأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وَعَوَلِيَهَا الله باجتهادهم فيها زعموا؟!

وهؤلاء سلف العراقي في قوله: "إن كل خطأ مغفور". وهذا لازم له لا محيص عنه هنا، واستصحب ما ذكر هنا في رد ما يأتي، ويمر عليك من نحو هذه الشبهة، وقد تقدم في أول الجواب ما فيه كفاية، وإنها كررنا الجواب لتكرير الشبهة وإن عادت العقرب فالنعل لها حاضرة" اه(1).

وقال رَجَمَهُ اللَّهُ: «وأما العراقي وإخوانه المبطلون، فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر الجاهل، وأنه يقول: هو معذور، وأجملوا القول ولم يفصلوا، وجعلوا هذه الشبهة ترسًا يدفعون به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وصاحوا على عباد الله الموحدين، كها جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين، وإلى الله المصير، وهو الحاكم بعلمه وعدله بين عباده فيها كانوا فيه يختلفون.

وأما من أعرض عن الهدى ودين الحق، ولم يرفع به رأسًا بعد معرفته أو مع تمكنه من معرفته أو مع تمكنه من معرفته، فالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية دالة على دخول هؤلاء في الوعيد، قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱهْمِطًا مِنْهَا جَمِينًا ۗ بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ عَدُوُّ فَإِمّا يَأْلِيْنَكُمُ مِيشَةً صَنكًا فَمَن أَتَبَعَ هُدًاى فَلا يَغِيلُ وَلاَ يَشْقَى شَنَ وَكُونُ عَن وَكُوى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَنكًا وَتَحْشُرُهُ

<sup>(</sup>١) منهاج التأسيس (ص:٢١٤-٢١٨).

يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٢٣- ١٢٤] الآية » اه (١٠).

وقال رَجَمَهُ اللّهَ في سياق رده على تعلق ابن جرجيس بكلام لشيخ الإسلام رَجَمَهُ اللّهَ يحتج به على الحكم بإسلام القبوريين، وهو ما يحتج به أتباعه على الضلال اليوم، قال رَجَمَهُ اللّهُ: «كل هذا لا يمكن أن يقال في عباد القبور. فتأمل كلام الشيخ واعرف ضلال ابن جرجيس في حمله كلام الشيخ على عذر عباد القبور والأنبياء والصالحين، واعرف سوء فهمه وكثافة حجابه اه(").

وقال رَحَمُهُ اللَّذُ "وذكر لي أنه يزعم، أو بعض تلامذته: أن هذا التخليط مأخوذ من كلام شيخ الإسلام، وهذا من أعجب العجب، كيف ينسب إليه هذا الجهل والضلال، مع وفور عقله وعلمه، ومتانة دينه وجودة بحثه، وامتيازه في العلوم. ولكن إن صح هذا، فله فيه سلف، نقل لنا عن داود بن جرجيس العراقي، أنه يزعم أنه يرد على شيخنا بكلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم، فلما وقفنا على كلامه، إذا هو من أجهل خلق الله بكلامه ودينه، وبكلام نبيه، وبكلام أولي العلم من خلقه اه(").

وقال رَحَمَهُ اللَّهُ: «فصل: قال العراقي في رسالته: اعلم أني وجدي ووالدي بيت علم، وعقيدتنا عقيدة السلف، وليس الآن في بغداد من هو على مذهب الإمام أحمد غيري، وأنا تابع لأقوال الشيخين ابن تيمية والعلامة ابن القيم... إلخ» اه(<sup>1)</sup>.

فهذه النقول العظيمة النافعة عن العلامة عبداللطيف رَحَمَهُ اللَّهُ وهي نزر يسير جدا مما قاله في هذه المسألة تبين أن ما يقرره خصوم دعوة الإمام المجدد اليوم هي ما قرره خصومها بالأمس سواء بسواء، يرددها أعداء وخصوم الدعوة اليوم، غير أنهم ينقضونها باسم الدفاع عنها، وأعداء الأمس ساعوا في نقضها صراحة.

<sup>(</sup>١) منهاج التأسيس (ص:٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) منهاج التأسيس (ص:٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية (٣/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) الدرر السنية (١٨٧/١٢).

ومثل ذلك ما قاله وقرره العلامة عبدالله أبا بطين رَحَمُهُ الله في رده على ابن جرجيس في احتجاجه بجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ الله في المحاماة عن القبوريين، قال رَحَمُهُ الله: "وقولك: إن الشيخ تقي الدين والعلامة ابن القيم يقولان: إن من فعل هذه الأشياء لا يطلق عليه أنه كافر مشرك، حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية، من إمام أو نائبه فيصر، وأنه يقال: هذا الفعل كفر، وربها عذر فاعله، لاجتهاد، أو تقليد، أو غير ذلك، فهذه الجملة التي حكيت عنها، لا أصل لها في كلامهها. وأظن اعتبادك في هذا، على ورقة كتبها داود، ونقل فيها نحوا من هذه العبارة، من اقتضاء الصراط المستقيم، للشيخ تقي الدين، لما قدم عنيزة المرة الثانية، معه هذه الورقة، يعرضها على ناس في عنيزة، يشبه بهذا، ويقول: لو سلمنا أن هذه الأمور التي تفعل عند القبور شرك، كها تزعم هذه الطائفة، فهذا كلام إمامهم ابن تيمية، الذي يقتدون به، يقول: إن المجتهد المتأول، والمقلد، والجاهل، معذورون، مغفور لهم فيها ارتكبوه.

فلما بلغني هذا عنه، أرسلت إليه وحضر عندي، وبينت له خطأه، وأنه وضع كلام الشيخ في غير موضعه، وبينت له: أن الشيخ إنها قال ذلك في أمور بدعية، ليست بشرك، مثل تحري دعاء الله عند قبر النبي على وبعض العبادات المبتدعة، فقال في الكلام على هذه البدع: وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحًا، ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده، ويعفى عنه لعدم علمه وهذا باب واسع. وعامة العبادات المنهي عنها، قد يفعلها بعض الناس، ويحصل له نوع من الفائدة، وذلك لا يدل على أنها مشروعة، ثم العالم قد يكون متأولًا، أو مجتهدًا مخطئًا، أو مقلدًا فيغفر له خطؤه، ويثاب على فعله من المشروع، المقرون بغير المشروع، فهذا كلامه في الأمور التي ليست شركًا.

وأما الشرك فقد قال رَجِمَهُ أَللَهُ: إن الشرك لا يغفر، وإن كان أصغر نقل ذلك عنه تلميذه صاحب الفروع فيه، وذلك -والله أعلم- لعموم قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ.﴾ [النساء:٤٨] مع أن الشيخ رَحِمُهُ أَللَّهُ لم يجزم أنه يغفر لمن ذكرهم، وإنها قال قد يكون. وقد قال رَحَمُهُ أَللَهُ، في (شرح العمدة) لما تكلم في كفر تارك الصلاة، فقال: وفي الحقيقة فكل رد لخبر الله، أو أمره فهو كفر، دق أو جل، لكن قد يعفى عها خفيت فيه طرق العلم، وكان أمرًا يسيرًا في الفروع، بخلاف ما ظهر أمره، وكان من دعائم الدين، من الأخبار والأوامر، يعنى: فإنه لا يقال قد يعفى عنه.

وقال رَحَمُهُ اللّهُ في أثناء كلام له، في ذم أصحاب الكلام، قال: والرازي من أعظم الناس في باب الحيرة، له نهمة في التشكيك، والشك في الباطل خير من الثبات على اعتقاده، لكن قل أن يثبت أحد على باطل محض، بل لا بد فيه من نوع من الحق، وتوجد الردة فيهم كثيرًا، كالنفاق، وهذا إذا كان في المقالات الخفية، فقد يقال: لم تقم عليه المحجة التي يكفر صاحبها. لكن يقع ذلك في طوائف منهم، في أمور يعلم العامة والخاصة، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدًا بعث بها، وكفر من خالفها، مثل عبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة غيره، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل أمره بالصلوات الخمس، ومثل معاداة المشركين، وأهل الكتاب، ومثل تحريم الفواحش، والربا والميسر، ونحو ذلك.

وقولك: إن الشيخ يقول، إن من فعل شيئًا من هذه الأمور الشركية، لا يطلق عليه أنه مشرك كافر، حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية، فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبر، وعبادة غير الله، ونحوه من الكفر، وإنها قال هذا في المقالات الخفية، كما قدمنا من قُوله: وهذا إذا كان في المقالات الخفية، فقد يقال: لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، فلم يجزم بعدم كفره، وإنها قال: قد يقال! اهلاً.

فتبين من تقريره هذا رَحَمُهُ اللهُ أن القول بإعذار عباد القبور بالجهل احتجاجًا بجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمُهُ الله ونحوه شبهة جرجيسية وطريقة إبليسية.

<sup>(</sup>۱) الدرر السنية (۱۰/ ۲۸٦–۲۸۹).

وكذا العلامة سليهان بن سحهان رَحَمَهُ الله رد على داود بن جرجيس تحريفه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ الله في مسألة قيام الحجة والعذر بالجهل لعباد القبور، قال رَحَمُهُ الله: "نقله عن شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم على أن الجاهل والمخطئ... إلى آخره، فالجواب أن يقال: كلام الشيخين إنها هو في المسائل النظرية والاجتهادية، التي قد يخفى الدليل فيها، وأما عباد القبور فهم عند السلف وأهل العلم يسمون الغالية؛ لأن فعلهم غلو يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصالحين، وعبادتهم، وأيضًا فإن هذا النقل فيه تكفير من قامت عليه الحجة، ولو في المسائل الخفية، فبطلت الشبهة العراقية.

ومسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام، لا أهل الأهواء ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة، كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه، عرف أن هذا زبدتها وحاصلها، وسائر الأحكام تدور عليه.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الرد على المتكلمين) لما ذكر بعض أثمتهم توجد منهم الردة عن الإسلام كثيرًا، قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية، فقد يقال فيها: إنه مخطئ ضال، لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن هذا يصدر منهم في أمور يعلمها الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله على بعث بها، وكفر من خالفها، مثل عبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبين وغيرهم، فإن هذه أظهر شرائع الإسلام، ومثل إيجابه للصلوات الخمس، وتعظيم شأنها، ومثل تحريم الفواحش، والزنا والخمر والميسر، ثم تجد كثيرًا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين، كما فعل أبو عبد الله الرازي، قال: وهذه ردة صريحة. انتهى.

فإذا علمت هذا، فمن بلغته رسالة محمد ﷺ، وبلغه القرآن، فقد قامت عليه الحجة، فلا يعذر في عدم الإيهان بالله وملائكته ورسله، واليوم الآخر، فلا عذر له بعد

ذلك بالجهل. وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم، ونقطع أن اليهود والنصاري اليوم جهال مقلدون، ونعتقد كفرهم، وكفر من شك في كفرهم.

وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر، والشك هو التردد بين شيئين، كالذي لا يجزم بصدق الرسول على ولا كذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه، ونحو ذلك، كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، أو لا يعتقد تحريم الزنى ولا عدم تحريمه، وهذا كفر بإجماع العلماء، ولا عذر لمن حاله هكذا بكونه لم يفهم حجج الله وبيناته؛ لأنه لا عذر له بعد بلوغها، وإن لم يفهمها، وقد أخبر الله عن الكفار أنهم لم يفهموا فقال: ﴿ وَمَعَلْنَا عَلَى تُلُوبِهِمُ آكِنَةً أَن يَفَقَهُوهُ وَفِي النائِيمُ وَقَرًا ﴾ [الإسراء: ١٤] والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله أعلم.

وأما قول هذا العراقي: (حتى تتبين له الحجة بيانًا واضحًا لا يلتبس على مثله) فأقول: هذا تحريف لكلام الشيخ، فإن الشيخ لم يقل حتى تتبين له الحجة... إلى آخره، وإنها هي زيادة عراقية، وإنها قال الشيخ: (ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول ﷺ). فقوله: (حتى تتبين له الحجة بيانًا واضحًا لا يلتبس على مثله) إنها هو فهم الحجة، وفرق بعيد بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة، إذا كان على وجه يمكن معه العلم، ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيهان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول، قال تعالى: ﴿أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَصَّنَهُمُ مَنْ اللهُ عَلَى فَلُوبِهِمْ وَعَلَى سَعْيهِمُ وَعَلَى أَسَتُمُوبَ إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى.

ويقال أيضًا: فرض كلام شيخ الإسلام وتقديره في الأمور التي قد يخفى دليلها، مما ليس هو من ضروريات الدين، ولا هو من الأمور الجلية، بل هو في الأمور النظرية

والاجتهادية» اه(١).

فهذا النقل عن العلامة سليهان بن سحهان رَحَمَهُ الله يتبين منه أن الاحتجاج ببعض الجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ الله في المحاماة عن عباد القبور والمجادلة عن المشركين هي طريقة ابن جرجيس ورثها لمن بعده ممن لم يرد الله به خيرًا.

هذا ما قرره الإمام المجدد رَجَمُهُ الله وأثمة الدعوة رَجَهُ الله في بيان الموقف من احتجاج المجادلين عن المشركين المحامين عن القبوريين بجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَجَمُهُ الله وتلميذه العلامة ابن القيم رَجَمُهُ الله.

فهذا فيه أين البيان وأوضح التبيان في الرد على المخالفين للإمام المجدد في زماننا عن لبس لباس الدعوة تلبيسًا وتدليسًا باسم الدفاع عنها وتبرئتها من تهمة الغلو في التكفير، وأن طريقة المخالفين المعاصرين لأئمة الدعوة رَجَهُوالله هي طريقة المخالفين خصوم الدعوة الأولين إلا أن المعاصرين أشد خطرًا من أسلافهم خصوم الدعوة الأولين وذلك أن الأولين جاهروا بالمحاربة والمخاصمة لهذه الدعوة الإصلاحية السلفية، وأما أعداء الدعوة المعاصرون فإنهم يهدمون هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد التي دعا إليها الإمام المصلح المجدد محمد بن عبدالوهاب رَجَهُوالله وأثمة الدعوة من بعده رَجَهُوالله فهم ينقضون هذا البناء وهذه الدعوة باسم الدفاع عنها، وتبرئتها من تهمة الغلو! فيُدخلون فيها الإرجاء باسمها، ويرمون من كان على حقيقة ما عليه هذه الدعوة من عقيدة التوحيد ومنهج السلف أنهم أهل غلو وتكفير، فعادت تهمة الغلو والتكفير على الدعوة، فهم جادون في نقض الدعوة وهدمها من الداخل، وأعظم ما يكون من ذلك شرح هؤلاء جادون في نقض الدعوة وهدمها من الداخل، وأعظم ما يكون من ذلك شرح هؤلاء المحتوة إلى الله والدفاع عن عقيدة السلف! فلا يزالون يهدمون الدعوة وينقضون بنائها، الدعوة ما يبين خطر هؤلاء المبتدعة الضُّلال.

<sup>(</sup>١) كشف الالتباس (٣٧٢-٣٧٥)

وفي ذلك بيان أن ردود أئمة الدعوة رَحِهُولَقهُ على العراقي الطاغي داود بن جرجيس ومن كان على طريقته هي الأنسب لرد شبه المعاصرين لأن هؤلاء الخصوم الأحفاد ورثوا شبه الآباء والأجداد، ولم يأتوا بجديد وإن كان الأسلوب تغير، كما تقدم، وحيث خرج هؤلاء من ضئضئ ابن جرجيس يقولون بقوله ويدعون بدعوته، وينشرون شبهه في معارضة أهل التوحيد، ويفسدون دينهم ويسعون بمكر كبار في هدم دعوة الإمام المجدد رَحَمُهُ اللهُ فالرد عليهم بها رد أئمة الدعوة رَحَهُ اللهُ على إمامهم، والله ناصر دينه، مذل أعدائه، إنه خير مأمول وأعظم مسؤول.

### .....

### الفرق الناسع:

أن الإمام المجدد وَحَدُهُ أَنَّهُ وَأَمْهُ الدُعوة وَحَهُمُ إِنَّهُ بِينُوا أَن تَكَفَير الزنادقة والقبوريين ليس من جنس طريقة الخوارج في التكفير التي ورد في النصوص ذمها والتحذير منها ، وورد عن الأنمة من سلف وعلماء الأمة التحذير منها ، وما في غلوهم من الجناية العظيمة على الإسلام والمسلمين ، خلافًا لما يقرره محالفوهم ممن يزعم الدفاع عن دعوة الشيخ رَحَمُهُ أَلَنَّهُ حيث يدس في موضع بيان براءة الشيخ من طريقة الخوارج في غلوهم في التكفير ما يزعم نسبته للشيخ وأنمة الدعوة رَحَهُ أِلَنَّهُ أَنهم يحكمون بإسلام القبوريين (

مما رَمَى به أعداءُ الدعوة الإصلاحية السلفية الإمامَ المجددَ وأثمةَ الدعوة رَجَهُمُاللّهُ لدعوتهم أنهم خوارج يكفرون المسلمين! فنسب لهم تشويها وكذبا أنهم خوارج يكفرون المسلمين، ذلك لتكفيرهم من كفره الله ورسوله من الزنادقة والقبوريين.

هذه فرية أعداء الدعوة وخصومها بالأمس، وأما أعداؤها اليوم، فإنهم تلقفوا هذه الفرية، وأثبتوها ولكن لبَّسوا في ذلك فرموا الدعوة بها في سياق الدفاع عنها وتبرئتها من الغلو في التكفير! فزعموا أن الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَجَهُهُولَلَهُ يحكمون بإسلام القبوريين، على وفق قواعدهم الإرجائية الغالية ويرمون من كفر القبوريين أنهم خوارج غلاة في التكفير! فيتهمونهم أنهم مخالفون للإمام المجدد وأثمة الدعوة رَجَهُهُولَلَهُ في هذا الباب! والنتيجة: من يحكم بكفر القبوريين هم خوارج، هذا صريح قولهم.

فعادت التهمة للدعوة الإصلاحية فكها افترى عليها أعداؤها وخصومها بالأمس، افترى عليهم أعداؤها وخصومها اليوم ولكن اختلفوا في الأسلوب، واتفقوا في النتيجة! فتشابهت قلوبهم. ولذلك اضطرب هؤلاء الأدعياء في الجواب على ما هو نص صريح من كلام الإمام المجدد رَحِمَهُ اللهُ وأئمة الدعوة رَحِمَهُ اللهُ عا ينقض دعواهم وزعمهم أن الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَحِمَهُ اللهُ يحكمون بإسلام القبوريين، ولذلك نرى لبعضهم موقفًا غير جيد من بعض أئمة الدعوة كالعلامة إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن والعلامة عبدالله أبابطين رَحَهُ مَا اللهُ ودعواهم أن عندهما غلو في التكفير، وكذا موقفهم المشين من اللجنة الدائمة للفتوى وما يقرره صريحا لا يحتمل التأويل الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَمُ اللهُ وغيرهم من العلماء.

فتارة يقولون لهم قولان! وتارة يقولون فيها تناقض، وتارة يقولون مسألة خلافية وكلامهم منشور مشهور تغني الإشارة عن الإحالة.

هذا كله بسبب ضلالهم في الاعتقاد في باب الإيهان، ومخالفتهم عقيدة السلف في ذلك.

وقد كتبت كتابًا في هذه المسألة وبينت ضلالهم وعظيم مباينتهم لعقيدة السلف في ذلك بعنوان: (الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيان) وقدَّم له شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وشيخنا الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ حفظهما الله.

ولذلك تراهم يسيرون في الموقف عمن يقرر عقيدة المسلمين في الزنادقة والقبوريين على ما سار عليه أسلافهم من خصوم الدعوة وأعدائها الألداء في ذمهم وعيبهم ووصفهم بالغلاة والخوارج والتكفيريين، وهم براء من عقيدة الخوارج الغلاة المكفرين بالعموم وبالظنون وبها دون الكفر من المعاصي والذنوب، يعلم ذلك كل مستبصر عارف بالفرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة الخوارج الضالين.

لذلك فإن الإمام المجدد رَجَمُهُ اللهُ وأثمة الدعوة رَجَمُهُ اللهُ بينوا أن تكفيرهم للقبوريين ليس من جنس طريقة الخوارج التي وردت النصوص في ذمهم والتحذير منهم، وبينوا الفرق بين طريقة المسلمين في تكفير القبوريين وطريقة الخوارج في تكفير

المسلمين، وبينوا أن ما هم عليه من امتثال أمر الله في الكفر بالطاغوت وتكفير من عبد غير الله ليس من طريقة الخوارج الغلاة، وردوا على المعارضين للدعوة ممن يلصق تهمة التكفير بهذه الدعوة، خلافا لما يسلكه مخالفوهم اليوم كها تقدم.

فمن تقريرات الإمام المجدد رَحَمُهُ اللّهَ في دفاعه عن نفسه وتبرئته دعوته بما رماه الخصوم من سلوك مسلك الخوارج في الغلو في التكفير، وبيانه أن تكفير القبوريين ليس من الغلو في التكفير الذي ورد ذمه بالنصوص:

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمَهُ اللّهُ في رسالة لأحد علماء المدينة: «وبعد: الخط وصل أوصلك الله إلى رضوانه، وسر الخاطر حيث أخبر بطيبكم، فإن سألت عنا فالحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وإن سألت عن سبب الاختلاف، الذي هو بيننا وبين الناس، فها اختلفنا في شيء من شرائع الإسلام، من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، وغير ذلك، ولا في شيء من المحرمات.

الشيء الذي عندنا زين هو عند الناس زين، والذي عندهم شين هو عندنا شين، إلا أنا نعمل بالزين، ونغصب الذي يدنا عليه، وننهى عن الشين، ونؤدب الناس عليه..." اه إلى أن قال بعد أن بين التوحيد والشرك وحقيقتها: "فإن قال قائلهم: إنهم يكفرون بالعموم، فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، الذي نكفر، الذي يشهد أن التوحيد دين الله، ودين رسوله، وأن دعوة غير الله باطلة، ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيد، ويسميهم الخوارج، ويتبين مع أهل القبب على أهل التوحيد، ولكن نسأل الله الكريم، رب العرش العظيم، أن يرينا الجق حقًّا، ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلّا، ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسًا علينا فنضل، ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُوبُونَ الله قَاتَيعُونِ ﴾ الأَنه، وآل عمران ١٣٦٤ اه(أ).

<sup>(</sup>۱) الدرر السنية (۱/ ۲۰ – ٦٣).

وقال رَحَمَهُ الله في موضع بيانه خس مسائل: «الثالثة: أن تحضر بقلبك: أن الله سبحانه لم يرسل الرسول إلا ليصدق ويتبع، ولم يرسله ليكذب ويعصى، فإذا تأملت إقرار من يدعي أنه من العلماء بالتوحيد، وأنه دين الله ورسوله، لكن من دخل فيه فهو من الخوارج الذين تحل دماؤهم، ومن أبغضه وسبه وصد الناس عنه فهو الذي على الحق، وكذلك إقرارهم بالشرك، وقولهم ليس عندنا قبة نعبدها، بل جهادهم: الجهاد المعروف، مع أهل القباب، وأن من فارقهم حل ماله ودمه. فإذا عرف الإنسان هذه المسألة الثالثة كما ينبغي، وعرف أنه اجتمع في قلبه ولو يومًا واحدًا أن قلبه قبل كلامهم أن التوحيد دين الله ورسوله، ولكن لا بد من بغضه وعداوته، وأن ما عليه أهل القباب هو الشرك، ولكنهم هم السواد الأعظم، وهم على الحق، ولا يقول: إنهم يفعلون، فاجتماع هذه الأضداد في القلب، مع أنها أبلغ من الجنون، فهي من أعظم ما يعرفك بالله، وبنفسك، فمن عرف نفسه وعرف ربه تم أمره، فكيف إذا علمت أن هذين الضدين اجتمعا في قلب صالح وحيوان وأمثالهما أكثر من عشرين سنة؟! اه الأ.

وقال رَحَمَهُ اللّهُ: "فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم، ممن يعبد الأولياء والصالحين، نحكم بأنهم مشركون، ونرى كفرهم، إذا قامت عليهم الحجة الرسالية، وما عدا هذا من الذنوب، التي هي دونه في المرتبة والمفسدة، لا نكفر بها. ولا نحكم على أحد من أهل القبلة، الذين باينوا لعباد الأوثان والأصنام والقبور، بمجرد ذنب ارتكبوه، وعظيم جرم اجترحوه وغلاة الجهمية والقدرية والرافضة، ونحوهم ممن كفرهم السلف، لا نخرج فيهم عن أقوال أثمة الهدى والفتوى، من سلف هذه الأمة، ونبرأ إلى الشاف، لا نخرج وقالته في أهل الذنوب من المسلمين اه(١).

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١/ ١٢١-١٢٢).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١/ ٥٢٢).

وقال رَحَمُهُ اللهُ في سياق رده على سليهان بن سحيم: «أما المسألة الثالثة: وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام، أن أهل العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم بالذنب، وهذا حق، ولكن ليس هذا ما نحن فيه، وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى، أو سرق، أو سفك الدم، بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر، وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك، ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك، وأنت رجل من أجهل الناس، تظن أن من صلى وادعى أنه مسلم لا يكفر الهها اهداً.

فهذه بعض ما نقل عن الإمام المجدد رَحَمَهُ اللّهَ تبين أن فرية رمي الدعوة وإمامها بأنهم خوارج قديمة، وتبين سبب رميهم بهذه التهمة وهي أنهم يأمرون بالتوحيد ويوالون أهله، ويحذرون من الشرك ويكفرون أهله، فتأمل ذلك فإن فيه فائدة عظيمة لمن فتح الله مغاليق قلبه وشرح صدره لمعرفة الحق ومحبته والعمل به.

ومن تقريرات أثمة الدعوة رَحَهُمَاللَهُ في دفاعهم عن أنفسهم وتبرئة الدعوة الإصلاحية مما رماه الخصوم من سلوك مسلك الخوارج في الغلو في التكفير، وبيانهم أن تكفير القبوريين ليس من الغلو في التكفير الذي ورد ذمه بالنصوص:

قال العلامة عبدالرحمن بن حسن رَحَمُهُ الله في سياق رده على بعض المشوشين على دعوة الشيخ رَحَمُهُ الله عن بتهمونها بأنها على طريقة الخوارج، قال رَحَمُهُ الله الوس تمويهه الذي كتبه في أوراقه، مما نسبه لشيخ الإسلام في قوله: وكان قتال الخوارج بالنصوص الثابتة، وبإجماع الصحابة والتابعين وعلياء المسلمين، ثم قال: فهذا كلامه في هؤلاء العباد، وأمره بقتالهم، فعلم أن أهل الذنوب الذين يعترفون بذنوبهم، أخف ضررًا على المسلمين من أهل البدع الذين يبتدعون بدعة يستحلون بها عقوبة من يخالفهم، وتكفيره. ثم قال: وهؤلاء بذلك كفروا الأمة، وضللوها سوى طائفتهم الذين يزعمون أنها الطائفة المحقة، فجعلوا طائفتهم صفوة بنى آدم.

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١٠/ ٣٩-٤٠).

وكقوله: ﴿إِنَّ النَّيْنِ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللّهِ أَكْبُرُ مِن مَقْتِكُمُ الْفُسَكُمْ إِذَ مُنْعَوْتُ إِلَى الْإِيمَنِ فَتَكَفُّرُونَ ﴾ [غافر: ١٦]، وكقوله: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَمُمْ أَبَّنَ مَا كُتُتُمْ تُشْرِكُونَ كَفْرَتُمُ وَلِن يُشْرَكَ بِهِ، تُوْمُولُ ﴾ [غافر: ١٦]، وكقوله: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَمُمْ أَبَّنَ مَا كُتُمَ تُشْرِكُونَ عَا اللّهِ بِهِ دُونِ اللّهِ قَالُوا ضَلُوا عَنَا بَل لَمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِك يُحْيلُ اللّهُ الكَفِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠]، وقد أقروا لله بالربوبية، وشركهم صار في الإلهية، وقوله: ﴿ وَمَن بَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلنّهَا مَاخَر لا بُرْهُمُن لَهُ بِهِ فَإِنّما حِسَابُهُ، عِندَ رَبِيعً إِلَىهُ لَا يُشْلِحُ الكَفِونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٧]. فالله تعالى كفر في هذه الآيات من دعا معه غيره، فكيف ينزل من تسك بكتاب الله، ودعا إلى توحيد الله وطاعته، وأنكر الشرك بالله، ونهى عن معصية تشك بكتاب الله مونين وأصحابه، منزلة الخوارج؟! ولا ريب أن هذا ضلال مبين، وانحراف عن سبيل المؤمنين وأصحابه، منزلة الخوارج؟! ولا ريب أن هذا ضلال مبين،

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١١/ ٤٦٧ –٤٦٩)

وقال رَحَمُهُ اللّهُ في سياق رده على عثمان بن منصور حيث كتب كتابة يتهم فيها الشيخ ودعوتهم أنهم خوارج، قال رَحَمُهُ اللّهُ الخوارج الذين أخبر عنهم رسول الله على قد خرجوا في خلافة على بن أبي طالب، منصرفه من قتال صفين، فأظهروا تكفير الصحابة بها جرى بينهم من القتال، كفروا عليًّا رَحَمُ اللّهُ الله فلا المرجوع إلى الحق، واستدل عليهم ابن عباس رَحَعُ الله تعالى: ﴿ وَلِن طَاهِمُ الله وَلن المرجوع إلى الحق، واستدل عليهم ابن عباس رَحَعُ الله تعالى: ﴿ وَلن طَاهِمُ الله وَالله المرجوع إلى الحق، واستدل إلى المحرات: ٩]، فسهاهم مؤمنين مع الاقتتال. وأنكروا التحكيم، وقالوا: لا حكم إلا لله، فناظرهم ابن عباس في ذلك أيضًا، واستدل بقوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ شِفَاقَ بَيْنِهَا فَأَبْمَثُوا فَانْطرهم ابن عباس في ذلك أيضًا أواستدل بقوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ شِفَاقَ بَيْنِهَا فَأَبْمَثُوا الله على مَنْ الله على منافور في كتب الحديث والسير. وأجمع الصحابة رَحَوَليَهُ عَنْهُ والتابعون والأثمة أن هؤلاء هم الذين عنى رسول الله على في الأحاديث، وأمر بقتالهم، وعرف أمير المؤمنين على بن أبي طالب رَحَوَليَهُ عَنْهُ أنها توجد فيهم، وهو المخدج أنهم الذي له ثدي كثدي المرأة، فوجد في القتلى، فسر بذلك على رَحَالِيَهُ عَنْهُ .

وأما أهل هذه الدعوة الإسلامية، التي أظهرها الله بنجد، وانتشرت، واعترف بصحتها كثير من العلماء والعقلاء، وأدحض الله حجة من نازعهم بالشهادة، فهم بحمد الله أبعد الناس عن مشابهة الخوارج وغيرهم من أهل البدع: ودينهم هو الحق، يدعون إلى ما بعث الله به رسله، من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وينهون عن دعوة الأموات والغائبين، وطلب الشفاعة منهم. وأنكروا ما يعتقده المشركون، من أن الأموات والغائبين، يملكون الضر والنفع، والتصرف والتدبير، فإن جماع الدين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بها شرع، فخالفوا من خرج عن هذا الدين، وجاهدوا من قدروا على جهاده، حتى أظهر الله هذا الدين، وأبطل كيد الكائدين، وشبه المشبهين.

ولم يكفروا أحدًا من الصحابة وَ الله عَمْهُمْ بَلِ أَحَوَهُمْ ووالوهم، وأعرضوا عما شجر بينهم، وعلموا أنّ لهم حسنات عظيمة، يمحو الله بها السيئات، وتضاعف بها الحسنات. وهذه الطائفة -بحمد الله على منهج الصحابة في أصول الدين وفروعه، والحجة عندهم فيها قاله الله ورسوله، وما كان عليه الصحابة والتابعون، وأثمة الإسلام، وفارقوا أهل الشرك وعبادة الأوثان، وأظهروا عداوتهم في الجملة. وخالفوا أهل كل بدعة في بدعتهم، كالجهمية والمعتزلة والمرجئة، وغيرهم من أهل البدع، كالباطنية، والفلاسفة وغيرهم، فها ناظرهم صاحب بدعة إلا وألجؤوه المضائق، وأدحضوا حجته بالكتاب والسنة، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

ولكن السبب في تنزيله لهم منزلة الخوارج: أنهم ينهون عن دعوة غير الله، وعبادته من الأموات والغائبين، ويقولون: العبادة حق الله، لا يصلح منها شيء لملك مقرب، ولا نبي مرسل، وينكرون ما وقع في كثير من البلاد، من دعوة أرباب القبور، والتذلل لهم والرغبة إليهم، وإنزال الحوائح بهم، والتقرب إليهم بالنحر والذبح لهم، وغير ذلك عما يطول عده. فمن أنكر هذا الشرك سهاه خارجيًّا، لاعتقاده أن هذا الشرك لا يضر، ولا يناقض الإسلامة اه(۱).

فهذه التقريرات البديعة تبين بيانًا جليًّا أن هذه الفرية قديمة، ورثها خصوم الدعوة اليوم من أسلافهم في رمي من يكفر الزنادقة وعباد القبور بأنهم خوارج، وفيها بيان الردعلي هذه الفرية.

وللعلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحِمَهُاللَّهُ ردود نافعة على هذه الفرية، فمن ذلك:

قال رَحْمَهُ اللّهُ: ﴿قَالَ الْعُرَاقِي: وَالْخُوارِجِ هُمْ كُمْ فِي الْبُخَارِي وَمُسَلَمُ وَغَيْرُهُمُ مِنْ سائر كتب الحديث أناس عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين...، وأطال الكلام في الخوارج، وذكر بعض النصوص فيهم مع تصرف وعدم تحقيق

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١١/ ٥٣٥-٥٣٧).

ومعرفة للنقل، إلى أن قال: فتبين لك أن علامة الخوارج تنزيلهم آيات القرآن النازلة في الكفار على المؤمنين من أهل القبلة؛ ولهذا ما ترى أحدًا من أهل السنة يتفوه بذلك ولا يكفر أحدًا، ومنشأ هذه البدعة من سوء الظن واتباع العقل...، ثم ذكر حديث اعتراض ذي الخويصرة التميمي على قسمة رسول الله على وما قال له، ثم ذكر قول الحوارج: «لا حكم إلا لله» وقال بعده: وكذلك إخوانهم في هذا الزمان يقولون: «لا يعبد إلا الله» فنقول: صدقتم هذه كلمة حق، ولكن أين الذي يعبد غيره إذا كان مسلمًا ناطقا بالشهادتين، ويصلى ويصوم ويزكى ويجج؟

والجواب أن يقال: إن الأحاديث والآثار التي جاءت بها السنة وصحت بها الأحبار في شأن الخوارج ووصفهم وذمهم، فهي معروفة مشهورة عند أهل العلم بالحديث والآثار، وقد ساقها مسلم في صحيحه من نحو عشرة أوجه، وهذا العراقي ليس من رجال هذا الشأن ولا يحسن الحكاية والنقل، ولا تمييز له بين مرفوعها وموقوفها، وصحيحها وسقيمها وغيره يوضحه قوله: والخوارج هم كها في البخاري ومسلم وغيرهما من سائر كتب الحديث أناس عملوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فهذا كلام غبي غوي لا يدري الصناعة ولا يعرف ما في تلك البضاعة، فإن هذا اللفظ ليس مرفوعًا باتفاق، وليس في سائر كتب الحديث والسنن الأربعة وصحيحي البخاري ومسلم، ليس فيها هذا اللفظ، فكلامه كلام جاهل بصناعة الحديث وروايته، ولسنا بصدد بيان جهله فيها هذا اللفظ، وإنها المراد كشف شبهه وردها.

وحاصل مقصوده ونقله: تشبيه أهل الإسلام والتوحيد بالخوارج في تكفيرهم من عبد الأنبياء والأولياء والصالحين، ودعاهم مع الله؛ لأن عباد القبور عنده أهل سنة وجماعة، وأهل الإسلام من جنس الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة، هذا حاصل إسهابه ومضمون خطابه، لكنه أطال بها لا طائل تحته اه(۱).

<sup>(</sup>١) منهاج التأسيس والتقديس (٣٦-٣٧).

وقال رَحَمُهُ اللّهُ: «وقد ذكر العلامة ابن القيم وغيره أن عباد القبور والمشايخ نسبوا أهل التوحيد والسنة إلى بدعة الخوارج وطريقتهم، الداء قديم ورثه هذا وأمثاله عن الغلاة في عبادة الصالحين وعبادة الشياطين ﴿كَنَالِكَ قَالَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِم قَاللّهُ عَنَّكُمُ مُبِنَهُم يَوْمَ الْقِينَمة فِيما كَاتُوا فِيهِ يَغْتَلِقُونَ ﴾ [البقرة: ١١٣]، والحوارج كفرت بأمور ظنتها ذنوبًا وليست كذلك، وبذنوب محققة دون الشرك والتنديد، وأما الرسل وأتباع الرسل فكفروا من لم يؤمن بالله، أي: بربوبيته، وإلهيته، وتوحيده، وإفراده بالعبادة، ومن جعل له ندًا يدعوه ويعبده، ويستغيث به ويتوكل عليه ويعظمه، كما فعلت الجاهلية من العرب، ومشركو أهل الكتاب، فتكفير هؤلاء ومن ضاهاهم وشابههم ممن أتى بقول أو فعل يتضمن العدل بالله، وعدم الإيهان بالبعث بعد الموت، وكل ما شابه هذا كياله، والإيهان بالبعث بعد الموت، وكل ما شابه هذا من الذنوب المكفرة كما نص عليه علماء الأمة، وبسطوا القول فيه، حتى كفروا من أنكر من الذنوب المكفرة كما نص عليه علماء الأمة، وبسطوا القول فيه، حتى كفروا من أنكر فرعًا مجمعًا عليه إجماعًا قطعيًا، كما مرت حكايته عن الحنابلة.

وأما الخوارج فلم يفصلوا ولم يفقهوا مراد الله ورسوله، فكفروا بكل ذنب ارتكبه المسلم، فمن جعل التكفير بالشرك الأكبر من هذا الباب فقد طعن على الرسل وعلى الأمة، ولم يميز بين دينهم ومذهب الخوارج، وقد نبذ نصوص التنزيل واتبع غير سبيل المؤمنين، اهداً.

وقال رَحْمَهُاللَّهُ: «أهل العلم والإيهان وأتباع الرسل: فهم يفرقون بين الذنوب وغيرها، ويفصلون في الذنوب المحققة بين ما يكفر ويوجب الردة وما يوجب الفسوق فقط، وما لا يوجبه من الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر، فهم على صراط مستقيم، ومنهج مستبين، يأتمون بكتاب الله، ويقتدون برسول الله، ويعتصمون بحبل الله، قد فصلوا وبينوا الذنوب المكفرة لأصحابها، وقرروها بأدلتها في كتب الحديث،

<sup>(</sup>۱) مصباح الظلام (۱/ ۱۲۵–۱۲۷)

كالصحيحين والسنن الأربع والمسانيد الثانية، والمعاجم، ونحوها من دواوين الإسلام التي يرجع إليها في سائر الأحكام؛ ولذلك عقد أهل المذاهب المتبوعين أبوابًا مستقلة في حكم الردة، وذكروا ما يكفر به المسلم من الأقوال والأفعال، وكلهم قرر أن الشرك الأكبريوجب الردة كما يوجبها السحر والاستهزاء بالله وبكلامه ورسله، وذكروا أن من كفر بحرف من القرآن، أو فرع مجمع عليه أنه مرتد، ويخرج عن الإسلام بذلك، وذكروا أشياء كثيرة قد أفردها ابن حجر وغيره بالتصنيف، فإن كان هؤلاء كلهم خوارج، فليس في الأمة إلا خارجي مبتدع، وإمامهم ورئيسهم أبو بكر الصديق رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ الذِّي كَفُرُ وقاتل مانع الزكاة، وإن لم يكن هؤلاء من الخوارج وأهل البدع فالشيخ رَحَمَهُ اللَّهُ واحد من الجملة وفرد من آحاد العلماء، ولم يخرج عن سبيل أهل العلم في مسألة من المسائل، والمسألة التي فيها النزاع- وهي دعاء الأموات والغائبين للشفاعة أو غيرها من المطالب- مسألة إجماعية لا نزاع فيها بين علماء الأمة، وقد حكى شيخ الإسلام الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط، يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، بل حكى في رده على النصارى: أن النبوات اتفقت على تكفير من دعا الأموات والغائبين، وقرر أن هذا من العبادات التي لا تصر ف لغير الله ولا يستحقها أحد سواه.

إذا عرفت هذا: فالمعترض وأمثاله صالوا على أتباع الرسل قديمًا وحديثًا بأنهم خوارج، وأن هذا دين الخوارج، وقالت قريش قبلهم لرسول الله على: إنه الصابئ والصابئ قريب من معنى المعتزلي والخارجي، قال العلامة ابن القيم رَحَمُاللَّهُ في نونيته: ومن العجائب أنهم قالوا لمن \*\* قسد دان بالأثسار والقسرآن أنستم بنام الخوارج أنهم \*\* أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني فثبت أن هذا الداء قديم، صد به إبليس الرجيم أنما لم يفرقوا بين ما كفرت به فنبت أن هذا الداء قديم، صد به إبليس الرجيم أنما لم يفرقوا بين ما كفرت به

الرسل وأتباعهم، وما كفرت به الخوارج وأشياعهم، فكم هلك في هذا من جاهل، وكم زاغ به من زائغ» اه<sup>(۱)</sup>.

وقال رَجَمَهُ اللّهُ: «وأما دعواه: أن شيخنا رَجَمُهُ اللّهُ عمن قال فيهم النبي ﷺ: «إنهم يقتلون أهل الإيان ويدعون أهل الأوثان». فيقال: قد قال هذا قبله كل مشرك وعابد لغير الله، حتى إن قريشًا قالوا للنبي ﷺ إنه صابئي، ولقبوه به، والجهمية المعطلة يسمون أهل السنة: حشوية ونوابت، والرافضة يسمونهم: نواصب، والقدرية يسمونهم: مجبرة.

وبالجملة فقد قال هذا كل مشرك، وباب الدعاوى مصراعاه أوسع من بصرى إلى عدن، وهكذا كل من جرد التوحيد لله العزيز الحميد نسبه عباد القبور إلى هذا الإفك المبين، ولعمر الله إن من نهى عن عبادة غير الله، وأمر بتوحيده لهو المؤمن البر الراشد، المداخل في أتباع الرسل وأوليائهم، وإن كان خارجًا عن أهل الشرك بالله وعبادة غيره، متبرنًا منهم، ماقتًا لهم:

وعيرها الواشون أني أحبها \*\* وتلك شكاة ظاهر عنك عارها

وأقرب الناس شبها بالخوارج: من خرج عن جماعة المسلمين إلى عبادة الصالحين والشياطين، ولم يلتزم جماعة المسلمين أهل التوحيد والتعظيم لله رب العالمين، قال العلامة ابن القيم رَحَمُهُ اللّهُ:

من لي بشبه خوارج قد كفروا \*\* بالذنب تأويلا بدلا إحسان ولهم نصوص قصروا في فهمها \*\* فأتوا من التقصير في العرفان وخصومنا قد كفرونا بالذي \*\* هو غايسة التحقيق والإيسان

<sup>(</sup>۱) مصباح الظلام (۳/ ٤٦٦ –٤٧٨)

وقد أشبعنا الكلام على أمر الخوارج، وذكر مبدأ أمرهم، وكيف كانت شبهتهم، فيها كتبناه من الرد على طاغية العراق، ولله الحمد والمنة، اه(١٠).

وقال رَجَمُةُ آلَكُة: «أهل العلم قاطبة فرقوا بين هذا - يعني تكفير القبوريين - وبين رأي الخوارج، وعقدوا أبوابًا مستقلة في أحكام المرتدين، واتفقوا على التكفير بإنكار الوحدانية، واتخاذ الآلهة من دون الله، كها عليه عباد القبور وعباد الملائكة والأنفس المفارقة، وجعلوا هذا أظهر شعائر الإسلام، وأعظم قواعده، وأكبر أركانه كها في حديث معاذ: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»، والحنابلة وغيرهم قرروا هذا في أبواب حكم المرتد، وكذلك من قبلهم من الأئمة.

والسلف يكفرون من كفره الله ورسوله، وقام الدليل على كفره، حتى في الفروع، فيكفرون منكر هذه الأحكام المجمع على حلها أو تحريمها، كحل الخبز وتحريم الخنزير، بل جميع الرسل جاءت بتكفير من عدل بربه وسوى بينه وبين غيره، كها ذكره شيخ الإسلام في رده على اليهود والنصارى، ودليله ظاهر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله.

فإن كان تكفير المشرك، ومن قام الدليل على كفره هو مذهب الخوارج، ولا يكفر أحد عند أهل السنة، فهذا رد على الله وعلى رسله، وعلى أهل العلم والإيهان قاطبة، ويكفي هذا ردا وفضيحة لهذا المعترض، الذي لم يميز ولم يفرق بين دين المرسلين، ومذهب الخارجين والمارقين، اه<sup>17</sup>.

وقال رَجَهُ أَلَلَهُ: (ما قرره الشيخ مباين لمذهب الخوارج موافق لمذهب أهل الإسلام من أهل العلم والدين، وأن من زعم أن قول الشيخ هو قول الخوارج، فقد تضمن زعمه وبهته تجهيل أثمة الدين، وعلماء المسلمين، عمن نهى عن الشرك بالله رب العالمين،

<sup>(</sup>۱) مصباح الظلام (۳/ ۱۳ ٥–۱۵).

<sup>(</sup>٢) مصباح الظلام (٣/ ٩٣٥-٥٩٤).

وأنهم لم يفرقوا بين مذهب الخوارج ودين الرسل، بل لازمه أن ما تضمنه الكتاب العزيز والسنة النبوية من تكفير من دعا مع الله آلهة أخرى هو مذهب الخوارج، فنعوذ بالله من الجهل المعمي، والهوى المردي» اه(١٠).

وقال رَحِمَهُ اللّهُ: ﴿إِهَمَالُ الجهاد، وعدم تكفير المرتدين، ومن عدل بربه، واتخذ معه الأنداد والآلهة، فهذا إنها يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله، ولم يعنهم أمره، ولم يسلك صراطه، ولم يقدر الله ورسوله حق قدره، بل ولا قدر علماء الأمة وأثمتها حق قدرهم، وهذا هو الحرج والضيق. قال تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهَدِينَهُ يَثْمَحُ صَدَرُهُ لِلإِسْلَام، بل هو [الأنعام: ٢٥]، والجهاد للهارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام، بل هو من أركانه العشرة، كما نص عليه بعض المحققين، وفي الحديث: ﴿وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » فلا ينشرح له ويراه حقا وواسعا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه، ويراه ضيقا حرجا من أراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين.

هكذا يقرر الكلام هنا والقول في هذا الموضع، لا ما زعمه من خسف الله قلبه، فعكس القضية، وراغم الأدلة الشرعية، والقوانين المحمدية، فبعدا لقوم لا يؤمنون.

وأما قوله: (أن تكفيرها حذر منه نبينا ﷺ غاية التحذير)، فيقال: إن زعمت أن النبي ﷺ حذر عن تكفير من أتى ما يوجب الكفر ويقتضيه ممن بدل دينه، فهذا مكابرة وجحد للضروريات والحسيات، وقائله إلى أن يعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الأيات والأحاديث، وحكاية الإجماع، وفعل الأمة طبقة طبقة وقرنا قرنا، وإن أراد أن النهي عن تكفير عموم الأمة وجميعها: فهذا لم يقله أحد، ولم نسمع به عن مارق ولا مبتدع، وهل يقول هذا من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم والإيهان والدين، وأما بعض الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفة، وسائر أهل

<sup>(</sup>۱) مصباح الظلام (۳/ ۹۹۵-۹۹۵)

**→•** (189)

الردة في زمن أبي بكر، وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا في زمن على رَضِّؤَلِلَهُ عَنْهُ وغلوا فيه، وهكذا الحال في كل وقت وزمان، ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام في أهل الردة وأحكامهم.

وفي ضمن هذا القول ما تقدم من تسفيه جميع الأمة، وتجهيل علمائها الذين كفروا بكثير من الأحداث والمكفرات، وفيه: (أنهم لم يسلكوا الطريق الواسع، ولم يفهموا الحديث عن نبيهم) وبالجملة: فهذا المعترض عموه بلفظ الأمة ملبس» اه<sup>(١)</sup>.

فهذه نصوص صريحة واضحة للعلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَجْمَهُٱللَّهُ في رد فرية تكفير المسلمين وبراءة دعوة الإمام المجدد رَجْمَهُٱللَّهُ من ذلك، وبيان الفرق المبين بين تكفير القبوريين وتكفير المسلمين، وأن الأول هو واجب على كل مسلم، وأن الثاني هو مما ذمته النصوص وبينت ضلال أهله.

ومثل ذلك عِن غيرهم من أئمة الدعوة رَجِهُرُاللَّهُ فمن ذلك:

سُئل العلامة حمد بن ناصر بن معمر رَحِمَهُ ٱللَّهُ، قال السائل: إنكم تكفرون بالمعاصي؟

فأجاب: «ليس هذا قولنا، بل هذا قول الخوارج، الذين يكفرون بالذنوب، ولم نكفر أحدًا بعمل المعاصى، بل نكفر من فعل المكفرات، كالشرك بالله بأن يعبد معه غيره، فيدعو غير الله، أو يذبح له، أو ينذر له، أو يخافه، أو يرجوه، أو يتوكل عليه، فإن هذه الأمور كلها عبادة لله بنص القرآن، وإيراد الأدلة على ذلك له بسط طويل، لا تحتمله هذه الورقة.

فنقول: الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك، حق الله على عباده، فمن أشرك مع الله غيره في هذه الأفعال فهو مشرك كافر، وإن قال لا إله إلا الله، وصلي وصام، وزعم أنه

<sup>(</sup>۱) مصباح الظلام (۱/ ۱۲ –۱۲۳).

مسلم، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم، لا اختلاف في ذلك؛ اه(١).

وفي رسالة للإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود رَحَهُمُواللهُ في رسالة إلى سليهان باشا قال فيها: «وأما قولكم: وأما ما اعترينا، وما ابتلينا به من الذنوب، فليست أول قارورة كسرت في الإسلام، ولا يخرجنا من دائرة الإسلام، كها زعمت الخوارج من الفرق الضالة، الذين عقيدتهم على خلاف عقيدة أهل السنة والجهاعة.

فنقول: نحن بحمد الله، لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب، وإنها نكفر لهم بها نص الله ورسوله، وأجمع عليه علياء الأمة المحمدية، الذين هم لسان صدق في الأمة، أنه كفر، كالشرك في عبادة الله غيره، من دعاء، ونذر، وذبح، وكبغض الدين وأهله، والاستهزاء به. وأما الذنوب، كالزني، والسرقة، وقتل النفس، وشرب الخمر، والظلم،

<sup>(</sup>۱) الدرر السنية (۱۰/ ٣٣٧–٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (١/ ٣٦٢).

ونحو ذلك، فلا نكفر من فعله إذا كان مؤمنًا بالله ورسوله، إلا إن فعله مستحلًّا له، فها كان من ذلك فيه حد شرعي أقمناه على من فعله، وإلا عزرنا الفاعل بها يردعه، وأمثاله عن ارتكاب المحرمات.

هذا طرف من ردود أثمة الدعوة على هذه الفرية ويطول المقام بالمزيد، وإنها أردنا ذكر شواهد من ذلك.

وعليه: يعلم أن الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَحَهُهُ اللهُ في تكفيرهم للزنادقة وعباد القبور إنها هم في ذلك متبعون لا مبتدعون، وأنهم براء من مسلك الخوارج في تكفيرهم للمشركين، وإنها تكفيرهم للزنادقة والقبوريين هو مما أمر الله به ورسوله، وليس من

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (١/ ٣٠٧-٣٠٩).

قبيل الغلو في التكفير، هذا ما قرروه رَجَهُهُوالله كها تقدم بيانه، خلافًا لما يقرره مخالفوهم في عصرنا، حيث يقحمون عند التحذير من الغلو في التكفير والتحذير من الخوارج، التشنيع على من كفر القبوريين بزعم أنهم جهال، ويسمونهم مسلمين، وأن من كفّرهم فقد كفّر المسلمين وسلك طريق الخوارج الضالين، وهذا تحريف للحق وتضليل للخلق، وقد تقدم الرد على ذلك من كلام الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَجَهُوالله، وتقدم البيان أن هذا ليس من قبيل هذا، ما يغني عن تكراره، والله حسبنا ونعم الوكيل.

### وعلى منوال ما بين أئمة الدعوة رَحْمُهُ اللهُ فقد بين علماؤنا ذلك:

فقد بينت اللجنة الدائمة للإفتاء الفرق بين تكفير من كفر بعد إيهانه، وطريقة الحوارج في التكفير، فقد قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَمُهُ أَللَّهُ جوابًا على سؤال: هل باستطاعة أي مسلم أن يكفر شخصًا ما إذا رأى أن ذلك الشخص فعل ناقضًا من نواقض الإسلام؟

فأجابوا: «أهل السنة والجياعة لا يكفرون أحّدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله كها تفعله الخوارج والمعتزلة، ما عدا من ترك الصلاة متعمدًا فإنه يكفر ولو لم ينكر وجوبها على الصحيح من قولي العلماء، لما جاء في الأدلة في كفر تارك الصلاة، ولا يقولون لا يضر مع الإيهان ذنب لمن عمله كها تفعله المرجئة.

وأهل القبلة هم الذين قال فيهم النبي ﷺ همن صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا » أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس رَجَوَلَشَهَنَدُ

وهم أهل السنة والجهاعة السائرون على منهج رسول الله ﷺ وأصحابه وَيَحْلِلَهُ عَلَمْ وأتباعهم بإحسان، لكن من عمل ناقضًا من نواقض الإسلام فهو كافر، كمن يستغيث بالأموات أو يذبح لهم أو يسب الله ورسوله أو يستهزئ بالدين ونحو ذلك، كها أوضح

ذلك أهل العلم في باب حكم المرتد.

وأهل السنة لا يشهدون على أحد معين أنه من أهل الوعيد وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، وورد في هذا وعيد شديد، والواجب على المسلم أن يعتني بهذا الباب العظيم، وأن يحرص على السلامة، ويكف عها لا يعنيه.

وفي الصحيحين عن ابن عمر رَهَيَّكَمَّهُ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كها قال وإلا رجعت عليه». وفيها من حديث أي ذر رَهَوَلِكَهَاءَ أنه سمع النبي ﷺ يقول: «من دعا رجلًا بالكفر أو قال: يا عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه» أي: رجع عليه، وفي (صحيح مسلم) من حديث جندب بن عبد الله رَهَوَاللهُ عَنْ قال رهول الله ﷺ: "قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عَرَهَاللهُ: من ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان، إني قد غفرتُ له وأحبطتُ عملك». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. " اهدا".

ولأجل ذلك تجد إهمال جمع من هؤلاء تدريس رسائل الإمام المجدد رَحَمُاللّهُ وأثمة الدعوة، رَحَمُهُ اللّهُ مع ما فيها من البيان الواضح الجلي لقواعد التكفير والرد على شبهة الخوارج وشبهة المرجئة، وإن شرحوا منها فإنها لا تسلم من تحريفهم وتزويرهم ونقضهم لما قرره الإمام المجدد أثمة الدعوة رَحَمُهُ اللّهُ.

ولذلك فهم يضيقون بها جدًّا، وقد سُئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: ما رأيكم فيمن يقول إن تدريس نواقض الإسلام وكشف الشبهات يجرئ الناس على التكفير وأن الأولى عدم تدريسها؟

<sup>(</sup>١) فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٢٤٤-٤٢٥).

فأجاب: «هذا قلنا لكم أثناء الدرس فيه من يقول لماذا تدرسون الناس هذه الأمور لماذا تشرحونها، الناس مسلمون ويكفي اسم الإسلام، هذا كلام قالوه، وهم أعداء التوحيد، شارقون في التوحيد، ولا يريدون التوحيد، ولكن سندرسها إن شاء الله، وسيقرر في المدارس، وسيشرح في المدارس، رغم أنوفهم، وهذا واجب على أهل العلم وواجب على الناس أن يتعلموا هذا الأمر؛ لأن هذا هو أساس الدين» اه(١).

وعليه: يُعلم ما قرره أثمة الدعوة رَحَهُهُ للله و الره علم اؤنا جزاهم الله خيرا في هذه المسألة، ويعلم أن إقحام التحذير من الغلو في التكفير في موضع بيان الموقف من شرك المشركين، وجعل تكفير المشرك الذي يعبد غير الله من الغلو في التكفير؛ شنشة قديمة، الواجب على كل مسلم الحذر من ذلك والتنبه لهذه الدسيسة. والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله.



https://www.youtube.com/watch?v=fmPMvzET aU انظر (١)



# वर्णावृ



فإنه بمعرفة الفروق بين ما قرره أثمة الدعوة ومخالفوهم في الموقف من الزنادقة وعباد القبور؛ يتبين أن منهج هذه الدعوة السلفية في باب التكفير منهاج وسطي، وطريق سلفي، فهم ليسوا على طريقة المرجئة في جفائهم ولا طريقة الخوارج في غلوهم، فمن أراد السلامة في هذا الباب، فيسلم من أن يكون من المرجئة ويسلم أن يكون من الخوارج؛ فعليه أن يلزم هذا المنهاج، منهج هؤلاء الأئمة المبني على ما دل عليه الكتاب والسنة ومنهج السلف وما أجم عليه العلماء منهج نقى صافي.

فليعتبر كل مسلم بذلك، وليتبصر وليعلم أن المنفرين عن هذا المنهاج والمزهدين فيه اليوم من المنتسبين للدعوة فضلًا عن غيرهم كثر، فليكن منهم على بال، وليتبصر فيها يُنسب للإمام المجدد وأثمة الدعوة رَحَهُ اللهُ من أقوال ومنهاج وليدقق، فإن أهل الكذب والتزوير وأهل البدع اليوم كثر، كل منهم يريد أن يضرب هذه الدعوة السلفية المباركة وينفر عنها ويصد المسلمين عما فيها من الخير الذي عم العالم الإسلامي، وقام على إثره دولة سلفية مباركة.

هذا وقد تم المقصود وهو المسؤول أن يكون ما كتبت خالصًا لوجهه الكريم صوابًا، وأستغفر الله مما فيه من الزلل والخلل، وأعوذ بالله من العمى بعد الهدى، وجزى الله عني مشايخي وطلاب العلم خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

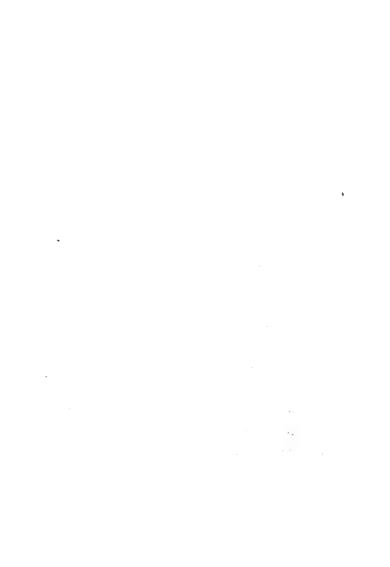

### فهرس الموضوعات

| محم | الموصوح                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧   | المقدمة                                                                                |
| ١   | سبب تأليف الكتاب                                                                       |
| ١١  | مباحث هذه الرسالة سردا                                                                 |
| ۱٥  | المبحث الأول: تعريف العبادة، لغة وشرعا وأهمية تحقيق معناها                             |
| ۲٥  | المبحث الثاني: معنى الإسلام لغة وشرعا وأهمية تحقيق معناه                               |
|     | المبحث الثالث: معنى لا إله إلا الله، وأركانها وشروطها، وأن قول لا إله إلا الله لا يملح |
| ٤٣  | من ردة قائلها وإتيانه بشعائر الإسلام إذا أتى بناقض من نواقضها                          |
|     | المبحث الرابع: معنى الشرك والكفر والزندقة لغة وشرعا وأقسامه وخطورته وأهمية             |
| ۱۹  | معرفة حقيقة ذلك وما يكون به المرء كافرا وما لا يكون كذلك                               |
|     | المبحث الخامس: بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريينِ وإيجاد الأعذار لهم وأن        |
| ۹١  | هذا من نواقض الإسلام                                                                   |
|     | المبحث السادس: بيان ذكر السلف أنه لا عذر لمن ضل عن الهدى البين المحكم، كمن             |
|     | نقض إسلامه بالشرك بالله والكفر به، وبيان تتابع العلماء قرنا بعد قرن على ذلك وأن        |
| 144 | هذا ليس قولا محدثا لأثمة الدعوة ابتدعوه ولم يسبقوا إليه                                |
|     | المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم في           |
| 100 | الموقف من الزنادقة وعباد القبور                                                        |
| /   | أهمية معرفة الفروق بين ما قرره أثمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم في              |
| 101 | الموقف من الزنادقة وعباد القبور                                                        |
|     | الفرق الأول: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَحْهَهُ اللَّهُ يقررون أن من وقع في الشرك  |

| 109  | والكفر الناقل من الملة فإنه لا يتوقف في تكفيره بعينه خلافا لما يقرره مخالفوهم              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ذكر جملة من النصوص من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن المكلف يأخذ حكم                  |
|      | فعله، فمن كان فعله فعل المسلمين سمي مسلما، ومن كان فعله فعل المشركين سمي                   |
| 109  | مشركا                                                                                      |
|      | التنبيه على إطلاق بعضهم عدم كفر المعين إلا بعد انطباق الشروط وانتفاء الموانع (متن          |
| 171  | وحاشية)                                                                                    |
|      | ذكر جملة من النقول المهمة عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمَهُ اللَّهُ في هذه       |
| 177  | المسألة تجلي تقريره في هذه المسألة                                                         |
|      | ذكر جملة من النقول المهمة عن أئمة الدعوة رَجَهُهُ اللَّهُ في هذه المسألة تجلي تقريراتهم في |
| ۱٦٨  | هذه السألة                                                                                 |
|      | الرد على من زعم أن من المهمات والضروريات في باب التكفير التفريق بين الأعمال                |
|      | الظاهرة التي لا تحتمل إلا الكفر الأكبر فتضاد الإيهان من كل وجه كقتل النبي وإهانة           |
|      | المصحف ونحو ذلك، والأعمال التي تحتمل الكفر وغيره لا تضاد الإيهان من كل وجه،                |
| ٥٧١  | وأن النوع الأول يكفر صاحبه مطلقًا إذا توافرت في حقه الشروط وانتفت الموانع                  |
|      | الرد على من زعم أن الشرك إذا فعله المكلف عمن يشهد أن لا إله إلا الله لا يخرجه عن           |
|      | الأصل وهو إسلامه لأنه مشكوك فيه فلا يكون فاعله مشركًا عينًا، إنها يقال فعله                |
| ۱۷٦  | شرك وأما الفاعل فلا يكفر بل هم مسلمٌ! موحدٌ                                                |
|      | بيان أن تقريرات علمائنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وائمة الدعوة رَجَّهُمُرلَّلَةُ     |
| ۸۷۸  | <br>ونقول عن علماء اللجنة الدائمة وغيرهم تبين ذلك                                          |
|      | الفرق الثاني: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجَهُمُ لَللهُ يعدون الحجة التي يكفر تاركها   |
|      | إذا بلغته على وجه يفهمه إذا أراد هو الوحي فهو الحجة الرسالية اللازمة لكل من بلغه           |
|      | وإن لم يفهمه لوجود شبهة مانعه فلا اعتبار لذلك مع بلوغه الحجة الرسالية، خلافا لما           |
| ۱۸۱. | ىقەرە خالفەھمى                                                                             |

فهرس المُوشوعات 🔸 •

|       | ذكر جملة من النصوص من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن من بلغه الوحي فقد                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۱   | قامت عليه الحجة وأنه إذا بلغه على وجه يفهمه إذا أراد فأعرض فلا يعذر                        |
|       | ذكر جملة من النقول المهمة عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحْمَهُ أَللَهُ في هذه       |
| ۱۸٥   | المسألة تجلي تقريره في هذه المسألة                                                         |
|       | ذكر جملة من النقول المهمة عن أثمة الدعوة رَحَهُهُولَلَّهُ في هذه المسألة تجلي تقريراتهم في |
| ۱۸۷   | هذه المسألة                                                                                |
|       | الرد على من زعم أن الحجة تقوم بالتبيين للوحي لا مطلق البيان، وأن البلاغ للحجة              |
|       | لا يكون بلاغا معتبرا إلا إذا كان مفسرًا بالتبين لا مجرده، ويزعم أن لا حجة ببلاغ            |
|       | الوحي حتى يفهم الحجة فهما كافيا لأن الفهم الكافي -بزعمه- هو الذي لا يجعل                   |
|       | للعبد عذرًا في عدم قبوله للعلم بأن تزول عنه الشبهة المانعة، أما إذا حصل نوع فهم لم         |
|       | تزل به الشبهة لم يتم المقصود من إقناعه بالمعلوم! وأنه ما لم يتبين له فهو وإن فعل ما        |
|       | فعل من النواقض مسلم موحد لا يخرجه فعله للشرك والكفر عن الإسلام! إلا أن                     |
| 190   | يصر ويعاند بعد التبين وانكشاف الشبهة المانعة                                               |
|       | بيان أن ما يقرره علماؤها على منوال ما قرره الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَجَهُهُ اللَّهُ فقد |
|       | بينوا أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ولو كان عنده شبه مانعة، فها دام يمكنه          |
| 197   | رفع الجهل عن نفسه ولكنه أعرض فهو غير معذر                                                  |
|       | الفرق الثالث: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجَهُمُولَلَّهُ يعتبرون ظهور المسائل          |
|       | وخفاءها مما يفرق فيه بين ما يُكفَّر به عينا بمجرد وقوع المكلف به، أو ما يتوقف في           |
|       | التكفير به حتى يُبيَّن له، فها كان من المسائل الظاهرة فلا يتوقف في تكفير من واقع           |
|       | الشرك والكفر الناقل من الملة إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ونحوه، أو كان من                  |
| ۲ • ۲ | المسائل الخفية فيتوقف في تكفير المعين حتى تبين له الحجة خلافا لما يقرره مخالفوهم           |
|       | دلالة النصوص وإجماع العلماء على أن ظهور المسائل وخفاءها مما يفرق فيه بين ما                |
| ۲٠١   | يكف په عينا يمجد ده قوع الكلف په ، أه ما يتوقف في تكفير فاعله حتر بيين له                  |

|     | نكر جملة من النقول المهمة عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحْمُةُاللَّهُ تَجلِي تقريره في |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٠٦ | هذه المسألة                                                                                   |
| ۲٠۸ | ذكر جملة من النقول المهمة عن أثمة الدعوة رَجَعَهُمُاللَّهُ تجلي تقريراتهم في هذه المسألة      |
|     | الرد على مجموعة من الشبه يُرَوِّجُ لها خصوم الدعوة اليوم، منها أن من يعيش في بلاد             |
|     | لمسلمين ومن نشأ في بلاد المشركين، ومن هو حديث عهد بإسلام كلهم سواء فيعذرون                    |
| 410 | وأن من فرق بينهم في الإعذار فهو تفريق لا ينضبط!                                               |
|     | الرد على من يقرر أن من يفرقون بين ما هو معلوم من الدين بالضرورة وغيره، ويرتبون                |
|     | على إنكار المعلوم من الدين بالضرورة الكفر دون غيره مخطئون لأن -بزعمه- تقسيم                   |
| 710 | الشرع إلى هذين القسمين فيه نظر فكيف إذا بني عليه التكفير!                                     |
|     | الرد على من يقرر أن الأصل في كل من وقع في النواقض أنه معذور فيقرر أن من وقَّع                 |
|     | في جميع المكفرات سواء كانت من الأمور الظاهرة أو غيرها أو ما علم بالضرورة أو                   |
|     | غيرها فالأصل فيه العذر وأن الأصل بقاءه على الإسلام حتى لو فعل ما فعل من                       |
|     | المكفرات فلا يخرجه ذلك منه، ويقرر أنه لا دليل على التفريق بين مكفر وآخر، وأن                  |
| ۲۱٥ | من أراد التفريق فعليه بالدليل!                                                                |
|     | الرد على من يقرر أن التفريق بين من كان في بلاد المسلمين ومن كان في محلة بعيدة ولم             |
|     | يتمكن من التعلم في الحكم عليكم بالكفر والشرك إذا فعله تفريق خاطئ لأنه لا                      |
| •   | ينضبط! والرد على من يقرر أن من عاش في بلاد المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع دعوة                   |
|     | الحق وعنده العلماء ومن ينبهه فيُعْرِض ومن كان في بلاد المشركين وليس عنده من                   |
|     | ينبهه ولم يسمع دعوة الحق كلهم سوَّاء، فيُعذرون إذا أهان أحد منهم المصحف أو قتل                |
| 110 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                       |
|     |                                                                                               |

الرد على من يزعم أن التفريق بين حديث العهد بالكفر وغيره لا ينضبط، وأن من أسلم حديثا فوقع في ناقض لم يدر أنه ناقض كأن يكون عاده له قبل إسلامه، ومن كان بين المسلمين ويدرس في مدارسهم ويقرأ القرآن وعنده العلماء ويسمع دعوة الحق أنها

| سواء، فيعذر كل من وقع في النواقض الناقلة من الإسلام إلى الكفر مطلقا دون                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الرد على من يزعم أن التفريق بين حديث العهد بالإسلام وغيرهم والناشئ في بلاد<br>المشركين ومن في بلاد المسلمين تفريق أغلبي وليس ضابطًا فاصلًا                                                                                                                                                                                   |
| بيان أن ما يقرره علماؤنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَجَمُهُولَلَهُ في<br>هذه المسألة آخذين بها دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء في التفريق بين المسائل                                                                                                                                                |
| الظاهرة والخفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ال <b>فرق الرابع:</b> أن الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَ <del>رَحَهُم</del> ُرَلَّلَهُ لا يفرقون بين المازح والجاد<br>والجاهل والشاك والمتأول والمقلد في فعل أو قول الشرك والكفر إلا المكره خلافا لما                                                                                                                          |
| يقرره مخالفوهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دلالة النصوص وإجماع العلماء على أن الأصول المحكمة، والمسائل الظاهرة البينة، وما<br>هو معلوم من الدين بالضرورة مما هو معلوم كفر فاعله أو تاركه وأنه ناقل من<br>الإسلام إلى الكفر سواء كان على وجه الهزل أو المزاح، أو التأويل، أو الجهل، أو<br>التقليد، أو طلب الدنيا، أو غير ذلك من الأعذار، فإن يكفر بذلك و لا يكون ذلك     |
| عذراله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ذكر جملة من النقول المهمة عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحَمَهُٱللَّهُ تَجلِ<br>تقريره في هذه المسألة                                                                                                                                                                                                                  |
| =1.39 0, 103 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الرد على مجموعة من الشبهة يروج لها خصوم الدعوة اليوم وبيان بطلان تقرير بعضهم<br>في مسألة السجود للشمس أو الأصنام أو بوذا أو الذبح للأصنام ونحو ذلك حيث<br>ينصون على أن مناط التكفير بها قصد التقرب، فيجعلونها من الأمور المحتملة فلا بد<br>من العلم والتيقن أنه قصد السجود لها من دون الله فيجعلون المناط هو ما في القلب ٢٤٤ |
| الرد على زعم بعضهم أن من فعل الشرك جاهلا أو لأجل الدنيا بغير قصد التعبد                                                                                                                                                                                                                                                      |

والاعتقاد، ولو قصد السجود لغير الله، كان يسجد لبوذا أو غيره لأجل المال ونحوه فيقررون أنه لا يكفر بذلك، ومنهم من يجعل هذه المسائل من الأمور المحتملة ...... ٢٤٥ الرد على من يزعم أنه لا يلزم من السجود للشيء عبادته! وأن من سجد سجودًا على غير وجه التعبد والتقرب للشمس فإنه لا يكفر، بخلاف من سجد تقربًا وتعبدًا، لأن - بزعمه - المعول في التكفير بالسجود هو التقرب القلبي، فلا يكفر الساجد أو الذابح لبوذا، إلا إذا كان على وجه التقرب والتعبد ....... Y 20 ..... الردعلي من يزعم أن هذه الأعمال ونحوها كالسحر وإعانة المشركين في قتال المسلمين وتوليهم ونصرتهم، وحماية الكفر وإقامة الأضرحة التي تعبد من دون الله وبنائها وإقامة السدنة عليها، لا يحكم بكفر فاعل ذلك لأنها من الأعيال المحتملة! فلابد -بزعمه- من الاستفصال والبيان والإيضاح من الفاعل عما قصده بفعله ذلك! وأن يتبين أنه فعل ذلك تقربا لأن مناط التكفير بالسجود أو الذبح أو مظاهرة ومناصرة الكفار على المسلمين أو نحو ذلك هو القصد القلبي ..... الرد على من يقرر أن الشرك هو تسوية الخالق بالمخلوق في الاعتقاد وأنه إذا كانت التسوية في الاعتقاد فهذا شرك أكبر وإذا كانت باللفظ دون الاعتقاد فهو شرك أصغر .. ٢٤٥ الرد على من يقرر أن الأعمال إن دلت على كفر الباطن فهي كفر، وإلا لم تكن كفرا .... ٢٤٥ الرد على من يقرر أن الأعمال إنها توصف بالكفر لأن كل كفر في الظاهر فهو مسبوق بكفر بالباطن، فكانت هذه الأعمال الظاهرة تقوم مقام إعرابه بلسانه عما في قلبه! ..... ٢٤٥ بيان أن ما يقرره علماؤها على منوال ما قرره الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَجَّهُ لللَّهُ في هذه المسألة آخذين بها دل على الكتاب والسنة وإجماع العلماء في عدم العذر فيمن وقع في المكفرات الظاهرة البينة المعلوم كفر من وقع فيها من الدين بالضرورة جهلا أو تقليدا أو هزلا أو طلبا للدنيا ونحو ذلك ألا المكره ...... الفرق الخامس: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجِمَهُمُاللَّهُ يقررون أنه لا بد مع النطق بشهادة التوحيد التزام الشريعة والعمل بها ظاهرا وباطنا، وأنه لا يكفي لصحة

| _ | _ |
|---|---|
| 7 | • |

| 777          | التوحيد النطق بالشهادة دون العمل خلافًا لما يقرره مخالفوهم                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | دلالة النصوص وإجماع العلماء على أنه لا بد مع النطق بشهادة بالتوحيد التزام الشريعة             |
| <b>۲</b> ٦٨  | والعمل بها ظاهرا وباطنا، وأنه لا يكفي لصحة التوحيد النطق بالشهادة دون العمل                   |
|              | ذكر جملة من النقول المهمة عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهُٱللَّهُ تجلي             |
| 171          | تقريره في هذه المسألة                                                                         |
| <b>Y Y Y</b> | ذكر جملة من النقول المهمة عن أثمة الدعوة رَيِّعَهُمُاللَّهُ تَجِلِي تقرير اتهم في هذه المسألة |
|              | الرد على جملة من الشبه يروجها خصوم الدعوة اليوم وبيان بطلان زعم بعضهم حيث                     |
| 444          | يقرر أنه إذا فقد المكلف الأعمال كلها لم يفقد معه أصل الإيمان                                  |
|              | الرد على من يزعم أن القول بأن تارك العمل لا يكفر أو القول بأن العمل كمال لا                   |
| 444          | يتنافي مع القول بأن العمل من الإيمان                                                          |
|              | الرد على من يقرر أنه لا يشنع على من قرر أن تارك العمل مؤمن وأنه تكفي كلمة لا                  |
|              | إله إلا الله دون العمل لأنها تراد للنجاة في الآخرة، وأما في الدنيا فيكفي النطق بها            |
|              | لإجراء أحكامها، ويقرر أنه لا يضر من يقول الإيهان قول وعمل وأن الظاهر والباطن                  |
|              | متلازمان أن يقول تارك العمل لا يكفر أو أن العمل من كمال الإيمان! لأن -بزعمه-                  |
|              | مسألة التكفير بترك العمل مسألة تفريعية على معتقد أهل السنة في إثبات لتلازم بين                |
| ٩٨٢          | الظاهر والباطن فمن قال بالأصل لا يضره الإخلال فالفرع                                          |
| •            | الرد على من يزعم أن من قال الإيهان قول وعمل فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره فلا                 |
|              | يضره أن يقول العلم من كمال الإيمان أو لا يزول الإيمان بزوال العمل أو يقول لا كفر              |
| ۲۸۹          | إلا بالاعتقاد وغير ذلك                                                                        |
| 414          | الرد على من يقرر أن العمل لا يكفر تاركه إلا إذا لم يلتزمه اعتقادا!                            |
|              | الرد على من يقرر أن من عبد غير الله ودعا غيره أو سجد لغير الله أو غير ذلك من                  |
|              | الكفريات لا يحكم بكفره إلا من جهة دلالته على كفر الباطن لأن بزعمه العمل                       |
| 414          | الظاهر لا يوصف أنه كفر إلا إذا دل على كفر الباطن وإلا لم يكن كفرًا!                           |

|     | بيان أن تقرير علمائنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجَمَهُمَالَلَهُ تبعا لمن |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | سلفهم من سلف هذه الأمة أخذا بنصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن                         |
|     | الإيهان قول وعمل وأن الكفر بالقول والعمل والاعتقاد والشك وأنه لا ينفع قول                     |
|     | المكلف لا إله إلا الله وهو معرض عن العمل أو ناقض للتوحيد بالشرك بالله ومظاهرة                 |
| 790 | المشركين                                                                                      |
|     | الفرق السادس: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجَهُهُ اللَّهُ ينزلون النصوص الواردة في         |
|     | الكفار والمشركين الأصلبين على من كان ينطق بالتوحيد ويصلي ويصوم ويحج ويفعل                     |
|     | فعل المشركين، فهم في الحكم بالكفر والشرك سواء، ولا يعدون نطق الرجل بالتوحيد                   |
|     | مانعا من تنزيل النصوص الواردة في المشركين الأصليين على المسلم إذا كفر وأشرك                   |
| ۳۱۲ | بالله خلافا لما يقرره مخالفوهم                                                                |
|     | دلالة النصوص على أن من عَمِل عَمَل الكفار الأصليين من الشرك بالله والكفر به نزل               |
| ۲۱۳ | عليه حكمهم                                                                                    |
|     | ذكر جملة من النقول المهمة عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَحْمُهُٱللَّهُ تجلي             |
| ۴۱٤ | تقريره في هذه المسألة                                                                         |
| ٣٢. | ذكر جملة من النقول المهمة عن أئمة الدعوة رَجَهَهُولَلَكُ تَجلِ تقريراتهم في هذه المسألة       |
|     | الرد على من زعم أن ما نص عليه الإمام المجدد رَيِّحَهُ أَللَّهُ في رسالته نواقض الإسلام        |
|     | من قوله: ((الثالث: من لم يكفّر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم،                       |
|     | كَفَر إجماعًا)) أن هذا خاصًا في المشركين الأصليين، وفي اليهود والنصارى! وليس                  |
|     | المسلم الذي تلبس بالشرك، أو ارتد بعد إيانه، فإنه -بزعمه- لا تنزل عليه النصوص                  |
|     | الواردة في المشركين الأصليين لأنه عمن يشهد أن لا إله إلا الله، ولأن الأصل بقاء                |
| 440 | -<br>إسلامه                                                                                   |
|     | بيان أن تقرير علماتنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وأثمة الدعوة رَجِمُهُمُاللَّهُ في أن    |

المسلم إذا ارتد وكفر بالله وأشرك في عبادته يجب على المسلم اعتقاد كفره ولو صلى

فهرس الموضوعات \$70

|      | وصام وزعم أنه مسلم متى علم وقوع الكفر والشرك منه وأنه لا فرق في ذلك بين                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٣  | المشرك الأصلي والمرتد بعد إسلامه                                                               |
|      | الفرق السابع: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجَّهُمُاللَّهُ وإن وردت عنهم عبارات              |
|      | يفهم منها التوقف في تكفير بعض أعيان من تلبس بالشرك ممن مات قبل الدعوة، أو                      |
|      | عرف عنهم الجهل وعدم قيام الحجة الرسالية فإنهم لا يحكمون بإسلام المشرك مع                       |
| 720  | بقائه على الشرك وعدم توبته منه خلافا لما يقرره مخالفوهم                                        |
|      | دلالة النصوص على أن تنزيل الأسهاء والأحكام على أصحابها مما تعبدنا الله به، فلا                 |
|      | يجوز أن نسمي من أشرك مسلما، ولا من هو مسلم مشركا من غير بينة تدل على ذلك،                      |
| 450  | وأن هذا ما أمرنا الله                                                                          |
|      | بيان أنه وردت بعض العبارات عن الإمام المجدد رَجَمَهُ ٱللَّهُ وأئمة الدعوة فُهِمَ منها من       |
|      | لم يفهم نصوص الكتاب.والسنة ولم يحقق قول الإمام المجدد رَحِمَهُٱللَّهُ أنه يحكم بذلك            |
| 459  | على المتلبس بالشرك بالإسلام مع شركه وكفره                                                      |
|      | الرد المفصل على من تعلق بقول الإمام المجدد رَجِمَهُ ٱللَّهُ (فلا نكفره إلا بعد التعريف)        |
|      | وقوله ( وإني أكفر ابن الفارض، وابن عربي وإني أحرق دلائل الخيرات، وروض                          |
|      | الرياحين، وأسميه روض الشياطين وجوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا                        |
|      | بهتان عظيم) على أنه يحكم على القبوريين بالإسلام وأنه يحكم بإسلام ابن الفارض                    |
| 30 h | وابن عربي!                                                                                     |
|      | الرد المفصل على من تمسك بكلام للعلماء الشيخ حسين والشيخ عبدالله أبناء الإمام                   |
|      | المجدد محمد بن عبدالوهاب رَجْمَهُ اللَّهُ والعلامة حمد بن ناصر رَجْمُهُ اللَّهُ ينسب لهم الحكم |
| 401  | على القبوريين بالإسلام                                                                         |
|      | الرد على بعض الشبه التي يروج لها خصوم الدعوة اليوم منها زعم بعضهم حيث                          |
|      | يقول: هل المتلبس بالشرك إذا مات لا يصلى عليه؟ فيزعم أن هذا مبني على القول بأن                  |
|      | مجرد تلبسه بالشرك يجعله كافرًا، ولا يعذر بالجهل، ويقرر أن الجهل مانع وأن ما فعله               |

|      | بن الشرك بالله لا يخرجه عن الأصل وهو إسلامه إلى ما هو مشكوك فيه –بزعمه–                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٩  | رهو أن يكون مشركًا عينًا!                                                                   |
|      | لرد على دعوى بعضهم أن من ترك الدخول في الإسلام جهلًا بالإسلام أو بصدقه                      |
| ۴۸.  | نهو كافر وأما المسلم إذا وقع في مكفر جهلًا فلا يحكم بكفره                                   |
|      | الرد على من يقرر أن المشرك المعرض عن التوحيد مع وجود مقتضي التعلم لا يكفر إذا               |
|      | كان يشك أن عند دعاة التوحيد حقا لكنه لا يطلبه انشغالا بالدنيا ويقرر أن هذا آثم              |
| ۳۸.  | وليس كافرًا                                                                                 |
|      | الرد على من يقرر أن من اتبع أهواء الكفار بغير علم ليس ظالمًا وليس مشركا وأنه مهما           |
|      | فعل ما دام ينطق بالتوحيد فما دام لم تزل عنه الشبهة المانعه ولم يحصل إقناعه بالمعلوم         |
|      | فهو مسلم موحد، لأنه معذور لم تقم عليه الحجة ولو فهمها ولكن لم تزل عنه الشبهةُ               |
| ۳۸۰  | المانعة فهو على الأصل يحكم بإسلامه!                                                         |
|      | بيان أن تقرير علمائنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجَهُهُ اللَّهُ في عدم  |
| ۴۸٤  | الحكم على المشرك ممن يقول لا إله الا الله ولو كان جاهلا بالإسلام                            |
|      | الفرق الثامن: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجَمَهُولَللَّهُ ردوا على شبه خصوم الدعوة      |
|      | وبينوا ضلالها وكشفوا ما احتج به هؤلاء الخصوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية                  |
|      | وتلميذه العلامة ابن القيم رَحِمُهُمَاللَّهُ بينها مخالفوهم جعلوا مدار تقريراتهم ما استشهد   |
| ۳۹۲  | به خصوم الدعوة ومعارضوها من كلام هذين الإمامين رَجَهُمَاأَللَّهُ                            |
|      | تفنيد الإمام المجدد وأئمة الدعوة شبه خصوم الدعوة وبيانهم ضلاله هذه الشبه فما                |
| ۴۹۲  | احتجوا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رَجَمُهَمَاللَّهُ            |
|      | ذكر بعضٌ مِنْ خصوم الدعوة بالأمس الذين تزعموا نشر مثل هذه الشبه وبعض من                     |
| 49 8 | جهود الإمام المجدد رَحِمَهُ اللَّهُ وأئمة الدعوة في الرد على شبههم                          |
|      | بيان أن خصوم الدعوة اليوم المخالفون في تقريراتهم في الموقف من الزنادقة وعباد                |
|      | القيور لما قرره الامام المجدد وأثمة الدعوة رَحَهُ وأللَّهُ إنها تلقفوا الشبه التي بثها خصوم |

|     | الدعوة بالأمس، ولكن لم يكن ذلك على وجه المعارضة كها كان الخصوم بالأمس، بل                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 490 | على وجه الدس في الدعوة وهدمها من الداخل، باسمها                                                        |
|     | ذكر جملة من النقول المهمة من تقريرات الإمام المجدد رَحِمَهُ اللَّهُ ورده على من تعلق                   |
|     | ببعض كلام شيخ الإسلام بن تيمية والعلامة ابن القيم رَجَّهُمَالَلَهُ في احتجاجا على                      |
| 447 | محاماتهم عن القبوريين                                                                                  |
|     | الفرق التاسع: أن الإمام المجدد رَحِمَهُ اللَّهُ وأَثمة الدعوة رَحِمَهُ اللَّهُ بينوا أن تكفير الزنادقة |
|     | والقبوريين ليس من جنس طريقة الخوارج في التكفير التي ورد في النصوص ذمها                                 |
|     | والتحذير منها وورد عن الأثمة من سلف وعلماء الأمة التحذير منها وما في غلوهم                             |
|     | من الجناية العظيمة على الإسلام والمسلمين، خلافًا لما يقرره مخالفوهم ممن يزعم                           |
|     | الدفاع عن دعوة الشيخ رَحِمَهُ اللَّهُ حيث يدس في موضع بيان براءة الشيخ من طريقة                        |
|     | الخوارج في غلوهم في التكفير ما يزعم نسبته للشيخ وأثمة الدعوة رَجِمُهُمُالِلَّهُ أَنهم                  |
| ٥٣٤ | يحكمون بإسلام القبوريين!                                                                               |
|     | مشابهة خصوم الدعوة اليوم لخصوم الدعوة بالأمس في رمي الإمام المجدد وأئمة                                |
|     | الدعوة وهذه الدعوة السلفية بالغلو في التكفير وانتهاج منهج الخوارج لتكفيرهم                             |
| 240 | القبوريين ولكن باسم الدفاع عن الدعوة وتبرأتها من الغلو بالتكفير                                        |
|     | بيان اضطراب خصوم الدعوة اليوم في الجواب على ما ينقض دعواهم في حكمهم                                    |
|     | بإسلام القبوريين على ما هو نص صريح من كلام الإمام المجدد رَحْمَهُ اللَّهُ وأَتْمَة الدعوة              |
|     | رَجَهُهُ اللَّهُ، وموقف بعضهم من بعض أئمة الدعوة كالعلامة إسحاق بن عبدالرحمن بن                        |
|     | حسن والعلامة عبدالله أبابطين رَجَهُهَاٱللَّهُ ودعواهم أن عندهما غلو، وكذا موقفهم                       |
|     | المشين من اللجنة الدائمة للفتوى وما يقرره صريحا لا يحتمل التأويل الشيخ عبدالعزيز                       |
|     | بن باز رَحِمَهُ أَلَقَهُ وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وغيرهم من العلماء                |
| 242 | ورميهم لهم بالتناقض                                                                                    |

ذكر جملة من النقول المهمة من تقريرات الإمام المجدد رَحِمَهُ ٱللَّهُ في دفاعه عن نفسه

|       | رتبرئته دعوته مما رماه الخصوم من سلوك مسلك الخوارج في الغلو في التكفير وبيانه       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٧ . | ن تكفير القبوريين ليس من الغلو في التكفير الذي ورد ذمه بالنصوص                      |
|       | ذكر جملة من النقول المهمة من تقريرات أئمة الدعوة رَجَهُهُ اللهُ في دفاعهم عن أنفسهم |
|       | رتبرئته الدعوة مما رماها به الخصوم من سلوك مسلك الخوارج في الغلو في التكفير         |
| ٤٣٩ . | ربيانهم أن تكفير القبوريين ليس من الغلو في التكفير الذي رود ذمه بالنصوص             |
|       | يان علمائنا للفرق بين عقيدة المسلمين في تكفير القبوريين وطريقة الخوارج في تكفير     |
|       | لمسلمين وردهم على من يحذر من دراسة نواقض الإسلام بزعم أنه يكون سبب في               |
| ٤٥٢ . | لغلو في التكفيرلغلو في التكفير                                                      |
| ٤٥٥ . | لخافة                                                                               |
| ٤0V.  | نهرس الموضوعات                                                                      |

### .....

## ومضة

مما رَمَى به أعداءُ الدعوة السلفية الإصلاحية الإمامُ المجددُ رحمه الله وأثمةَ الدعوة رحمهم الله تشــويهــاً لدعوتهم أنهـم خــوارج يكفـُّرون المسلمين! وذلك لتكفيرهم من كفـُّــره الله ورســــوله مــن الزنــــادقة والقبـــوريين.

هذه فرية أعداء الدعوة وخصومها بالأمس، وأما أعداؤها اليوم، فإنهم تلقفوا هذه الغرية، وأثبتوها ولكن لبِّسوا في ذلك فرموا الدعوة بذلك في سياق الدفاع عنها وتبرئتها من الغلو في التكفير! فزعموا أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله يحكمون بإسلام القبوريين، ويجعلون الحكم بكفر عباد القبور من الغلبٍ في التكفير الذي يزعمون براءة الدعوة منــه! وذلك على وفــق قواعدهم الإرجائية الغالية!

وحيث بينتُ في هذه الرسالة براءة الدعوة الإصلاحية وألمتها رحمهم الله من الحكم بإسلام القبوريين فإن تهمة أعداء الدعوة اليوم أن الحكم بكفر القبوريين من الغلو بالتكفير تعود على الدعوة الإصلاحية ولكن من باب الدفاع عنها! -زعموا- وكما افترى عليها خصومها اليوم فتشابهت قلوبهم وأقوالهم، عليها خصومها اليوم فتشابهت قلوبهم وأقوالهم، اختلفوا في الأسلوب، واتفقوا في النتيجة! وحيث أن هذه الشبه التي يروجها خصوم الدعوة الإصلاحية اليوم قد اغتر بها من اغتر ممن لم يحقق ويدقق ولاهمية كشف هذه الشبه، فقد جاءت هذه الرسالة مبيناً فيها تقريرات الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله في الموقف من الزنادقة وعباد القبور، ودفاعاً عن هذه الدعوة الإصلاحية وأنها على طريق وسطي مفارق لطريقة الخوارج في تكفير المسلمين وطريقة المرجئة في الحكم بإسلام القبـوريين.

المؤلف





